

# النّاريّ الولاية والنهاية قصة حضارة البداية والنهاية

ترجمة وتعليق دقاسم عبده قاسم

الجزء الثانى



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# التاريخ الوسيط قصة حضارة: البداية والنهاية

# القسم الثاني

ترجمة وتعليق دكتور قاسم عبده قاسم استاذ ورئيس قسم التاريخ بجامعة الزقازيق

مع دليل للقراءة في موضوعات التاريخ الوسيط

. 1997



# MEDIEVAL HISTORY THE LIFE AND DEATH OF A CIVILIZATION

### BY

# NORMAN F. CANTOR SECOND EDITION

Macmillan Publishing Co, nc. New York Paper Back 1975

### الستشارين

د . أحصم عبد القصواري د . شصوقي عبد القصوي حبيب د . عملي السموي عبد عصلي د . عملي المسموي عبده قاسم

منين النشر: سحمد عبد الرحمن عفيفي

تصميم الغلاف : منى ا

الناشير : عين الدراسيات والبحيوث الانسانيية والاجتم الاجتماع عين الدراسيات والبحيوث الانسانيية والاجتماع عمر - عبد البدن :

Publisher:EIN FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES
Yousef Falmy St., Spates - Elburam - A.R.E. Tel: 3951276

# المحتويات

| المبقحة |  |
|---------|--|

| ۳۲۱ | الجزء الخامس: عمى الإميلاح العريجوري                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| YYY | القصل الحادي عشر : على مشارف العمدور الوسطى العالية                      |
| ۲۲۲ | ١ - حضارة العصور الوسطى العالية في المنظور التاريخي                      |
| ۳٤٠ | ۲ — آوریا سخة ۱۰۵۰                                                       |
| ۳٤٧ | القصل الثاني عشر : الثورة الجريجورية العالمية                            |
| ۳٤٧ | ١ – طبيعة الإمدلاح الجريجوري وأمنوله                                     |
| Too | ٢ – النقاش حول أسس المجتمع المسيحي                                       |
| ۳۷۲ | ٣ النزاع الألماني حول التقليد الملماني                                   |
| ۳۸۷ | القصل الثالث عشر: الملكية الأنجلو - نورمانية ، وظهور الدولة البيروقراطية |
| ۳۸۷ | ١ – انتصار وليم الفاتح                                                   |
| ۳۹٦ | ٢ - مغزى النزاع الإنجليزي حول التقليد العلماني                           |
| ٤٠٣ | القصل الرابع مشر: الحملة الصليبية الأولى وما يعدها                       |
| ۲۰3 | ١ – أمـــول المثليبي                                                     |
| ٤١٥ | ٢ – تقلبات الحركة الصليبية وتدهورها                                      |
| £YY | الجزء السادس: التعليم ، التدين ، السلطة                                  |
| ٤٢٥ | القصل الخامس عشر : النمو الثقافي في أوريا                                |
| ٤٢٥ | ١ ارتفاع معدل التغير الثقافي                                             |
| ٤٢٧ | ٢ – المكونات القانونية في حضارة العصور الوسطى                            |
| ٤٤٤ | ٣ – جيل عظيم : زعماء خمسة للفكر والمشاعر في القرن الثاني عشر             |
| ٤٧٤ | ٤ – الأدب والمجتمع في القرن الثاني عشير                                  |
| ٤٩١ | القسميل السيادس عنشس: الفكر الإسبادمي والفكر اليهودي: التحدي الأرسطي     |
| ٤٩١ | ١ – مشكلة التعليم                                                        |

| <b>٣٢٦</b>                                 |
|--------------------------------------------|
| المنفحة                                    |
| القصل السايع عشر : تترع التجرية الدينية    |
| ١ – مشكلة التدين                           |
| ٢ – تنظيم الزهد ١٠٥                        |
| ٢ – أبعاد الهرطقة الشعبية٢                 |
| القصل الثامن عشر : تدعيم الزعامة الدنيوية  |
| ۱ – مشکلة السلطة                           |
| ٢ – تيمة الكانلى ٤٣٥                       |
| ٣ – مسعود آل کابیه                         |
| الحزء السابع : البحث من توانن جديد         |
| القميل التاسع عشن : سائم انوستت الثالث     |
| ١ - إعادة تثبيت الزعامة البابوية ٢٠٥       |
| ٢ المثل العليا الدرمينيكانية والفرنسسكانية |
| القصل العشرون: الوقاق الجديد وعيوبه        |
| ١ – كـــاتدراثيـــة الفكر ١٩٥              |
| ٢ - السلطة الأخبادة بية المولة             |
| ٣- اهتمامات المجتمع                        |
| الجزء الثامن : الانهيار                    |
| الفصيل الحادي والعشرون : فضل الوفاق الجديد |
| ١ رغبة الموت في مجتمع العمنور الوسطى       |
| ٢ تفكك العالم الفكري في العصبور الوسطى٢    |
| ٣ – المنف الجديد                           |
| الجِزَّء التَّاسِع : تهاية وبداية٧٥٢       |
| المُصل الثاني والعشرون : بين عالمين        |
| ۱ – « الخريف » و « النهضة » ٧٥٢            |
| ٢ – أفكار ختامية في تاريخ للعصور الوسطى    |
| دليل للقرامة في موضوعات الثاريخ الوسيط     |

|            | قهرس المرائط                                         |
|------------|------------------------------------------------------|
| المبغجة    |                                                      |
| <b>٣٣٩</b> | ١ - الطرق الرئيسية في إنجلترا العصور الوسطى          |
|            | ٢ - أوربا والبحر المتوسط في منتصف القرن الحادي عشر:  |
| ٤١٤        | الحملة الصليبية الأولى                               |
| LET        | ٣ - المراكز الثقافية والدينية في أوربا العصور الوسطى |
| ٥٤٣        | ٤ - ألمانيا الجديدة                                  |
| o£4        | ه - غو المملكة الفرنسية                              |
| *117       | ٣ - طرق التجارة في القرن الثالث عشر                  |
| ٦٣١        | ٧ - إيطاليا في مطلع القرن الرابع عشر٧                |
| ٦٥٣        | ٨ - أوربا في منتصف القرن الرابع عشر                  |



# 连随展围

## مقدمة المترجم

إننى إذ أحمد الله أن أعاننى على استكمال ترجمة هذا السفر الهام ، ليكون فى خدمة الطلاب والباحثين العرب على امتداد وطننا الكبير ، فإننى أحب أن أذكّر القارئ الكريم بأن القسم الأول من هذه الترجمة قد صدر قبل عامين تقريبا ، وهو يتناول فترة العصور الوسطى الباكرة وينتهى عند منتصف القرن الحادى عشر . وهذا هو القسم الثانى من الترجمة العربية الباكرة وينتهى عند منتصف القرن الحادى عشر . وهذا القسم يتناول الفترة من منتصف لأمريكى المعاصر كانتور Norman F . Cantor . وهذا القسم يتناول الفترة من منتصف القرن الحادى عشر حتى القرن الخامس عشر ، وهى الفترة التى اصطلح على تسميتها بالعصور الوسطى العالية ، والعصور الوسطى المتأخرة . وبهذا يكون فى متناول القارئ العربى صورة متكاملة عن الحضارة الأوربية فى العصور الوسطى . والأهم من ذلك أنه سيجد تحليلا ذكيا ، ورؤية شاملة لقيام هذه الحضارة وسقوطها .

وعلى الرغم من أننا لانوافق المؤلف في بعض آرائه ، ولاسيسما مساذكره من أن حضارة العصور الوسطى قد سقطت لأنها فقدت إرادة الحياة فأقبلت على الانهيار ، فإن تحليله لكافة الظواهر التاريخية ( اجتماعية ، وسياسية ، وفكرية ، ودينية ، واقتصادية ، وفنية ) يكشف عن قدر كبير من الذكاء والنظرة الثاقبة . وهذا القسم الثاني حافل بالمعلومات المتنوعة في شتى جوانب الحياة الأوربية في العصور الوسطى العالية والمتأخرة ، في نسق فكرى شامل . ورعا لاأكون مبالغا إذا قلت أن هذا الكتاب ضرورى لكل دارس أو باحث في تاريخ العصور الوسطى وحضارتها .

وقد سرت في ترجمة هذا القسم على نفس المنهج الذي انتهجته في ترجمة القسم الأول ؛ من حيث الالتزام الحرفي بالنص الأصلى مع الحرص ، قدر الإمكان ، على سلامة الأسلوب العربي . وأرجو أن أكون قد وفقت إلى إضافة هامة للمكتبة العربية في مجال دراسات العصور الوسطى . ولقد أعد خرائط هذا القسم الصديق الأستاذ الدكتور / أحمد سالم صالح ، الأستاذ بآداب الزقازيق فله منى الشكر والتقدير.

والله الموفق والمستعان

دكتور قاسم عبده قاسم

# الجزء الخامس عصر الإصلاح الجريجورى أواخر القرن الحادى عشر ومطلع القرن الثاني عشر

« كأمًا تلقينا عملكتنا منك أنت ؛ وكأمًا بيدك أنت المملكة والإمبراطورية لابيد الرب ... لقد وضعت يدك على أنا الذى توجت على العرش ، على الرغم من عدم جدارتى بأن أكون بين المتوجين » .

- هنري الرابع إلى جريجوري السابع

« إن الجميع ليعرفون أن الملوك والأمراء ينحدرون من نسل رجال لايعرفون الرب » . — جريجورى السابع



# الفصل الحادى عشر على عشر على العالية على مشارف العصور الوسطى العالية

١ - حضارة العصور الوسطى العالية في المنظور التاريخي :

لقد حظيت الفترة التي تمتد على مدى قرنين ونصف قرن في التاريخ الأوربي ، من منتصف القرن الحادي عشر حتى بداية القرن الرابع عشر ، بدراسة أكثف من الدراسة التي حظيت بها أية فترة أخرى في العصور الوسطى . وقد جرت عادة الكتب الدراسية التي تتناول التاريخ الرسيط على اعتبار الفترة السابقة ، الأكثر طولا ، بثابة فترة قهيدية للسنوات المائتين والخمسين التي كونت العصور الوسطى العالية . وتميل المعالجة التاريخية ( الهسترجرافية ) لحضارة العصور الوسطى إلى اعتبار فترة العصور الوسطى العالية فترة النضج والإبداع في ثقافة العصور الوسطى ، على حين تعتبر الفترة السابقة مجرد فترة واعدة ولكنها غير ناضجة. أما الفترة التي تلت سنة ١٣٠٠ فهي مرحلة اضمحلال وذبول وتحلل . والحقيقة أن العصور الوسطى العالية عن تلك الخصائص والأخلاقيات والمثل التي تنطبق بحق على مصطلح ومفهوم كلمة و وسيط » .

والأصل في أن الفترة مابين سنة ١٠٥٠ وسنة ١٣٢٥ قد استرعت انتباه العلماء والأدباء هر أن الشواهد الباقية من حضارتها ماتزال واقعًا ملموسًا في غرب أوربا ، مثل الكاتدراثيات التي ماتزال ، حتى اليوم ، غثل ثقافة العصور الوسطى . لقد بدأ الكُتّاب الرومانسيون في مطلع القرن التاسع عشر هذه النزعة لتبجيل ماخلفته العصور الوسطى من آثار ، متخذين بذلك موقفًا مناقضًا قامًا لموقف الإنسانيين الإيطاليين وكُتّاب حركة التنوير في القرن الشامن عشر الذين كانوا يرون في فن البناء « القورطى » فنًا يعج عظاهر الهمجية والبربرية التي تستفز فيهم مشاعر الاحتقار . واكتشف الأدباء الرومانسيون وأسلافهم الثقافيون ، الذين أدانوا مظاهر الثورة الصناعية والحضارة الميكانيكية فيما بعد ، فيما خلفته العصور الوسطى من آثار فنية ، عالما مثاليًا يحفل بالجمال والإخلاص والصوفية . فبالمقارنة إلى مغزل القطن ، أو أية منشأة جديدة ، تبدو بنايات الكاتدرئيات في نوتردام ، وشارتر ، وسالزبوري ،

وكولونى ، وغيرها من البنايات الكنسية الباقية من القرنين الثانى عشر والثالث عشر ، انعكاسًا حقيقيًا لحضارة أكثر وداعة ، ومثالية ، وإنسانية .

لقد جاء اكتشاف ما فى أدب العصور الوسطى وموسيقاها من جاذبية فى أعقاب اكتشاف قيمة الآثار المعمارية الكبرى المتخلفة عن العصر القوطى . كم كانت المشاعر العامة نبيلة ومخلصة فى ذلك العصر الذى أفرز أبطال المؤلفات الأدبية من طراز ملحمة الملك آرثر ، وكم كانت جياشة ومنظمة روح التدين فى تلك الحضارة التى قثلت أروع إنجازاتها الموسيقية فى الترانيم الجريجورية اكان هناك كثيرون من ذوى العقول الحساسة فى القرن التاسع عشر ، وعرف القرن العشرون منهم عدداً أقل ، وقد قرد هؤلاء وأولئك على المجتمع الصناعى وأداروا له ظهورهم ناجين بأنفسهم من الطمع والفساد الذى استشرى فى الدول الحديثة ليجدوا لأنفسهم الملجأ والعزاء فى الماضى ؛ أى فى العصور الوسطى . مثل هذه المواقف تتجسد فى كتاب هنرى آدمز Henry Adams الذى يحمل عنوان Hont St. Michel and Charters المرزية كتاب يشي بأن ثقافة فرنسا فى القرن الثانى عشر كانت محكومة بالشخصية الرمزية للعذراء . كما أن كتاب تيلور H.O.Taylor عن العامور الوسطى . وعلى الرغم من أن بعض الأساتذة المتخصصين فى تاريخ العصور الوسطى مايزالون يوصون بهذا الكتاب حتى الآن ، فإنه لايقدم سوى القليل من المعلومات عن التاريخ الثقافي للعصور الوسطى .

وهناك فئات أخرى اجتذبتها حضارة العصور الوسطى العالية بقوة . فقد كان علماء الكنيسة الكاثوليكية عمومًا أشد اهتمامًا بالقرنين الثانى عشر والثالث عشر منهم بالعصور الوسطى الباكرة ، ولا غرو فإنهم رأوا فيها ازدهاراً للمسيحية الوسيطة فضلاً عن تحقيق الوسطى الباكرة ، ولا غرو فإنهم رأوا فيها ازدهاراً للمسيحية الوسيطة الفلسفة التوماسية الزعامة الكنسية في المجتمع الغربي . ذلك أن الدور الهام الذي لعبته الفلسفة التوماسية والقانون الكنسي في الحياة الثقافية والإدارية في الكنيسة الكاثوليكية الحديثة ، جعل من الضروري أن يقوم العلماء الكاثوليك بدراسة مكثفة حول أصول هذه النظم الفلسفية والقانونية، وكيفية غوها في الفترة مابين ١٠٥٠ وسنة ١٣٠٠ . لقد تأسس فهمنا للحياة الثقافية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، بدرجة كبيرة ، على بحوث العلماء الكنسيين المثانية على البحث والدراسة بحمية وإخلاص قلما يوجد له نظير بين المؤرخين العلمانيين المتخصصين في العصور الوسطى . وهناك من الكتاب الكاثوليك من تخطى حدود الدراسة

العلمية بحيث أعلنوا أن القرن الثالث عشر هو « أعظم القرون » . وأن هذا القرن أسعد فترات التاريخ لما أتسم به من الوحدة ، والتوافق ، والتقدم والرضا .

كذلك وجد المؤرخون الوطنيون في العصور الوسطى العالية حقلاً خصبًا للدراسة . إذ أن المؤرخين الألمان ركزوا اهتمامهم بالفترة الواقعة مابين سنة ١٠٥٠ وسنة ١٣٠٠ بسيب الإنجازات المجيدة التي حققتها الإمبراطورية الألمانية في العصور الوسطى ، وأيضًا بسبب العناصر التي حسمت مجرى التاريخ الألماني في الفترة التالية . أمًّا بالنسبة لمؤرخي فرنسا ، فكانت العصور الوسطى العالية مرحلة هامة لغاية ، لأن هذه هي القرون التي شهدت تكوين فرنسا . ففي سنة ١٥٠ لم تكن فرنسا أكثر من مجرد تعبير جغرافي ، ومن غمار الفوضي التي سادت إبان السنوات المائتين وخمسين التالية خرجت فرنسا الدولة ، وبرزت اللغة والثقافة الفرنسيية . فكيف حدث هذا التحول بين الإمارات الإقطاعية غرب الراين ؟ إن المؤرخين الفرنسيين مايزالون عاكفين على البحث عن إجابة لهذا السؤال . أما مؤرخو إنجلترا ، فإنهم يعطون للقرنين الثاني عشر والثالث عشر أهمية توازي أهميتهما بالنسبة لمؤرخي فرنسا . فقد افترض هؤلاء أن السنوات المائتين والخمسين التي أعقبت معركة هاستنجز Hastings في سنة والبرلمان ، وهو الأمر الذي أكده المؤرخون في القرن التاسع عشر ، ولأن المؤرخين الإنجليز تأثروا والبرلمان ، وهو الأمر الذي أكده المؤرخون في القرن التاسع عشر ، ولأن المؤرخين الإنجليز تأثروا بالاتجاء المستمد من الداروينية الاجتماعية العرب التاسع عشر ، ولأن المؤرخين الإنجليز تأثروا بالاتجاء المستمد من الداروينية الاجتماعية القرن التاسع عشر ، ولأن المؤرخين الإنجليز الذي يرجع بالاتجاء المستمد من الداروينية الاجتماعية القرن التاسع الله المؤرخي الإنجاء الذي يرجع بالاتجاء المستمد من الداروينية الاجتماعية المورخية الانجاء الذي يرجع بالاتجاء المستمد من الداروينية الاجتماعية المؤرخية الإنجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الإنجاء المؤرخية الإنجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الإنجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الإنجاء المؤرخية الانجاء المؤرخية الإنجاء المؤرخية المؤرخية الإنجاء المؤرخية الإنجا

۱ - تنسب هذه المعركة الهامة في تاريخ إنجلترا إلى مدينة هاستنجز في جنوب شرق إنجلترا على ساحل القنال الإنجليزي . وفي هذه المعركة استطاع النورمان بقيادة وليم الفاتح أن يهزموا الأنجلو - سكسون وأن يقتلرا ملكهم هارولد الشاني ملك وسكس Harold II of Wessex وترتب على هذه المعركة نجاح الفنزو النورماني لانجلترا وما أعقبه من نتاثج - انظر مايلي عن تأثيرات الغزو النورماني . ( المترجم ) .

٧ - رائد هذا الاتجاه في التفسير الاجتماعي هو هربرت سبنسر H. Spencer ) ، الذي يعتبر ثاني الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع . وبعد المبدأ التطوري هو الآساس الحقيقي لمذهب سبنسر . وقد نشر أول مقالاته في هذا الصدد في مجلة The Non Conformist سنة ١٨٤٧ عبر فيها عن وجهة النظر التي تذهب إلى أن تكييف الإنسان لوظائفه الاجتماعية يتطور بشكل أسرع حينما لايحدث تدخل مصطنع في حياته . وحين نشر تشالز داروين في سنة ١٨٥٩ م كتابه عن أصل الأنواع ، استوعب سبنسر المفاهيم الجديدة التي نشرها داروين لقربها من أفكاره بل إنه أشار إلى أنه سبق داروين في التوصل إليها .

عن هذا العالم الاجتماعي وآرائه انظر: نيقولا تيماشيف، نظرية علم الاجتماع - طبيعتها وتطورها (ترجمة الدكتور محمد الجوهري وآخرين، دار المعارف ١٩٧٤). ص ٣٣ - ٧٨. ( المترجم ).

كل شئ إلى أصوله الأولى ، فإنهم أحسوا منذ القرن التاسع عشر ، وحتى الآن ، بأن عليهم أن يقوموا بتحليل دقيق للغاية لمامرت به بلادهم من تطورات سياسية وقانونية خلال العصور الوسطى العالية .

أما المتخصصون الأمريكيون في تاريخ العصور الوسطى ، فقد مالوا إلى دراسة القرنين الثاني عشر والثالث عشر وأغفلوا العصور الوسطى الباكرة ، التي كانت دراستها في الجامعات الأمريكية وقفًا على المهاجرين الألمان في غالب الأحوال. وبالإضافة إلى النزعة الهروبية الرومانسية التي يمثلها كل من هنري آدامز ، وتيلور ، ظهر حافز جديد في عشرينيات القرن العشرين دفع بالعلماء الأمريكيين إلى تركيز الدراسة في فترة القرنين الثاني عشر والثالث عشر . أما الواقعيون أصحاب الرؤوس الصلبة من أمثال تشارلز هاسكينز وتلاميذه ، والكثيرون عن ساروا على دريه ، فقد خلبت مؤسسات العصور الوسطى وغوها ألبابهم . لقد غيرت العصور الوسطى الباكرة بالمجتمع الزراعي والتفكك السياسي . وما أن تطلع شمس سنة ١٣٠٠ حتى يستطيع المؤرخون أن يجدوا البرهان الساطع على ظهور دولة بيروقراطية ذات طابع حديث ، فضلاً عن أشكال الرأسمالية التي تعدت طور النشأة . وبذلك وجد المتخصصون الأمريكيون في تاريخ العصور الوسطى في الفترة مابين سنة ١٠٥٠ إلى سنة ١٣٠٠ بدايات العالم الحديث ، وعكفوا على كشف المسارات الأولى للحكومة البيروقراطية والمجتمع الرأسمالي عن طريق تحليل المؤسسات والنظم الحكومية ، والقانونية ، والإدارية ، والمالية . وأبطال العصور الوسطى الذين احتلوا صفحات كتبهم ، لم يعودوا هم القديسيين ، وشعراء التروبادور ، والفنانين الرومانسيين ، بل هم كبار الإداريين ، والمشرِّعين ، وجباة الضرائب ، وقد يُقال إن المدرسة الأمريكية ، في تناولها للعصور الوسطى ، إغا تعكس التجربة والحاجات الاجتماعية ، مثل أية مدرسة أخرى في مجال دراسة التاريخ في أوربا . ذلك أن هذه المدرسة جاءت اتعكاسًا لاهتمامات الفرد الأمريكي المتوسط التعليم بكافة أشكال النشاط السياسي ، وربما تكون دراسة أوربا في العصور الرسطى العالية قد اجتذبتهم لأن هذه الفترة شهدت نفس التطور السريع من الفوضي السياسية إلى الحكومة المركزية الذي عيز الولايات المتحدة. فلا غرو أن نجد « هاسكنز » ، وواحدًا من ألمع تلاميذه هو ستراير J.R. Strayer قيد كرسيا بعض مؤلفاتهما الأولى في التاريخ الأمريكي لدراسة الفترة الاستعمارية.

والقيم التي اكتشفتها هذه المجموعات المختلفة من المؤرخين في العصور الرسطى العالية قيم لايكن إنكارها ؛ على الرغم من أنه يجب تقييم كل منهم تقييمًا كليًا . فلا يمكن لأحد أن

ينكر الجمال ، والتدين ، والنظام ، والإبداع ، والإنجازات السياسية التي قت في غضون القرنين الثاني عشر والثالث عشر ؛ ولكن السؤال هو : إلى أي مدى استمرت هذه الصفات في الوجود ، ومامدي أهميتها في البنيان الكلي لحضارة العصور الوسطى ؟ فضلاً عن أنه ينبغي وضع الصفات المحببة والإنجازات التي قت إبان العصور الوسطى العالية في مواجهة جوانب القصور والإخفاق . ولا يجب أن يغيب عن البال أن حضارة العصور الوسطى قد تحللت وانهارت في النهاية . إذ أن الكنيسة لم تتمكن من الاحتفاظ بزعامتها ، بل إن الدول الوطنية تعثرت ، ولو مؤقتًا ، وإلى جانب الجمال والنظام وجدت الفوضى والعنف . وإذا ما قرأنا ما كتبه الناس في القرون الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لتأكدنا أن أكثرهم تدينًا لم يكونوا قديسين ؛ وإنما كانوا بشراً حقيقين غالبًا ما أضنتهم هموم المشكلات المحيرة ، فخلف واجهة كنيسة نوتردام ، أو شارتر ، لايوجد قدر من السلام والرضى أكثر من ذلك الذي يكمن خلف قصر فرساى ، أو قصر الأمم في جنيف ، أو مبنى الأمم المتحدة - بل إنه يمكن أن يكون أقل. إن العصور الوسطى العالية تقدم صورة معقدة للمجتمع ، وهي صورة حقيقية ذات تفاصيل كاملة ، وليست مجرد صورة سطحية للإنجازات البارزة . لقد تم تقييم مغزى هذا الإبداع وأهميته بالنسبة لمجتمع العصور الوسطى ، كما جسدت دلالته على المدى الطويل ، بيد أن هذا تم في الغالب بفضل أولئك الذين لم تلهمهم فلسفة العصور الوسطى وفنونها . ومن الصعب ، بطبيعة الحال ، أن نعمم مثل هذه الأحكام على حضارة العصور الوسطى العالية، التي فُسِّرت في أغلب الأحوال على ضوء بعض القيم ذات المقاييس الأحادية . بيد أن على المؤرخ أن يتسابل عن السبب في أن حضارة ما استطاعت أن تحقق هذا القدر الكبير من الإنجازات ، ثم عجزت عن حل بعض المشكلات الجوهرية التي كانت واضحة منذ البداية ، وأن يتساءل أيضًا عن السبب في تفكك هذه الحضارة وتحللها عمل هذه السرعة .

وبينما تكشف الفترة بين منتصف القرن الحادى عشر ومطلع القرن الرابع عشر عن بعض الخصائص التى تجعل منها فترة واحدة متمايزة فى التاريخ الأوربى ، يكشف الفحص الدقيق عن أن هذه السنوات المائتين والخمسين تنقسم إلى أقسام أربعة . أول هذه الأقسام هو عصر الإصلاح الجريجورى منذ حوالى سنة ١٠٥٠ حتى حوالى سنة ١٣٠٠ . وكان ذلك العصر شبيهًا بعصر الثورات العالمية فى التاريخ الحديث ( ثورة البروتستانت ، الثورة الفرنسية ، والثورة الشيوعية ) من عدة وجوه ، كما أنه تميز بالكثير من الجدال والمناقشات التى دارت حول طبيعة المجتمع المسيحى . أما القسم الثاني من العصور الوسطى العالية فإنه يتميز بازدهار التعليم ، والسلطة من سنة ١٦٠٠ حتى سنة ١٢٠٠ . وعلى الرغم من أن

هذا التقدم كانت قد بدأت إرهاصاته قبل سنة ١١٣٠ ، فإن أهميته احتجبت خلف المنازعات التي أثارها الإصلاح الجريجورى ، ولم يحدث قبل نهاية السنوات السبعين ، التي ميزها السكون النسبي عقب نهاية الثورة الجريجورية ، أن تجلت واضحة تلك القوى الهائلة التي تمثلت في الروح الإبداعية والإنجازات التي تمت في القرن الثاني عشر .

لقيد تأثرت كل جوانب الحياة بهذا النسر الإبداعي في مجالات: الدين، والأدب، والفلسفة والاقتصاد ونظم الحكم . بيد أن هذه القرى الإبداعية جلبت معها مشكلات خطيرة للغابة ، وبينما كانت شمس القرن الثاني عشر قيل نحو الغروب كان على الحضارة الأوربية أن تواجد المشكلة الأساسية حول إمكانية التوفيق بين نتائج التعليم ، والتدين ، والسلطة ، أو احتمال أن تقضى التقلصات التصارعة في هذه الجالات على وحدة الحضارة الوسيطة وتدمرها. ويتسم القسم الثالث من العصور الوسطى العالية ، منذ حوالي سنة ١٢٠٠ إلى حوالي سنة ١٢٧٠ بالجهود الجهيدة ، بل واليائسة ، التي بُذلت لحل هذه المشكلة الأساسية ، وأقامة توازن جديد في مجتمع العصور الوسطى. لقد كانت هذه الفترة محكومة بالبرامج والأهداف التي حددها البابا إنوسنت الثالث ، ومن المكن أن نسمى الاستقرار النسبي والهدوء الذي غيز به القرن الثالث عشر « سلام إنوسنت الشالث » دون أن نكون قد تجاوزنا حدود العدل. هذه الفترة تتميز أيضًا ببعض من أعظم الإنجازات في الحياة الدينية في العصور الوسطى ، واللاهوت ؛ وهي الإنجازات التي نربطها باسم كل من سان فرنسيس الأسيسي . St Francis of Assisi وسان تزماس أكويناس Thomas Aquinas . أما القسم الأخير من العصور الرسطى العالبة فيستدعلي طول نصف القرن الذي أعقب وفاة لويس التاسع ملك قرنسا سنة ١٢٧٠ . فقد حدث انهيار في الزعامة ، بدأ بطيئا في أول الأمر ، ثم لم يلبث أن صار سريعًا للغاية ، وفشل الرفاق ليبدأ عهد جديد من العنف . ولكن هذا العنف لم يعد هو تفس الشراسة الفردية التي عرفتها العصور الرسطى الباكرة ، وإمّا كان عنفًا أكثر عقلانية وتنظيما تقوم به دولة ضد دولة ، أو تقوم به الدولة ضد الكنيسة . ومن ثم فإنه يتعين على من يؤرخ للعصور الوسطى العالبة أن يفسر أصول الثورة الجريجورية العالمية ويؤكد على نتائجها ، كما ينبغي عليه أن بوضح ماتحمله إبداعات والجازات القرن الثاني عشر من دلائل ومضمامين ، فضلا عن تجسيد النظام الجديد الذي شاده إنوسنت الثالث ، وتفسير الإنهيار السريع الذي حاق بهذا النظام في أخريات القرن الثالث عشر.

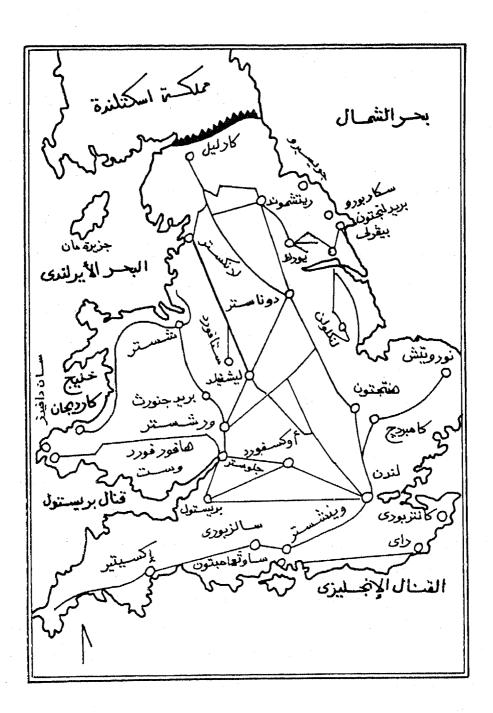

الطرق الرئيسية في إنجلترا العصور الوسطى ( وفقًا لمعلومات وردت في خريطة ترجع إلى القرن الرابع عشر الميلادي )

٢ - أوربا سنة ١٠٥٠ :

كيف كانت أوربا تبدو سنة ١٠٥٠ ؟ ماهى الملامح والقسمات اللافتة للنظر فى ذلك العصر؟ وما الذى كان يسترعى انتباه الرحالة الذى كان يجوب أنحاء أوربا فى تلك السنة ؟ من المكن أن يتاح لنا قدر من الرؤية الداخلية فى إجابات هذه الأسئلة من خلال مصاحبتنا لراهب أنجلو - سكسونى قام برحلة من ديره فى يوركشاير البعيدة المقفرة إلى المدينة ( روما ) سنة ١٠٥٠ .

ذات يوم ، وبينما كان صاحبنا الراهب عاكفًا على العمل في حجرة النسخ بالدير ، ينسخ المخطوطات ، استدعاء رئيس الدير ليخبره أنه قد أختير للقيام برحلة إلى روما لغرضين :

أولهما: أن يبلغ احترام رئيس الدير وتبجيله إلى البابا ليو التاسع الذي كان يقوم بتغييرات شاملة في الإدارة البابوية ، ليعيد للبابوية هيبتها التي كانت قد تدهورت كثيراً طوال قرنين من الزمان .

وثانيهما: أن رئيس الدير أراد من الراهب الشاب أن يحصل على الطلاق لابن عمد الذى كان من النبلاء، وكان لابد من الترخيص البابرى بهذا الطلاق. وقى ذلك الوقت كان يمكن الحصول على الطلاق على أساس وجود قرابة من الدرجة السابعة بين الزوجين ( فى القرن الثالث عشر اقتصر على قرابة الدرجة الرابعة )، ولأن كثيرين من نبلاء أوربا كانوا يتزوجون قريبات لهم داخل نظطق درجة القرابة هذه ، فإن الحصول على الطلاق لم يكن صعبا بشرط موافقة البابا .

وانطلق صاحبنا الراهب الشاب على الطريق الروماني القديم المتجه جنوبا عبر حدود مقاطعة يوركشاير الموحشة ، حيث كانت معظم المستوطنات الدينية التي ازدهرت في القرن الثامن قد باتت خرابًا بسبب غزوات الفيكنج . وحين وصل إلى المناطق البعيدة في جنوب انجلترا ، راعه حجم حركة البناء والتشييد التي كانت تجرى في تلك الأنحاء . والواقع ، أنه في شتى أرجاء أوريا سنة ١٠٥٠ ، كانت الأصوات التي تطرق أذن المرء هي الأصوات الناتجة عن بلطة تقطع أخشاب الأشجار ، أو منشار يعمل في البنايات الجديدة . وفي أماكن قليلة ، ولاسيما في المدن الكاتدرائية الكبرى في القارة ، كانت الأبنية الحجرية قد بدأت تحل محل الأبنية الخشبية المعتادة ، على الرغم من أن الصناع الأوربيين كانوا مايزالون يفتقرون إلى الكثير من الخبرة في البناء بالأحجار ، وفي سنة ١٠٥٠ كانت الغابات تغطى مناطق كثيرة من أوربا ، كما كانت

الغابات أكثر بكثير من الغابات الموجودة اليوم ، على حين كان النمو السكانى يفرض ضغطا متزايداً على طلب الغذاء . وكان لابد من إزالة الغابات وتعمير الأراضى الجديدة . وعلى أية حال ، فإن الأخشاب التى كانت تتوفر عن إزالة الغابات كانت مطلوبة جداً لبناء المساكن ، والقلاع ، والكنائس فى المناطق الريفية والحضرية على السواء .

وبعد رحلة دامت عدة أيام وصل راهب يوركشاير الشاب إلى كانتربورى ، التى كانت أول كنيسة لاتينية فى انجلترا ، والتى كان أسقفها بالتالى هو رأس الكنيسة الإنجليزية . وحين وصل صاحبنا الراهب إلى كاتدرائية كنيسة المسيح ، أى كانتر بورى ، لم يدهش كثيراً حين وجد جمعًا كبيراً من الناس هناك ، بينهم الملك إدوارد المعترف Edward the Confessor . كان إداورد ، كما يستدل من اسمه ، رجلاً تقيا وقديسا إلى أبعد الحدود ، على الرغم من أنه كان ، مثل كل القديسيين الجالسين على العروش ، ضعيفا عاجزاً . ووجد راهب يوركشاير الملك إداورد مشغولا بأحب الأعمال إلى قلبه ؛ أى وضع ذخائر مقدسة جديدة فى كنيسة المسيح. وقد لاحظ الراهب نظرات الاحتقار والازدراء فى عيون النبلاء الإنجليز وهم ينظرون إلى مليكهم العاجز عن القيام بوظيفة الملك كما يراها الجرمان ، أى أن يكون قائداً حربيا . وحين واصل رحلته جنوبا لاحظ أيضا الفوضى المستشرية والحروب المستعرة بين النبلاء الإنجليز، عا كان دليلا على أن الملكة كانت على شفا حفرة من التدهور والانحلال .

وعبر راهب يوركشارير القنال الإنجليزى لينزل على ساحل نورماندى . وهناك وجد عالما يختلف عن انجلترا ، خاصة من حيث التنظيم الحكومى والحيوية الثقافية . ذلك أن حاكم نورماندى لم يكن قديسا بأى حال ، فهو الدوق وليم ابن الزنا Wiliam the Bastard ، على الرغم من أنه أثبت أنه صديق عظيم للكنيسة ، كما كانت علاقته بالبلاط البابوى وطيدة للغاية . وكان على النقيض من إداورد المعترف ، إذ كان يسيطر قامًا على النبلاء في دوقيته، واستغل المؤسسات الاقطاعية لتدعيم سلطته ولتوحيد أراضيه . وفي نورماندى تأثر راهب يوركشاير كثيراً بالبناء الذي يجرى على قدم وساق ، ولاسيما بناء الكاتدرائيات والأديرة الكبرى . ولقد لفت انتباه الراهب أن كثيرين من زعماء الكنيسة في نورماندى كانوا من أصول إيطالية أو من مناطق الراين ؛ وفي أي من الحالين فإنهم وفدوا من مناطق خاضعة للإمبراطورية الألمانية ، إسميا على الأقل . وقد جندهم الدوق ، كما فعل أسلافه من قبله لتحسين وتطوير الخصال الثقافية لرجال الكنيسة النورمانديين ولكي يساعدوه في الأعمال

الإدارية والقانونية . كان الراهب معتاداً على الكنائس الخشبية في انجلترا لدرجة أنه لم يكن هناك أى مبنى حجرى في وطنه ، وإذا وجدت مبانى حجرية فإنها حقيرة صغيرة . وقد أدهشته كثيراً المحاولات التى كانت تجرى لإقامة المنشآت الكنسية العالية ، والاهتمام الجديد بالخط الرأسى في البناء . ولاشك في أن هذا كان أمراً جديداً في عمارة الكنائس في شمال أوربا ، ولم يكن له مثيل في انجلترا ، على الرغم من أن أغاطا معمارية مشابهة كانت قائمة في شمال إيطاليا حيث وقد كثيرون من زعماء الكنيسة النورماندية .

وفى نورماندى تقابل الراهب الإنجليزى مع قس كان عائداً من جنوب إيطاليا ، حيث كان قد ذهب موفداً من قبل بارون نورمانى . وكان هذا الأخير قد انضم إلى حملة للنهب قبل عدة سنوات ، وكان آنذاك مشغولا بغزو هذه البلاد الثرية . وسمع الراهب الأنجلو – سكسونى من القس النورمانى عن عالم غريب ، أى مناطق البحر المتوسط النائية الغريبة ، التى يسكنها المسلمون ، الذين كان الغرب يخشاهم ويكرههم ، والبيزنطيون الخطاة . وكان هذا العالم ينعم بحياة حضرية مريحة تفوق أحلام الشماليين وجشعهم . ففى سنة ، ١٠٥ كانت السيادة الإسلامية والبيزنطية على هذه البلاد الأسطورية تواجه التحدى من جانب الفرنجة الهمجيين للمرة الأولى ، وكان معروفا كذلك أن أمراء أسبانيا المسيحيين كانوا قد بدأوا فى دفع أعدائهم المسلمين حتى فى أسبانيا ، حيث كان حكم الصليب محصوراً فى إمارات جبلية ضئيلة لفترة طويلة ، على حين تمتع المسلمون بشروات ومباهج قرطبة وغيرها من المدن الذهبية في أبيريا (١٠).

ومن نورماندى عبر الراهب الإنجليزى إلى أراضى الفلاندرز ، حيث كانت هناك عدة أديرة كبيرة قام بزيارتها وفى أثناء وجوده فى الفلاندرز أدرك لأول مرة وجود نوع من الناس لم يعرفهم من قبل ، قوم يعيشون فى مدن مسورة ويطلق عليهم اسم « البورجوازيون -Bour يعرفهم من قبل ، قوم يعيشون فى مدن مسورة الإقنان العاملين فى خدمة السادة الإقطاعيين ؛ geois . ولم يكن هؤلاء من الاكليروس ، أو الأقنان العاملين فى خدمة السادة الإقطاعيين ؛ وفى مدن مثل غنت Ghent ويسرس Ypres كانوا يؤلفون طائفة جديدة فى مجتمع العصور

١ - استخدم المؤلف عبارات قاسية فى وصف المسلمين للدلالة على هذا المعنى نفسه . وهنا ينبغى أن نشير إلى أن المسلمين فى الأندلس كانوا يتمتعون بشمار حضارة هم الذين أرسوا دعائمها ولم يرثوها عن الفيزيقوط ( القوط الغربيين ) الذين كانوا على حال من الجمهل والتخلف لم تحكنهم من الصمود أو حتى المساهمة فى حضارة شبه الجزيرة على الرغم من مساندة الكنيسة الكاثرليكية لهم . وفى هذا المقام اكتفى باذكره كانتور نفسه عن القوط الغربيين فى الفصل الرابع من كتابه .

الوسطى، كان الراهب الإنجليزي يعرف ثلاث طبقات اجتماعية لاغبير - أولئك الذين يحاربون، والذين يُصلون ، والذين يعملون - ولكن هؤلاء البورجوازيين كانوا يتكسبون عيشهم من صناعة المنسوجات الصوفية والاتجار فيها . وكان يأخذون بعض هذه المنسوجات إلى معارض في شمباني Champagne حيث تباع وتصدر إلى إيطاليا وغيرها من البلاد البعيدة . وقد خرج العديد من البورجوازيين من خلفية اجتماعية غامضة ومجهولة ؛ إذ أن بعضهم جاموا من الشرائح الدنيا من طبقة الفرسان ، وقيل إن البعض كانوا أقنانا في الأصل . ولم يكن البورجوازيون قوما يتميزون بالبشر والسرور ؛ ذلك أنهم كانوا يفتقرون إلى الأمن ، وقد لفهم الخوف بردائه البغيض . إلا أنهم في الوقت نفسه كانوا على قدر كبيس من المهارة وقوة الشكيمة . فقد كانت بنيتهم النفسية والثقافية أكثر عقلانية من بنية طبقة النبلاء والغرسان ، بل إنها كانت أشد تعقيداً من بنية كثيرين من رجال الكنيسة . كانوا يبدون جشعين غير أمناء، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا أتقياء ومتدينين كأفراد وجماعة بدرجة حيرت الراهب البسيط القادم من يوركشاير . ولم تكن لهؤلاء البورجوازيين ، الذين يقفون خارج نطاق البناء الاجتماعي التقليدي ، أية سلطة سياسية ، كما أن وضعيتهم في ساحات القضاء لم تكن قد تحددت بعد على شكل دقيق . أما الشئ الوحيد الذي كان بحوزتهم . فهو ذلك القدر الكبير من المال الذي وظفوه في بناء أسوار قبوية حول مدنهم ، وفي إقامة الكنائس البلدية ، وبناء المساكن المريحة إلى حد ما في الشوارع الضيقة المزدحمة القذرة في مدنهم ، كما أنهم استخدموا هذا المال أيضا لشراء امتيازات الحكم الذاتي من كونت الفلاندرز.

أيقن الراهب الإنجليبزى أن الطريق مايزال طويلا أمامه حتى ينهى رحلته بالوصول إلى روما، وأنه قد آن الأوان لكى يترك الأديرة المريحة ، ومدن أقليم الفلاندرز العجيبة . وحتى إذا كان باستطاعته أن يتبع الطريق المباشر إلى روما من خلال وسط فرنسا - وهو الأمر الذى لم يكن ليقدر أن يفعله لأن مناطق الوسط لم تكن خاضعة لسيادة أحد ، كما كانت تغص بالبارونات اللصوص - فإن الرحلة كانت ستستغرق شهرين . فاتجه من الفلاندرز إلى باريس بقصد أن يأخذ طريق الراين جنوبا مروراً بالمركز الكنسى في ليون .

وكان ما أثر فيه آنذاك وهو يتابع رحلته هو ذلك العدد الكبير من السادة الإقطاعيين ، والتنجار ، والكنسيين الذين قابلهم على الطريق . كان ثسانون بالماثة من الناس في أوربا مايزالون لايتحركون بعيذا عن مسقط رأسهم طوال حياتهم لمسافة تزيد عن عشرين ميلا ،

ولكن الطبقات العليا فى أوربا كانت قد بدأت تتحرك . وكانت الرحلة والسفر أمراً محفوقًا بالمخاطر ؛ إذ كانت الطرق سيئة بدرجة لاتصدق ، كما كان اللصوص وقطاع الطرق ينتشرون فى كل البقاع . ولكن فى رحاب هذه الحضارة التى كان إيقاع الحياة فيها يتصاعد ، تحتم على الرجال ، وعلى النساء أحيانًا أن يسافروا إلى مسافات بعيدة . وقد سهل استخدام اللجام والحدوة للخيول ، والذى عرفته أوربا قبل مائتى سنة ، من عملية السفر إلى حد كبير .

كانت باريس مدينة غريبة إلى حد ما ، إذ كانت تعكس الظروف الخاصة التى كانت الملكية الفرنسية تجتازها . فعلى مسافة عشرة أميال فقط من المدينة كان الريف محكومًا بالقلاع التى يسكنها البارونات اللصوص ، ويقال إن ملوك آل كابيه كانوا يخشون الخروج من أسوار مدينتهم . أما أكثر شئ مس شغاف قلب راهب يوركشاير فهو دير سان دونى St. Denis مدينتهم . أما أكثر شئ مس شغاف قلب راهب يوركشاير فهو دير سان دونى التباط نظيره دير الملكى الكبير ، والذى كان أكشر ارتباطا بمصائر ملوك آل كابيه من ارتباط نظيره دير ويستمنستر Westminister القائم عبر القنال الإنجليزى بمصائر الملوك الإنجلو – سكسون . فقى دير سان دونى كانت تحفظ التيجان والشعارات الملكية ورموز التاج الفرنسى . وهو مايعنى أن الملكية الكابية كانت ذات خصال مقدسة . ولكن الاحتفال الفخم الذى كان يتم فيه المسح المقدس والتتويج لم يكن ذا تأثير على الأمراء الاقطاعيين في فرنسا ، على الرغم من أنه كان تأكيداً على التزام ملوك آل كابيه تجاه الكنيسة ، لأن الأمراء كانوا مستقلين ولم يعترفوا بسيادة باريس إلا على نحو شكلى فارغ .

وقد طلب رئيس دير سان دونى من زائره الإنجليزى أن يتوقف ، وهر فى الطريق إلى روما ، فى دير كلونى الكبير قرب ليون . ذلك أن رئيس الدير نفسه كان فى الأصل من رهبان دير كلونى ، مثل كثير من رجال الكنيسة فى نورماندى . والواقع أن الراهب الإنجليزى كان قد سمع بالفعل روايات مدهشة عن كلونى ، الذى كان أكبر أديرة ذلك الزمان ، والذى قيض له أن يعبر عن وجهة نظر الكنيسة فى أواسط القرن الحادى عشر . ولم يخب ظن الراهب الإنجليزى ؛ إذ كان دير كلونى مطابقا لما كان مفروضا أن يكون عليه . وقد تأثر ، مثل غيره من الزائرين ، بعظمة البناء ، وتعقد مراسم الخدمة الكنسية فيه ، فضلا عن النظام والإخلاص اللذين اتسم بهما الرهبان الكلونيون . والحق أن أولئك الرهبان كانوا يعيشون حياة أكثر راحة ويأكلون أفضل بكثير مما كان الرهبان البندكتيون السذج فى يوركشاير ينعمون به . فلم يكن الرهبان الكلونيون يقومون بأية أعمال بدنية ، كما أنهم لم يكرسوا وقتا كثيراً للتعليم الرهبان الكلونيون يقومون بأية أعمال بدنية ، كما أنهم لم يكرسوا وقتا كثيراً للتعليم

والدراسة . لقد قنعوا بالعيش على ربع الضياع والأوقاف التى أغدقها عليهم حكام أوربا المعجبون بهم ، من أمثال الإمبراطور الألمانى هنرى الثالث الذى كان يؤازر النظام الكلونى مؤازرة خاصة . ألم يكن الوقت قد حان بعد لأن تكون حياة الرهبان انعكاسا للزعامة الديرية فى المجتمع ؟ ألم يكن الرهبان الكلونيون هم حقا أمراء الكنيسة ؟ الواقع أن كثيرين من الرهبان الكلونيين كانوا من أصل أرستقراطى أو من أحفاد الأمراء ، أفلم يكونوا بذلك جديرين بزعامة الكنيسة ؟ لقد أجاب الكلونيون على هذه الأسئلة بالإيجاب ، بل إن الرهبان الذين كرسوا أنفسهم لحياة أكثر بساطة وخشونة تعين عليهم أن يسايروهم مدة طويلة . كان الكلونيون قانعين بالعالم كما هو ؛ فقد كان واضحا أنه عالم يتسم بالكمال ، لأنه عالم يارس فيه المتدينون أمثالهم تأثيراً سياسيا قويا ، كما كان الحكام الألمان والإنجليز والفرنسيون يحققون ما عليه عليهم ارتقاؤهم عرش الملكية الثيوقراطية .

كان الصوت الذى غالبا ماطرق أذنى الراهب الإنجليزى فى رحلته ، بعد صوت فئوس الفلاحين فى الغابات ، هو صوت الأجراس التى كانت تتجاوب أصداؤها من ذلك العدد المتزايد من الكنائس والأديرة . وفى كل مكان ذهب إليه الراهب الإنجليزى شاهد كنائس جديدة تبنى فوق الأرض التى قلكها الكنيسة والتى أوقفها عليها كبار النبلاء . لقد كان التدين يبسط جناحيه على المجتمع ؛ وكان من دواعى سروره أن يجد فى كل مكان رجال الكنيسة المخلصين ، والنبلاء ، والبورجوازيين ، بل والفلاحين الذين يفهمون مذاهب العقيدة وينظرون إليها بجدية بالغة – تلك المذاهب التى كان أتباع سان بندكت قد حملوها إلى حدود أوربا منذ زمن طويل .

هذه المتع السعيدة التي عاشها راهب يوركشاير انقطعت بوصوله إلى مدينة ميلانو بعد رحلة عبر مرات جبال الألب. وكما كان الحال زمن سان أمبروز ، كانت ميلانو تدين بالسيادة لأسقفها ، بيد أن عناصر جديدة كانت قد طرأت على الحياة في ذلك المركز الكنسى الكبير ، وهي عناصر وجدها الراهب الإنجليزي مثيرة للدهشة ومثيرة للاضطراب أيضًا . فقد كانت تعيش هناك طائفة كبيرة من البورجوازيين المعادين لحقوق الأسقف السياسية التقليدية ، وإلى جانبها طبقة من البروليتاريا الصناعية التي تغص بالمرارة ضد جميع السلطات التنظيمية بحيث تحولت إلى طبقة ثورية من العامة بفعل المذاهب الألفية والمتعلقة بسفر الرؤيا . وهنا وجد الراهب الإنجليزي نفس التدين الفردي الحضري المكثف الذي وجده من قبل بين سكان المدن

الفلمنكية . ولكن هذا التدين في ميلانو تضخم إلى الحد الذي جعل منه مشكلة كبيرة تعين على الكنيسة مواجهتها . وكان البورجوازيون المتعلمون ينظرون بازدراء إلى كثيرين من رجال الكنيسة ، الذين كانوا فاسدين وغير أهل للثقة فعلا ، لقد كان الجو الديني في المدينة هو جو الشوق الروحي الذي وصل إلى حافة التمرد والهرطقة ، ولم يكن من السهل تحويله أو إرضاؤه.

كان الراهب الإنجليزي مسروراً لأنه ليس مضطراً لرعاية البورجوازيين والبروليتاريا في ميلانو ؛ وقد كان من دواعي راحته أن يسمع أن بابوية ليو التاسع الإصلاحية تعجل بالاهتمام عثل هذه المواقف المتفجرة . ولكنه حين وصل في نهاية المطاف إلى روما وجال عبر بناياتها الحرية المهجورة ، ومر بشوارعها القذرة المنفرة ، ليصل إلى كنيسة القديس بطرس اكتشف أن ثمة أفكاراً مريبة تدور بين الناس . فقد كان ليو التاسع ألمانياً مثل الإمبراطور هنري الثالث ، ولكنه كان يكرس نفسه لإصلاح البابوية تحت رعاية الإمبراطورية ، ولكن الكرادلة الشبان اللذين أحضرهم إلى روما كانوا يرون الأمور بمنظور مختلف فيما يبدو . إذ أنهم لم يكتفوا بالحديث عن التدهور والفساد المتفشى بين رجال الكنيسة بلهجة تقطر بالمرارة ؛ وإنما انتقدوا في بعض الأحيان مدى صلاحية التناول الكلوني للحياة الدينية . وهناك ترددت نفمة جديدة تبعث على الانزعاج ، ويبدو أنها قد جرت في اتجاه مضاد لكل ماحاز إعجاب الراهب الإنجليزي أثناء رحلته إلى الجنوب . فقد وجد في كلام الكرادلة الشبان ومواقفهم من التهور والطيش مايتشابه على نحر ما مع تهور البورجوازيين في ميلانو والمدن الفلمنكية . وكان والميش مايتشابه على نحر ما مع تهور البورجوازيين في ميلانو والمدن الفلمنكية . وكان واهبه وركشاير الشاب سعيداً بإنجاز مهمته على وجه السرعة وحصل لسيده على الطلاق . وهاجه الشوق لأن يبدأ رحلة العودة إلى وطنه عبر أوربا التي لم يكن يعترف بحال الكمال فيها كل أولئك الذين كانت سعادتهم وغبطتهم تبدو أمرا عابراً .

# الفصل الثانى عشر الثورة الجريجورية العالمية

### ١ - طبيعة الإصلاح الجريجوري وأصوله :

تعتبر السنوات الثمانون التي قتد منذ منتصف القرن الحادى عشر حتى نهاية العقد الثالث من القرن الثانى عشر من أكبر منعطفات التاريخ الأوربى . إذ كانت تلك فترة التغيرات ذات الأهمية الحيوية فى شتى جوانب الحياة والتي تحدث فى آن واحد معا وبسرعة كبيرة لاتجعل أيا من المعاصرين يستطيع التنبؤ بنتائجها البعيدة المدى . والمؤرخ أيضا لايستطيع ، على الرغم من أنه يتأمل الأحداث بعد وقوعها بفترة ، وعلى الرغم من الجهد الشاق المضنى الذى يبذله ، أن يحل الغموض الذى يكتنف كافة العلاقات السببية التي تسببت فى بداية هذه الطفرات فى الحياة السياسية ، والاقتصادية ، والدينية ، والفكرية ؛ ومن ثم فإنه من هذه الناحية فقط الخياة السياسية ، والاقتصادية ، والنبية ، والفكرية ؛ ومن ثم فإنه من هذه الناحية فقط الأول من القرن العشرين . ففي هذه الفترات الحرجة التي مر بها العالم الحديث : في النصف التي عانت طويلا من الإحباط مثل الطرفان مخلفة ورا معا حطام نظام قديم ، وأساسا لنمط جديد متغير من الحياة الاجتماعية ، وفي معظم الأحيان يظهر الإنسان الغربي كمن يسير وهو جديد متغير من الحياة الاجتماعية ، وفي معظم الأحيان يظهر الإنسان الغربي كمن يسير وهو يتابع مثالاً معينًا يكون بثابة الإلهام للحركة الثقافية . ومع الجديد في حياته يتحرك الإنسان يتباع مثالاً معينًا يكون بثابة الإلهام للحركة الثقافية . ومع الجديد في حياته يتحرك الإنسان في الغرب بعيون مفتوحة ، ولكن وعيه باتجاه حركته مايزال وعيا جزئيا .

كان العصر الذى شهد الإصلاح الجريجورى والنزاع حول التقليد العلمانى واحداً من تلك الفترات التاريخية التى تتميز بحركة تغير أساسية وسريعة فى الوقت نفسه . فقد كانت تلك هى فترة النمو التجارى الضخم ، وفترة غر المجتمعات الحضرية ، وفترة التعبير الأول عن نفوذ الطبقة البورجوازية الجديدة فى الميدان السياسى . وقد شهد ذلك العصر ميلاد أول ملكية ناجحة حقًا فى العصور الوسطى فى إنجلترا الأنجلو – سكسونية على أساس من المؤسسات الاقطاعية والوسائل والهيئة الإدارية التى كونها الدوقات النورمان بنظرتهم الثاقبة ورؤيتهم المستقبلية . كان ذلك عصراً انتهت فيه عزلة حضارة غرب أوربا الجديدة عن عالم البحر المتوسط . وبدلا من هذه العزلة ، التى كانت قائمة منذ القرن الثامن ، توغلت شعوب غرب

أوربا سياسا واقتصاديا في حوض البحر المتوسط بهدف النيل من المسلمين والبيزنطيين الذين طالت سيطرتهم على أراضى عالم البحر المتوسط وتحكموا تماما في تجارة البحر المتوسط من الشمال. لقد كان ذلك عصرا يتسم بالحيوية الفكرية الفائقة التي شهدت أهم الإسهامات في اللاهوت المسيحى اللاتيني منذ أوغسطين ، كما شهد ذلك العصر كيف تحولت بعض المدارس الكاتدرائية في فرنسا وبعض مدارس البلديات في شمال إيطاليا إلى جامعات القرون التالية . لقد كان ذلك عصراً يتسم بالحيوية الدافقة في الفكر التشريعي ، ففيه تحت دراسة القانون الروماني دراسة متأنية للمرة الأولى منذ عصر الغزوات الجرمانية في القرن الخامس ، كما شهد ذلك العصر خطوات واسعة في سبيل جمع القانون الكنسي وترتيبه .

ولكن ، مثلما هو الحال في فترات التغير الأساسي في التاريخ الحديث ، ينبغي على المؤرخين أن يضعوا هذه الإنجازات في المرتبة الثانية من الأهمية بعد النضال الإيديولوجي . ذلك أن حصيلة النزاع الطويل المدى حول النظام السليم الذي يجب إقامته في العالم تتمثل في النموذج الحضاري العالمي الذي سيبرز من طيات هذا الصراع ليسود طوال القرون التالية . كانت الفترة بين سنة ، ١٠٥ وسنة ، ١٩٠١ محكومة بحاولة لثورة عالمية تركت تأثيرها الفعال للغاية على كافة جوانب التغير الاجتماعي الأخرى . ويبدو ، بالنظر إلى الماضي القريب ، أنه كان من الضروري للانقضاض الثوري أن يهز النظام الذي عرفته العصور الوسطى الباكرة من الأساس ، وذلك حتى تتاح للقوى السياسية ، والاقتصادية ، والفكرية الجديدة أن تنال فرصتها في التطور والتقدم في مواجهة المؤسسات والأفكار القدية .

يتميز تاريخ الغرب بأن مصيره قد تشكل بفضل أربع ثورات عالمية انهارت في طياتها الاتجاهات القديمة وخرجت من غمارها أفكار ونظم جديدة . فالثورة العالمية ثورة واسعة النظاق، متغلغلة ، وشاملة على الصعيد العالمي ، وفيها تبرز أيديولوجية جديدة ترفض نتاج قرون عديدة من التقدم الذي ينتظمه النظام السائد وتنادى بنظام جديد في العالم . هذه الثورات العالمية التي حدثت في التاريخ الحديث معروفة قاما : ثورة البروتستانت في القرن السادس عشر ، والثورة الشيوعية في القرن السادس عشر ، والثورة الشيوعية في القرن العشرين . ويعتبر النزاع حول التقليد العلماني ، والذي أوجده الإصلاح الجريجوري ، أولى الثورات العالمية الكبرى في التاريخ الغربي ، كما أن مساره يتبع نفس النموذج الذي سارت عليه الثورات المعروفة في التاريخ الحديث .

إذ أن كلا من الثورات العالمية بدأت بشكوى عادلة من الأخطاء الأخلاقية الكامنة في النظام السياسى ، أو الاجتماعى ، أو الدينى السائد . وفي النزاع حول التقليد العلمانى كانت شكوى زعماء الثورة ، الذين عرفوا باسم « المصلحين الاجتماعيين » ، منصبة على سيطرة العلمانيين على الكنيسة ،وتورطها في الالتزامات الاقطاعية . فقد أدى هذا النظام إلى حالات حادة من سوء الاستغلال ، لأسيما فيما عرف باسم « السيمونية » ( أي بيع الوظائف الدينية ) . الذي تم تعريفه بشكل عام بأنه تدخل العلمانيين في النظام الصحيح للوظائف الكنسية والمقدسة . وكان الجريجوريون على حق تماما في إدانتهم للسيمونية باعتبارها هرطقة وخروجا على الدين .

ومن سمات جميع الثورات العالمية وخصائصها ، على أية حال ، أنه على الرغم من أن كلا منها بدأت بشكوى من الفساد المتفشى فى النظام العالمى السائد ، فإن الهدف النهائى الذى كان يحدده المنظرون والمفكرون الثوريون لم يكن هو إصلاح النظام السائد ، وإغا القضاء عليه واستبداله بنظام جديد . وفيما يتعلق بالنزاع العلمانى ، كان التحرر الكامل للكنيسة من سيطرة الدولة ، وإنكار أية صفات مقدسة للملكية ، وسيادة البابوية على الحكام العلمانيين هي أسس النظام المثالى الجديد .

وكما في جميع الثورات العالمية ، كانت إيديولوجية الجريجوريين تستوجب معارضة قوية من جانب كل من أصحاب المصالح والمنظرين المخلصين المدافعين عن النظام القديم . وبعد عدة منازعات شرسة ، وفيض من الكتابات الدعائية ، كانت النتيجة حربا لا هوادة فيها ، كما أن استقطاب المجتمع المتعلم بين الثوريين والمحافظين قد أدى إلى وجود مجموعات كبيرة من المعتدلين المحايدين وبينهم بعض أفضل مفكرى ذلك الزمان ، ممن كان بمقدورهم إدراك جوانب الخطأ والصواب لدى كل من الجانبين .

وكما هو الحال في كافة الثورات العالمية الأخرى ، كان نجاح المفكرين المشتبكين في النزاع العلماني محدداً في مجال خلق النظام الجديد . لقد نجحوا في تدمير النظام القديم ، ولكن العالم الجديد لم يكن هو المدينة الفاضلة التي كان الثوريون يحلمون بها . وإنما كان بناء النظام السياسي والديني على أساس كل من العناصر القديمة والجديدة على حد سواء ، كما كانت الفرصة متاحة أمام النقائض البشرية المتمثلة في الطمع وحب السلطة . لقد كسبت الكنيسة تحرراً واسع المدى من السيطرة العلمانية ، كما كان هناك تحسن ملحوظ في المستوى الأخلاق

والفكرى لرجال الدين ،. ولكن الكنيسة نفسها ، منذ عصر النزاع العلمانى ، صارت أكثر اهتماما بالشئون الدنيوية ، وبذلك دخلت بابوية العصور الوسطى العالية فى منافسة مع الملوك والأباطرة على الثروة والسلطة وفازت فى هذه المنافسة . لقد صارت الكنيسة نفسها دولة تحكمها الإدارة البابوية .

وكما هر الحال في جميع الثورات العالمية الأخرى ، كان المفكرون أنفسهم أثناء النزاع العلماني متحدين على أشد أهداف الثورة إلحاحا وأكثرها تحديدا . وعندما مضت الثورة في طريقها انقسم الجريجوريون إلى جناح معتدل وجناح راديكالي متطرف ، وعلى رأس كل من الجناحين عدد من الكرادلة البارزين . فقد كان على رأس الراديكاليين هومبرت Humbert وهليدبراند ، على حين تزعم المعتدلين بطرس دامياني Peter Damiani . وكما هو الحال في الشورات العالمية الحديثة ، ظل الراديكاليون لفترة قصيرة يسيطرون على حركة الإصلاح الجريجوري ، وهي فترة كانت كافية لتدمير النظام القديم . ولكن عندما أدرك المحافظون والمعتدلون في النهاية أهداف الراديكاليين الحقيقية وشراستهم التي لاتعبأ بالنتائج ، فقد الراديكاليون زعامتهم وباتوا غير قادرين على تحقيق مثلهم الخيالية .

وكما هو الحال فى الثورة العالمية الحديثة ، خسر الراديكاليون زعامتهم ، ولم يتولها المعتدلون من جماعتهم والذين كانوا قد أزاحوهم جانبا من قبل ، وإنما تولاها السياسيون ، ورجال الدولة الواقعيون الذين أوقفوا مسيرة الثورة محاولين إعادة تركيب توليفة جديدة من شظايا النظام القديم وإنجازات الثورة ، أى توليفة تضمن التقدم . هذا الاتجاه واضح قاما فى البابا اربان الثانى Urban II فى العقد الأخير من القرن الحادى عشر ، وقد صار هو الاتجاه السائد فى البابوية فى عشرينيات القرن الثانى عشر .

وكما هو الحال في جميع الثورات العالمية ، لم يصل النزاع حول التقليد العلماني قط إلى حل نهائي وكامل . ذلك أن الأفكار الجديدة التي تولدت عند الأجيال الجديدة أفرغت المسائل القديمة من مضمونها ، وتحول أبناء الأجيال الجديدة إلى اهتمامات أخرى ومشكلات جديدة ، ومثلما لم يستطع فولتير وهيوم أن يفهما السبب الذي جعل الناس في القرنين السادس عشر والسابع عشر يحاربون من أجل مبادئ لاهوتية غامضة معقدة فإن رجال الكنيسة المتعلمين في ثلاثينيات القرن الثاني عشر لم يفهموا السبب الذي جعل البابوات والملوك يتنازعون على التقليد العلماني قبل عشرين أو ثلاثين سنة فقط .

ورعا عكن أن نعتبر ، بحق ، أن عصر النزاع العلمانى هو نقطة التحول فى تاريخ حضارة العصور الوسطى الباكرة ، لأنه فى هذه العصور الوسطى الباكرة ، لأنه فى هذه العصور اعتنقت الشعوب الجرمانية الدين المسيحى ، ومن ناحية أخرى ، فإن غوذج النظام الدينى والسياسى الذى ساد فى العصور الوسطى العالية قد برز من خلال حوادث وأفكار النزاع حول التقليد العلمانى .

والرأى القديم ، القائل بأن الحركة الكلونية كانت هي الإلهام المباشر للإصلاح الجريجوري ، لم يكن ساذجا فحسب ، وإغا كان يناقض الحقيقة قاما . لقد ثار الجريجوريون ضد توازن العصور الوسطى ، ومن ثم كانت ثورتهم ضد كثير من الأشياء التي كان دير كلوني والأديرة التيابعة له يمثلونها في القرن الحادي عشر . فما هي إذن أصول وأسباب حركة الإصلاح الجريجوري التي كانت سببا في نقطة التحول الحاسمة في التاريخ الوسيط ؟ إن من يحاول تفهم أسباب الثورات العالمية الحديثة ومراحلها الأولية لن تدهشه صعوبة تحديد أسباب الثورة العالمية في العصور الوسطى ورصد مراحلها . ذلك أن كثيراً من جوانب هذه المشكلة لم تخضع بعد للدراسة المكثفة . ولاسيما أن عداً محدداً من قادة كنيسة القرن الحادي عشر هم الذين حظوا بدراسة جادة عن حياتهم . ولكن معلوماتنا عن تلك الفترة تقدمت بالقدر الذي يكفى حظوا بدراسة عن أصول الثورة في خطوطها العريضة على الأقل .

لقد كانت حركة الإصلاح الجريجورية هي النتاج الطبيعي ، ولكنها لم تكن أبدا النتاج المعتمى ، للتوزان الذي شهدته العصور الوسطى الباكرة . إذ أنه عندما توغلت الكنيسة في أواخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر في شئون العالم تدخلا مطرداً ، لكي تفرض مثلها وقيمها على المجتمع العلماني ، بدأت تواجه احتمالا خطيراً بفقدان هويتها المتمايزة وبذلك تخسر زعامتها للمجتمع الغربي . لأنه بينما كان التدين ينمو باطراد في شتى أنحاء الغرب الأوربي ، ظلت الصفات الخاصة لرجال الكنيسة أقل من المطلوب . ولم يعد الموقف المخلص من العقيدة والأسرار الكنيسة وتبجيل القديسين وذخائرهم كافيا للتمييز بين الرجل العلماني ورجل الكنيسة . فمع منتصف القرن الحادي عشر بات واضحا أن المتدينين العلمانيين قد وصلوا في حالات كثيرة إلى مستوى من الإخلاص الديني يضارع مستوى أكثر رجال الكنيسة وعيًا . فقد لاحظ الكاردينال دامياني ، الذي تعتبر كتاباته مؤشراً على المواقف السائدة في القرن الحادي عشر ، أن كل مسيحي مؤمن هو صورة للكنيسة بأسرها « أن كل

مؤمن يبدو كنيسة مصغرة ». ويؤكد دامياتى أنه إذا رفع الروح القدس بعض المؤمنين إلى مرتبة السهر على الهيبة الكنسية ، فإنه ينبغى أن يقوم وزراء الرب هؤلاء بكشف النقاب عن صفاتهم الشخصية المقدسة ، وذلك بأن يحيا كل منهم حياة دينية سامية . فضلا عن أن الرهبان الذين يحيون حياة دينية كاملة يجب أن يتصرفوا باعتبارهم جيش المسيح .

لقد أدى انتشار مشاعر التدين بين العلمانيين إلى خلق مشكلة جديدة أمام الكنيسة ، كما أن مذهب الكنيسة التقليدى عن سلطة الكنيسة ، والذى تعكسه عبارة داميانى ، جعل المشكلة أكثر إلحاحا . وقبل ذلك لم يكن ثمة شك فى أن المطلوب من رجال الكنيسة على طريق الروح كثير ؛ لأن هذا كان مايبرر السلطات المقدسة فى عقول العامة . إلا أن الشكوك بدأت تثور حول هذه المسألة . فقد اتضع للكثيرين من رجال الكنيسة فى القرن الحادى عشر أن الأخلاقيات الراقية ، والحماسة الدينية المتأججة فى صدور رجال الكنيسة لاتكفى وحدها لتبرير سلطان الكنيسة الشاملة وإلا فإن الكنيسة سوف تذوب فى العالم الذى اعتنق المسيحية، وبذلك يفقد الكنسيون موقعهم الميز فى المجتمع .

ومع منتصف القرن الحادى عشر كان رجال الكنيسة في جميع أنحاء الغرب الأوربى يجابهون هذه المشكلة الجديدة الحرجة. إذ أنهم عرفوا أن الملوك من أمثال هنرى الثالث الألمانى ووليم المعترف كانوا رهبانا في ثياب دنيوية ، وأنهم شغوفون بقيادة المسيرة الدينية . واكتشفوا أن العديد من النبلاء أخذوا حركة « سلام الرب »(١) مأخذ الجد ، وأوقفوا الأراضى والأملاك على الأديرة والكاتدرائيات كما قاموا برحلات الحج الشاقة ، وكان أملهم أن يموتوا

١ - حركة دينبة اجتماعية بدأت في غرب فرنسا في القرن العاشر كرد فعل للفوضي الاقطاعية . وكانت الكنيسة تتولى الدعاية . وفي سنة ١٠٨٧ اجتمع مجمع كنسى في شارو Charrou وأصدر مرسوما بالسلام بين المسيحيين ، مهدداً بتوقيع عقوبة الحرمان على من ينتهكون السلام . وقد رفع الأساقفة السلاح لفرض احترام السلام عا نتج عنه توسيع ضياعهم الاقطاعية وزيادة عدد أفصالهم . وفي القرن الحادي عشر تحولت حركة « سلام الرب » إلى حركة « هدنة الرب Truce of God » التي منعت الهجوم على الاكليروس وغير المحاربين . وتقيد الحروب في فصول معينة وثلاثة أيام في الأسبوع . وحين لقيت الحركة تأييد الكلونيين انتشرت في فرنسا وإيطاليا والمناطق التي كانت السلطة الملكية فيها ضعيفة ، ولكنها في المجلترا وألمانيا استبدلت بالسلام الملكي أو الإمبراطوري . وبعد أن أيدت البابوية هذه الحركة سنة ١٠٥٨ تأسست مؤسسات السلام ، مثل المحاكم التي كانت مهمتها الحيلولة دون نشوب الحروب الاقطاعية . وقد أنشئت المليشيات لفرض السلام على المخالفين . وفي القرن الثاني عشر ، ومع إحياء السلطة الملكية في فرتسا استخدم الملوك مؤسسات السلام لفرض سلطتهم .

وهم فى مسوح الرهبان . بل أن البورجوازيين الأدنياء أظهروا من الدلائل مايشير إلى أنهم سايروا هذا الاتجاه الجديد ، بدعمهم للكنائس البلدية وإخلاصهم للاحتفالات الدينية . وكان لابد لمثل أولئك العلمانيين أن يتوقعوا أن يظل رجل الكنيسة على تفوقه الأخلاقي بالنسبة لهم كما كان الحال في الأيام الخوالي عندما كان المجتمع وحشيا وثنيا . لقد كان من الممكن الاحتفاظ بسيطرة الكنيسة على المجتمع العلماني ، والإبقاء على احترام العلمانيين للرهبان بصفة خاصة ، عن طريق زيادة مشاعر التقوى وتدعيم القيم الأخلاقية فيما بين الرهبان أنفسهم.

لقد قدم البندكتيون العدد الأكبر من قيادات الكنيسة في القرن الحادي عشر ، مما جعل الرهبان أشد حساسية تجاه المد الديني في صفوف العلمانيين . وتكمن أصول حركة الإصلاح الجريجوري في الاتجاهات الجديدة التي تطورت في الحياة الديرية في القرن الحادي عشر وفي روح جديدة جعلت الكثيرين من الرهبان يسخطون على الحياة الدينية الكلونية السائدة وأدت بهم إلى تكريس مثل ديرية مختلفة أشد صراصة . ومن ثم يمكن أن نجد جذور الحركة الجريجورية في الأزمة التي عانتها الديرية الغربية في القرن الحادي عشر .

لقد ظهرت البوادر الأولى للسوقف الجيد تجاه الحياة الديرية ( والأرجح أنه ، على وجه الدقة، موقف قديم جداً أعيد احياؤه ) في شمال إيطاليا سنة ١٠٠٠ ميلادية تقريبا . فللمرة الأولى منذ القرن الرابع على الأقل ، ظهر الشكل المتقشف للديرية بشكل ملحوظ في غرب أوربا . ولاغرو في أن يكون أول ظهور أولئك النساك في شمال إيطاليا . والزهد المتطرف ليس من خصائص المجتمع الزراعي النامي حيث يكون مستوى المعيشة هامشيا وقانعا بالقليل في جميع الأحوال . فلابد للزهد من مجتمع ثرى ، وأطايب الحياة والتنافس الذي يميز الاقتصاد الحضرى ، لكي يثور ضده . وكان هذا هو الواقع الذي يعيشه عالم شرق المتوسط في القرن الرابع عندما ذاع صيت آباء الصحراء ، كذلك كان هذا هو الحال في شمال إيطاليا عند بداية القرن الحادي عشر حيث وجد المجتمع الحضري للمرة الأولى في تاريخ تطور أوربا الغربية في العصور الوسطى . ففي شمال الألب بدأت حركات تقشفية جديدة تظهر في منتصف القرن الحادي عشر . وني شمال فرنسا ، والفلاندرز ، وأراضي الراين بصفة خاصة ، نسمع عن رهبان الحادي عشر . وني شمال فرنسا ، والفلاندرز ، وأراضي الراين بصفة خاصة ، نسمع عن رهبان مخلصين يديرون ظهورهم للراحة والأمن في رحاب الأديرة الكلونية ، ليذهبوا إلى مناطق الحدود في مجموعات صغيرة لكي يشكلوا جماعات رهبانية جديدة صارمة في تقشفها . هذه

المؤسسات الديرية الجديدة المنعزلة تبلورت في القرن الثاني عشر في الحركة السسترشيانية الكبرى وغييرها من النظم الرهبانية الجديدة . وعلى أية حال ، فإنه على الرغم من ظهور جماعات زاهدة جديدة أكثر صرامة في شمال إيطاليا ، ظلت شخصية الناسك - القديس الجوال قوة دفع أساسية في الحياة الدينية في القرن الثالث عشر لتبلغ الذروة في الحركة الفرنسكانية.

وسواء كان القادة الروحيون لحركة الزهد في الديرية الغربية يسيرون على هدى الديرية الباكرة ، أو يحتذون خطى الرهبان المتأخرين ، فإنهم اتفقوا على انتقاد النمط الكلوني السائد في الحياة الدينية . إذ أنهم كانوا يعتقدون أن دير كلوني وغيره من الأديرة البندكتية الكبرى في ذلك الزمان قد قصرت بشكل محزن في التزامها بالقاعدة التي كان مؤسس النظام قد أرساها . وبعض النظر عن التهليل للتأثير الدنيوي وعملكات البندكتيين الشاسعة ، فإن زعماء الحركة التقشفية قد شكوا من أن ثروات الأديرة وسلطتها كانت مصدر إفساد لأعضائها ، لأنها كانت تنأى بهم عن تحقيق المثل الديري . وقمل الحل آنذاك أمام النساك من أعضاء الجماعات الديرية الجديدة في الخضوع الصارم لقسم الفقر : بعني أن يعيشوا مثلما كان رهبان مونت كاسينو بعيشون في زمن القديس بندكت ، أي أند يجب عليهم العودة إلى كان رهبان مونت كاسينو بعيشون في زمن القديس بندكت ، أي أند يجب عليهم العودة إلى المثال الروحي الذي ضربته كنيسة الحواريين . وفي هذا الصدد ، كما في غيره ، يتحدث بطرس دامياني إلى جيل جديد من رجال الكنيسة ذوى الميول التطهرية بقوله : « إننا لانتخلي عن هذه الأشياء بشكل الوظائف النبيلة والمكاسب الدنيوية فحسب ، ولكننا أيضا نتخلي عن هذه الأشياء بشكل دائم» . وقد قكن الرهبان ، بانتهاج هذا الإصلاح العظيم في الحركة الديرية ، أن يحتفظوا بزعامتهم للمجتمع المسيحي ، وهو ماكانوا به جديرين .

كيف قتلت نتيجة هذه التغيرات الحرجة في الثورة الجريجورية والصراع الذي لم يلبث أن نشب حول النظام العالمي الصحيح ؟ لم يكن حتميا أن يؤدي أي منهما إلى الآخر ، ولكن ذلك كانو تطوراً طبيعيا في ظل ظروف العصر . فقد كان جميع الرجال الذين تبوأوا مكان الصدارة في البلاط البابوي في خمسينيات القرن الحادي عشر من الرهبان ، وكان طبيعيا بالنسبة لهم أن يحملوا اهتماماتهم التقشفية التطهرية خطوة واحدة خارج الدير لكي يطبقوها على الكنيسة بأسرها . وهكذا كرس دامياني سنوات طويلة في محاولة إصلاح رجال الكنيسة الفاسدين في شمال إيطاليا . وكانت الخطوة الأولى تبدو منطقية على الرغم من كونها غير حتمية ، هذه

الخطوة هي نقل النبض التقشفي والتطهري إلى العالم نفسه . كان هذا هو أصل الهجمة الجريجورية على النظام السائد في العالم نفسه ، وهو مايكن تفسيره في ضوء ظروف التوازن الذي شهدته العصور الوسطى – أى تداخل كل من الكنيسة والعالم في الآخر . وإذا كانت الكنيسة والعالم مرادفين لبعضهما ، كما قال كثير من المعاصرين ، فكيف يمكن إذن لحركة التقشف والإصلاح أن تتوقف داخل نطاق الكنيسة ؟ لأن الكنيسة لم تكن لها حدود ، أو لأن حدودها على الأقل كانت هي حدود العالم نفسه ، فإن الثوري الجريجوري كان يشعر أنه مضطر إلى تطبيق مثله التطهرية على كافة جوانب الحياة الاجتماعية وإلى بناء نظام مسيحي عالمي موحد Christianitas ، على حد تعبير جريجوري السابع . لقد أخذ الجريجوري التعريف العام للكنيسة والعالم في القرن الحادي عشر مأخذ الجد قاما ، ومن ثم كانت أيديولوجويتهم تفرض عليهم أن يحملوا النبض التقشفي الإصلاحي من النساك والجماعة الديرية الجديدة ، إلى أكثر جوانب الحياة حيوية خارج حدود الدير . وتأكدت الدروس المستفادة من أيديولوجيتهم من البناء القائم على المؤسسات في العالم الذي كانوا يعيشون فيه بحيث كان يصعب الاقتناع بأن أي الكنيسة والملكية في معظم أنحاء أوربا مرتبطتين ببعضهما بحيث كان الإصلاح الكنسي الكنيسة والملكية في معظم أنحاء أوربا مرتبطتين ببعضهما بحيث كان الإصلاح الكنسي الثوري يستوجب ثورة سياسية واجتماعية .

## ٢ - النقاش حول أسس المجمع المسيحى:

مع بداية خمسينيات القرن الحادى عشر كان مساعدو البابا الرئيسيون قد انتظموا في «هيئة الكرادلة ». ومصطلح «كاردينال Cardinal » مشتق من الكلمة اللاتينية التي معناها «مفصلة » الباب ؛ أي أن الكرادلة كانوا هم « المفصلات » التي يتحرك عليها الباب البابوي الكبير . وكان مصطلح «كاردينال » يتناسب بصفة خاصة مع الرجال الذين كانوا يسيطرون على البابوية في النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، وهم الذين حاولوا تنفيذ الإصلاح الجريجوري . وكان عددهم قليلا بشكل ملحوظ إذ لم يكونوا جميعا يزيدون عن إثني عشر شخصا على مدى فترة استمرت أكثر من نصف قرن ، ولكن أهميتهم بالنسبة للحركة الجريجورية كانت فائقة . والواقع أنه لم يتول العرش البابوي من الراديكاليين الحقيقيين سوى إثنين فقط هما جريجوري السابع ( ١٠٧٧ – ١٠٨٥) ، وباسكال الثاني (١٠٩٩ – ١٠١٨) ،

وهيوميرت (ت ١٠٦١). وغالبا ماكان هذا الأخير يعرف باسم هيومبرت من سيلفا كانديدا Humbert of Silva Candida ، نسبة إلى الكنيسة الصغيرة الكاثنة في روما والتي كان هو المسئول أدبيا عن رعايتها إلى جانب منصبه الكاردينالي ، كما جرت العادة آنذاك .

كان المصلحون الجريجوريون الأربعة الذين تزعموا الحركة مجموعة متميزة من الرجال مثلما كان يحدث طوال التاريخ الأوربى . وهم لم يسيطروا فقط على الكنيسة فى القرن الحادى عشر، ولكنهم أيضا ساهموا فى التيارات الثقافية الرائدة فى ذلك العصر . وفى جميع الحالات ظلت المذاهب التى روجوها باقية بعدهم وحتى بداية القرن الثانى عشر ، ولكنها دخلت فى المجرى الرئيسى للفكر فى العصور الوسطى . لقد خرجت الأفكار الجريجورية العالمية فى اتجاهات شتى دون أن تنحصر فى حدود الكاثوليكية الضيقة . وانبرى نفر آخر من الكنسيين المتعلمين لتحدى المذاهب التى نشرها الجريجويون حول طبيعة المجتمع المسيحى ، ومن غمار هذا الصراع الثقافي برزت فى النهاية الخطوط العريضة لكافة المواقف الأيديولوجية التي قيض لها أن تتطور على نحو أكثر اكتمالا فى القرون الخمسة التالية . وكثير من المناقشات التى دارت إبان فترة الإصلاح الجريجوري ماتزال وثيقة الصلة بتجاربنا ومشكلاتنا المناقشات التى دارت إبان فترة الإصلاح الجريجوري ماتزال وثيقة الصلة بتجاربنا ومشكلاتنا

ومن بين الرجال الذين نطلق عليهم اسم المصلحين الجريجوريون كان سان بطرس داميانى هو الرحيد الذى يحظى بحب الجميع واحترامهم ، كما كان أقلهم إثارة للنزاع فى زمانه . ومع هذا فإن ذلك النموذج الملهم ، وما تضمنته مذاهبه من دلالات تستعصى على مداركنا أكثر مما خلفه غيره من المصلحين الجريجوريين بسبب طبيعتها المسهبة ، وبسبب تغلغلها وتأثيرها فى ثقافة العصور الوسطى وآدابها ككل . ولقد كان دانتى منصفا حين وضع داميانى فى « الكوميديا الإلهية » فى واحدة من أعلى دوائر السماء واعتبره سلفا لسان فرنسيس . والحقيقة أنه يمكن القول بأن سان فرنسيس لم يكن سوى التطور الختامى لحركة دينية كان داميانى هو أبرز وأقوى مؤسسيها .

وتعكس كتابات داميانى الضخمة الحال الروحية فى شمال إيطاليا فى النصف الأول من القرن الحادى عشر ، أى حين قدم إلي البلاط البابوى . ولد داميانى حوالى سنة ١٠٠٧ . وكان يتيما من عائلة فقيرة فتبناه أحد القساوسة ، وتلقى تعليما راقيا فى اللاهوت والقانون الكنسى ، ثم صار واحداً من زعماء حركة الزهد الجديدة فى شمال إيطاليا . وقد استرعى

انتباه البابا ليو التاسع بسبب إدانته العنيفة لفساد الرهبان في المدن الإيطالية ، فعينه البابا كاردينالا وحاول أن يسخر طاقاته في خدمة روما . ولم يسعد دامياني قط بوظيفة الكاردينال؛ فقد كان من طراز الناسك – القديس الجوال والمبشر أكثر منه مصلحا نظاميا . وأوفد دامياني إلى ميلانو في محاولة لإصلاح كنيستها ، ولكنه لم يحقق نجاحًا كبيرا . إذ أنه وجد نفسه على خلاف مع هيلدبراند ( الذي صار البابا جريجوري السابع فيما بعد ) ، وهيومبرت ، وميليه في هيئة الكرادلة ، وكان يعجب بهما ولكنه رأى فيهما التهور والرعونة . لقد كان من ذلك الطراز من الرجال الذين يلهمون الثوريين ، بيد أن وداعته ، وميله إلى الإحسان ، كانت تحول بينه وبين أن يصير هو نفسه رجلا ثوريا . وكانت وفاته في السنة السابقة على ارتقاء هيلدبراند للعرش البابوي أمراً هامًا للغاية ؛ لأن موته قد أزال من على المسرح الرجل الوحيد الذي كان يستطيع كبح جماح جريجوري السابع .

لقد كان داميانى هو زعيم المجموعة المعتدلة فى هيئة الكرادلة ، وهى المجموعة التى حاولت تفادى الانفصال النهائى بين البابوية الإصلاحية والإمبراطور الألمانى . ولكن تعاليمه كانت على درجة كافية من الثورية ، بعنى أنها قد توصلت إلى أسس التجربة الدينية فى المعصور الوسطى وساعدت على تحويل القيم الروحية . فقد شهد القرن الحادى عشر تغيراً عظيما فى مفهوم العلاقة بين الألوهية والبشرية . فالرب الحاكم ، الحانق ، البعيد الذى يصوره العهد القديم ، والذى حكم النظرة الدينية فى العصور الوسطى الباكرة ، قد تخلى عن مكانه العهد القديم ، والذى حكم النظرة الدينية فى العصور الوسطى الباكرة ، قد تخلى عن مكانه قاصرة على العبادة والطاعة الشكلية ، بل صار تجربة شخصية . هذه النظرة الروحية الجديدة قاصرة على العبادة والطاعة الشكلية ، بل صار تجربة شخصية . هذه النظرة الروحية الجديدة المتحربة الروحية البعيقة التى مرت بها المجتمعات الحضرية الإيطالية . وبمنتصف القرن الثانى عشر ، كانت روح التدين الجديدة هذه قد انتشرت فى شتى أنحاء أوربا ، وتوغلت إلى أعمق أعماق الضمير الأوربى ، كما أثرت الفن والأدب وارتقت بهما مكانة نبيلة فى حضارة العصور أعماق الضمير الروح الدينية الجديدة ونضجها فى القرن الثانى عشر ، ولكن سان برنار لعب دوراً هائلا في تقديم الروح الدينية الجديدة ونضجها فى القرن الثانى عشر ، ولكن سان بطرس داميانى كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة داميانى كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة داميانى كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة داميان كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة داميان كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة والميان كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة والميات كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والإلد المحب والروح الإنسانية الصاعدة ولي الميان كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والروح الدين الشائل كور الميان كان أول من عبر بوضوح عن إنكار الذات ، والروح الدينية الميان كان أول من عبر بوضوع عن إنكار الذات والروح الدينية الميان كان أول من عبر بوضوع عن إنكار الذات الميان الميانية الميان كان الميان كان الميان الميان

فى أمل ، وهي السمات والخصائص التي ميزت حركة التدين في العصور الوسطى العالية عن التدين قبل ذلك .

وهكذا ، فإذا كان داميانى قد لعب دوراً رئيسًا فى إثراء المذهب الكاثوليكى وإكتماله فى العصور الوسطى ، فإنه يجب علينا أن ننظر إليه فى الوقت نفسه باعتباره مؤسسا لحركة عاطفية جارفة ، وهى حركة لاتستحق ثناء كثيراً لأنه كان يصعب على الكنيسة أن تتحكم فى هذا المفهوم حتى على المدى الطويل . ذلك أن مشاعر التدين العاطفى الجديد ، قد خلقت تعصبا طائشا يكن أن ينتج من مظاهر العنف ما لا تستطيع أية سلطة عامة أن تسيطر عليه . وكان رد الفعل الشعبى تجاه الحملة الصليبية الأولى من أكبر الأمثلة على هذا . وليس مما يدعو إلى الدهشة أن نجد أن مذبحة اليهود سنة ٢٩٠١ كانت استجابة شعبية للدعوة الصليبية التي وجدت ذريعتها النهائية في كتابات دامياني نفسه . بل إن التعصب ظهر في آراء هذا القديس وفي الحركة الصوفية التي انتشرت في أوائل القرن الحادي عشر ، باعتباره الجانب الآخر من التدين الشخصى العميق الذي بذل دامياني جهدا كبيراً لاستثارته . لقد بدأت الزيادة في الأدب المعادي للسامية في أخريات القرن الحادي عشر بكراستين كتبهما دامياني الذي لم يصل عطفه الودود إلى غير المسيحيين .

ويتمثل الازدواج والتوتر في المذهب الذي نادى به دامياني في حقيقة أنه على الرغم من كرنه أشد المدافعين عن فعالية الطقوس الكنسية وضرورتها كوسائط للرحمة المقدسة وعن سلطة القساوسة وحدهم في إدارة شئونهم - على الرغم من هذا كانت الاتجاهات الخفية الأساسية في تعاليمه تتجه إلى تقليل التلازم بين القساوسة والطقوس المقدسة . لأنه إذا أمكن تحقيق الربط الشخصى بين الروح الإنسانية والمسيح المحب ( في العقلية العامة على الأقل ، إذا لم يكن ذلك في المجالات اللاهوتية ) ، يكون هناك طريق بديل إلى الرب قد صار مفتوحا . وفي القرن الحادي عشر لم تكن دلالات هذه الورطة الكامنة واضحة للعيان ، وإنما قيض لها أن تصير مصدراً للفوضي ، والشك والصراع المضني في العالم المسيحي في غضون المائتي سئة التالية . ومن ثم ، فإننا لانغالي إذا استنتجنا أن الإستنباط بعيد المدى في تعاليم دامياني كان يسير في الاتجاه القائل بأن الفردية الدينية سوف قزق نسيج العالم المسيحي في العصور كان يسير في الاتجاه المتأخر في الوسطى . ولايعني هذا أننا نقول إن دامياني كان « مسئولا » عن هذا الاتجاه المتأخر في الجوانب الصوفية والعاطفية في الحياة الدينية في العصور الوسطى ، ولكننا نشير إلى أننا إذا

اقتفينا أثر هذا التيار الرئيسى للفكر الثورى ، ونعن نعود القهقرى من القرن الرابع عشر حتى مصادره الأولى فى القرن الحادى عشر ، فإن الصورة القديسية لهذا الرجل سوف تبدو فضفاضة للغاية . وهكذا ، فإننا إذا اعتبرنا أن مذاهب دامياتى تسير ضد البناء الكلى لثقافة العصورالوسطى ، فإن هذه المذاهب سوف تبدو ثورية مثل جميع أقوال هيومبرت أو هيلدبراند وفعالهما ، وذلك على الرغم من أن داميانى نفسه ، باتجاهاته الشخصية ، يعتبر أقل المصلحين الجريجوريين ثورية .

كان منافس دامياني في الزعامة الثقافية للبابرية الجريجورية هو الكاردينال هيومبرت من سيلفا كانديدا ، وهو مفكر يتشابه مع دامياني من حيث تعليمه وسطوته ، وهو من بعض الوجوه أكثر منه فطنة ، وأصالة ، وعقلانية ، فقد جاء هيومبرت من اللورين حيث كان ليو التاسع يتولى منصب الأسقف . ومن الثابت أن هيومبرت كان من رهبان دير كلوني ، وراوده إحساس قوى بأن كلوني قد خان المثل والقيم التي كان مؤسسه قد أرساها . وفيما عدا ذلك فإن سيرته تتشح برداء الغموض . وهو مثل جميع الكولونيين تقريبا ، وربا كان سليل الطبقة العليا من النبلاء ، وهذه الخلفية الطبقية تساعدنا على تفسير كراهبته للملكية الألمانية التي دعمت سلطتها على اللورين على حساب المعارضة المحلية القوية . ولاشك في أن هيومبرت قد درس في مدارس القانون الكنسي الجديدة التي ازدهرت في اللورين وكانت معلوماته وافرة في اللاهوت والتاريخ الكنسى ، ومن المحتمل أنه كان نادرة ثقافية - إذ كان يعرف اللغة اليونانية جيداً ، مع أنها لم تكن لغة مألوفة في غرب أوربا آنذاك . وعلى الرغم من مزاجه الناقد اللاذع، وغطرسته الثقافية الى تكشف عن نفسها في كل صفحة سطرتها يده، فإنه لم يكن بوسع الكنيسة أن تستغني عن خدماته . فقد كان من دواعي سرور الباب ليو التاسع أن يوظفه في خدمة البابوية حيث جعلته طاقته الخلاقة وعلمه الغزير شخصية بارزة . ولم يحل دونه وعرش القديس بطرس سوى وفاته المبكرة ، إذ توفي سنة ١٠٦١ ، وعمره لايزيد على خمسين سنة .

ومعرفة هيومبرت باللغة اليونانية هى التى هيأت له سبيل القيام بدور المبعوث البابوى إلى القسطنطينية . ذلك أن موقف البابوية الهجومى المتجدد قد أدى إلى إعادة النظر فى العلاقات البابوية مع الكنيسة البيزنطية ، كانت المزاعم القديمة المتعارضة لكل من البابا والإمبراطور قد بدأت تستعيد أهميتها . فالغزو النورماني لجنوب إيطاليا ، حيث كان يعيش كثيرون من

اليونانيين المسيحيين ، أعاد إلى أذهان البلاط البابوى مشاكل العلاقات اللاتينية البيزنطية . وقد ولم يكن هيوميرت بالرجل الذي يتحفظ أو يتذلل في مفاوضاته مع الكنيسة البيزنطية . وقد أنهى مهمته سنة ١٠٥٤ بحرمان بطريرك القسطنطينية ، وبذلك تم الإعلان الرسمى للإنقسام الذي كان يتطور منذ القرن الخامس . وهو الانقسام الذي لم ينته حتى يومنا هذا ، على الرغم من محاولات الوفاق العديدة التي بذلت عبر القرون .

وبعد عودته إلى روما صار هيومبرت هو مُنَظر حركة الأصلاح وزعيم الجناح الراديكالى فى هيئة الكرادلة . وكانت سنة ١٠٥٩ هى التاريخ الحاسم الذى تجلت فيه نتائج خططه ونظرياته . فغى هذه السنة كان هو المسئول عن نشر كتابين كانا بمثابة إشارة البدء للثورة الجريجورية . وأولهما مرسوم الانتخاب البابوى الذى يحدد الطريقة القانونية لانتخاب البابوات . وقد جعل الانتخاب برمته بأيدى الكرادلة واستبعد تدخل كل من الإمبراطور الألمانى والشعب الرومانى . وبالنظر إلى حقيقة أنه قبل أقل من عشرين سنة كان هنرى المثالث يعين البابوات بشكل وبالنظر إلى حقيقة أنه قبل أقل من عشرين سنة كان هنرى المثالث يعين البابوات بشكل منتظم، فإن ذلك يعتبر علامة على تغير كبير جداً فى العلاقة بين روما والإمبراطور الألمانى . ولكن هنرى الرابع ( ١٠٥١ - ١٠٠١ ) كان مايزال قاصراً فى ذلك الحين ، وكانت أسرته تحارب ضد عصيان النبلاء الألمان ؛ وهو ماأتاح لهيومبرت أن يقوم بـ « انقلابه » دون خشية تحارب ضد عصيان النبلاء الألمان ؛ وهو ماأتاح لهيومبرت فكان فى سنة ١٥٠ وهو عبارة عن رسالة تتناول علاقة الدولة بالكنيسة وعنوانها « الكتب الثلاثة ضد السيمونيين » . وهو يعتبر بمثابة الصياغة الإيديولوجية للثورة الجريجورية فهو كتاب يطفح بالكراهية العنيفة ضد يعتبر بمثابة الصياغة الإيديولوجية للثورة الجريجورية فهو كتاب يطفح بالكراهية العنيفة ضد الإمبراطور الألمانى وينادى بتوة بالتحرر الكامل للبابوية من ربقة السيطرة العلمانية . ولكن هناك ماهو أكثر فى رائعة هيومبرت ، فهى فى أساسها هجوم على التوازن الذى شهدته العصور الوسطى الباكرة بين الكنيسة والدولة ككل .

ومثلما تعكس كتابات داميانى أحد التيارات الثقافية الرئيسية فى ذلك الزمان ، أى روح التدين الجديد ، تعكس مؤلفات هيومبرت الروح الجدلية الجديدة – أى التأكيد على صياغة المناقشات وفقا للقوانين الصارمة للمنطق الأرسطى بالشكل المعروف به آنذاك . وكان هيومبرت فارسا لايشق له غبار فى هذا الميدان ، وكانت تلك طريقة للمناقشة تتناقض قاما مع ذلك النوع من النثر البلاغى الباهت الذى عرفته العصور الوسطى الباكرة . وقد استخدم هذه الأداة الجديدة باقتداره الرائع لتقويض النظام العالمى القائم . إذ أنه كان يقول إن السيمونية ليست

مجرد بيع وشراء المناصب الكنسية ؛ وإغا هى تدخل العلمانيين فى شئون الكنيسة . وقد أدان بهذا التعريف كثيراً من مؤسسات النظام السائد فى المجتمع الغربى - مثل التقليد العلمانى ، والكنائس الامتلاكية ، والتدخل الملكى فى شغل الوظائف الكنسية - باعتبارها أخطاء تشوب العقيدة . وبناء على منطق هيومبرت ، لم يكن هناك ملك أو نبيل فى غرب أوربا ، فضلا عن بعض رجال الكنيسة ، تبرأ ساحته من المشاركة فى الأعمال التى تدين روحه .

كان هذا دواء ناجعا لذاء الكنيسة العضال ، إلا أن هيومبرت لم يقنع حتى بالترقف عند هذا الحل الجذرى . ذلك أن سحر الجدل القاتل ، قاد بعضًا من ألمع مفكرى العصور الرسطى إلى مستنقعات الهرطقة خلال القرون الثلاثة التالية ، وزعموا أن هيومبرت كان الضحية الأولى على طريقهم . ذلك أن نزعته التطهرية دفعت به عبر الخطوات المنطقية إلى استنتاج أنه إذا لم يتم إصلاح الاكليروس ، بطريقة أو بأخرى ، فإن الناس سوف يحصون الشخصية الأخلاقية لقسيسهم ، فإذا ما وجدوها غير مرضية فإنهم بالضرورة سيرفضون الطقوس المقدسة التى يقوم بها . وهكذا انساق هيومبرت إلى إحياء المذهب الدوناتي القائل بأن قيام قسيس ما بالطقوس المقدسة وهو يفتقر إلى الجدارة والاستحقاق يجعلها كأنها لم تكن ، ومايترتب على ذلك بالضرورة من حق العلمانيين في الحكم على القساوسة . لقد عمل سان أوغسطين بدأب ضد هذه المبادئ نفسها قبل أكثر من ستة قرون ، وكان حصاد عمله أن أدانت الكنيسة المذهب الدوناتي باعتباره أخطر الأخطاء . لقد كان مقررا أن الكاهن يقوم بالطقوس المقدسة باعتباره المركز الذي يشغله ، وبذلك ليس من حق العلمانيين الحكم على رجال الكنيسة . وينبغي أن المركز الذي يشغله ، وبذلك ليس من حق العلمانيين الحكم على رجال الكنيسة . وينبغي أن نظر إلى إحياء هيومبرت للدوناتية على أنه نتاج مباشر لتطور مشاعر التدين بين العلمانيين . فمن الواضح أنه كان يحترم آراء كثير من العلمانيين ، أكثر من احترامه لرعاتهم الرسميين .

والواضح أن هيومبرت قد سقط فى خطأ مذهبى ، وأن تأثير تعاليمه التى لقيت قبولا واسع النطاق لم يتعد هدم سلطة القساوسة وإنكار المفهوم الكاثوليكى عن تفوق المنصب على الشخصية الأخلاقية الفردية لرجال الكنيسة . لأن ذلك ببساطة ، كان سيؤدى إلى حلول كنيسة من القديسين محل الكنيسة الكاثوليكية . وقد سارع داميانى إلى التنبيه إلى الاتجاهات الدوناتية فى مقالة هيومبرت ؛ فقد كان ذلك بالنسبة له درسا فى مخاطر الجدل الذى كان يشك كثيراً فى جدواه بالنسبة للكنيسة . ومع ذلك فإن أشخاصا آخرين ، عن ألهبتهم نار التعصب

التطهرى ، وتأثروا بشخصية الكاردينال هيومبرت القوية وسطوته الفكرية الهائلة ، لم يدركوا المخاطر والنتائج المدمرة لجدل هيومبرت بمثل هذه السرعة . أما هيلدبراند الذي كان واقعًا تحت تأثير هيومبرت القوى ، فقد تباطأ في دحض المذهب الدوناتي الجديد الذي جاء به هيومبرت ولم يحاول إدانته سوى في الشطر الأخير من بابويته .

ومع أن البابوية أدانت إحياء الإيديولوجية الدوناتية على يد هيومبرت الذى كان كاردينالا بارزا ، كما كان أقدر المنظرين فى القرن الحادى عشر – على اعتبار أن هذا الإحياء من أخطر الأخطاء على العقيدة ، وهو موقف لم تحد عند الكنيسة الكاثوليكية إلى اليوم – فإن إحياء الإيديولوجية الدوناتية كان حادثا ذا مغزى فائق الأهمية بالنسبة لتطور كنيسة العصور الوسطى . ففى النصف الثانى من القرن الثانى عشر كانت الدوناتية هى النبع الفياض الذى المسلم مند الحركات الهرطقية والمذاهب المخالفة التى تبلورت فى البروتستانتية فى القرن السادس عشر . وحتى الآن لم يقم أى باحث بتحديد الخط الدقيق الذى يربط بين مقالة هيومبرت « ضد السيمونيين » والهراطقة الذين ظهروا بأعداد كبيرة بشمال إيطاليا فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر . وعلى أية حال فلن نبالغ إذا افترضنا أن تعاليم هيومبرت ، التي أدانتها البابوية فى نهاية الأمر ، قد دخلت ضمن مقومات الحياة الدينية النشطة التى شهدتها مجتمعات شمال إيطاليا الحضرية ، كما أنها لعبت دوراً رئيسيا فى تحول حركة التدين العلمانى الجديد إلى هرطقة شعبية .

إذا ماقارنا هيللبراند بكل من داميانى وهيومبرت لوجدنا أنه ليس مفكرا أصيلا . إلا أنه كان لايبارى كواحد من الإيديولوجيين . فقد نهل من عدة موارد فى آن واحد ، كما تشرب الأفكار الثورية التى انتشرت فى أيامه ، وصاغ هذا كله فى برنامج صلب شامل للثورة . وحين تولى البابوية تحت اسم جريجورى السابع حاول أن يفرض هذه المذاهب ، وبذلك فتح الباب على مصراعيه أمام الصراع المرير بين البابا والإمبراطور ، وهو الصراع الذى هز المجتمع الغربى من أساسه . وأيا كان الحكم على أيديولوجيته ، وجدواها ، والإنجازات التى قت أثناء بابويته ، فيان جريجورى السابع يجب أن يعتبر من البابوات الثلاثة الكبار فى العصور الوسطى ، فمن فيان جميع البابوات الذين تعاقبوا على عرش القديس بطرس قبل القرن السادس عشر ، لم يمكن بين جميع البابوات الذين تعاقبوا على عرش القديس بطرس قبل الثرن السادس عشر ، لم يمكن مقارنة أحد بجريجورى السابع غير جريجورى الأول وإنوسنت الثالث . ولم يمكن هناك من البابوات من أثار حوله من الجدل مثلما فعل جريجورى السابع . ذلك أنه لم يمكن بمقدور أحد

474

فى أوربا فى سبعينيات وثمانينيات القرن الحادى عشر أن يحتفظ لنفسه برأى محايد تجاه جريجورى . فقد كان محل إعجاب البعض وحبهم الشديد ، كما كان فى الوقت نفسه مثيراً لمشاعر الكراهية والاحتقار التى لم تلحق بغيره من البابوات .

وبسبب الجدل والنزاع حول جريجوري السابع يصعب علينا أن نقرر بعض الحقائق الأساسية في سيرته والجوانب الأساسية البارزة في شخصيته . وقد بلغت القصص والأساطير التي رويت لصالحه أو ضده حدا جعل شخصيته شخصية غامضة إلى حد ما . فقد كان من مواطني روما ، وانخرط في خدمة البابوية وهو علي أعتاب الرجولة . وقبل بابوية ليو التاسع سنة ١٠٤٩ كان هيلدبراند قد صار بالفعل رجلا هاما في الدوائر البابوية . وعلى الرغم من أنه على مدى ربع قرن تخطاه في الانتخابات البابوية مرشحون أقل منه مقدرة ، فإنه كان قوة مسيطرة في هيئة الكرادلة كما كان هو الرئيس الفعلي للإدارة البابوية . كان موقف هيلدبراند من الكرسي البابوي وطنيا ، إذا صح التعبير ، أو علي الأقل محصوراً في نطاق روما . وبغض النظر عن البابوي وطنيا ، إذا صح التعبير ، أو علي الأقل محصوراً في نطاق روما . وبغض النظر عن السائل الأيديولوجية المطروحة ، فإنه أدان الإمبراطور الألماني باعتباره دخيلا أجنبيا لابحق له المسائل الأيديولوجية المطروحة ، فإنه أدان الإمبراطور الألماني باعتباره دخيلا أجنبيا لابحق له المحدل في الشئون الإيطالية التي يجب أن تترك للسياسة البابوية . وكما أشار سوثرن W . R . كان مخرى عميق ، إذ قال « أحبهت العدل ، وكرهت طرده الجيش الألماني من روما ، كانت ذات مغزى عميق ، إذ قال « أحبهت العدل ، وكرهت البغي ، ولهذا أموت منفياً » . أي أن أي مكان خارج المدينة الخالدة كان بمثابة المنفي لهذا المواني .

من الصعب أن نتعرف على الخلفية الأسرية لهيلابراند . فقد زعم بعض المعاصرين أنه كان من البورجوازيين ؛ ورعا كان هذا افتراء ، بيد أنه إذا كان حقيقة فإنه سوف يساعدنا على تفسير كراهيته العنيفة للنظام القائم . ولاشك في أن هيلابراند كان رجلا صعب المراس . إذ أن مقدرته الإدارية الفذة ، وحماسته التطهرية ، وطاقته الخيالية جعلت منه قائداً كبيراً ، ولكنها أيضًا جعلت منه زميلا شديد الوطأة . بل إن دامياني العطوف يشير إليه بعبارة « الشيطان أيضًا جعلت منه زميلا شديد الوطأة . بل إن دامياني العطوف يشير اليه بعبارة « الشيطان المقدس » . كما أن هيو رئيس دير كلوني ، الذي كان عجوزاً مدققًا من رجال كنيسة القرن الحادي عشر ، كرهه عندما رآه واعتبره شخصا يسعى إلى المناصب لاغير ، وبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون تنفيذ خطط جريجوري .

كان هيلدبراند عليما بالقانون الكنسى ، دون أن يكون عالما عظيمًا أو مفكرًا منهجيا ، كما كان عارفا باللاهوت والتاريخ الكنسى ، ومع أن هيلدبراند كان ينقصه اهتمام العالم

الحقيقى بالمعرفة فى حد ذاتها ، فإنه استفاد بسرعة من حركة التعليم فى القرن الحادى عشر فى تدعيم وجهة نظره ، وهو عمل علمى كان يتم فى الوقت نفسه فى شمال فرنسا واللورين ، وكان القانون الكنسى يضم كمًا هاثلا غير منظم من المواقف المتناقضة فأراد جيرجورى أن يتأكد من أن جمع القوانين وتنظيمها قد تم فى اتجاهات تخدم السلطة البابوية . ولو كان هيلدبراند قد فعل هذا فقط ولم يفعل شيئًا آخر ، فإنه يكون بهذا قد ساهم مساهمة كبيرة فى النهوض بالسلطة البابوية ، ذلك أن هذه العملية بدأت تؤتى ثمارها فى منتصف القرن الشانى عشر فى شكل قانون كنسى يؤكد سلطة الكنيسة المطلقة ويرفض تراث العصور الوسطى الباكرة بأسره .

وعقب تولى هيلدبراند لعرش القديس بطرس سنة ١٠٧٣ ، واصل بحثه في القانون الكنسي لصالح البابوية . وهو نفس الغرض الذي جعله ينشر الـ Dictatus Papae الذي هو تقسرير للسلطة البابوية . وهذا المقال يؤكد أن الرب وحده هو الذي أسس الكنيسة الرومانية ، وأن المنصب البابوي فقط هو صاحب السلطة العالمية ، كما أن البابا وحده هو الذي علك حق عزل الأساقفة ، أو إعادتهم لوظائفهم السابقة ، أو نقلهم إلى أسقفيات أخرى . ولا يكن أن يكون ثمة مجلس كنسى شرعى دون موافقة البابا . كما أنه ليس باستطاعة أحد أن يدين من يستأنف قضيته أمام البلاط البابري ، الذي هو أعلى محكمة في العالم المسيحى . وليس هناك كتاب أو مرسوم يكن اعتباره قانونيا بدون الموافقة البابوية . فضلا عن أن البابا يسمو فوق أي إنسان ؛ فالرب وحده هو الذي يحكم على أعماله . والكنيسة الرومانية ، أي البابوية لم تخطئ أبدًا ، كما أنها لن تخطئ أبداً وفقا لما ورد في الكتاب المقدس . وزعم هيلدبراند أن البابا قد اكتسب قداسته بفضل موافقة القديس بطرس . كما قال إن أحداً لا يكن أن يكون كاثوليكيا صادقا ما لم يوافق على ما يأتيه البابا من فعال . وهناك فروض أخرى في كتاب الإملاء البابوي تتناول العلاقة بين الدول والبابوية . وأكد على أن من حق البابا وحده الاحتفاظ بالشارات الإمبراطورية ، على اعتبار أنه هو الخليفة الحقيقي لقنسطنطين . كما أدعى هيلدبراند أن للبابا الحق في عزل الأباطرة ، وأن القانون يقضى بأن يتقدم الرعايا باتهاماتهم ضد حكامهم إلى المحكمة البابوية .

لقد كان الـ Dictatus Papae وثيقة ثورية مثيرة إلى أبعد الحدود ، ومن غير المعقول أن نظن أن هيلدبراند كان من السذاجة بحيث لا يتأكد من أنه سوف يخلق مثل هذا الانطباع . لقد

كان هذا الكتبب إقراراً للبرنامج الثورى الذي قصد جريجوري أن يسير على هديد : أي خلق نظام عالمي جديد يناسب المجتمع المسيحي القائم على أساس أن السلطة البابوية وحدها هي السلطة العالمية الكاملة ، على حين أن جميع السلطات في العالم ، سواء الأباطرة ، أو اللوك، أر الأساقفة ، سلطات خاصة ناقصة . وفكرة كمال السلطة البابوية لم تكن فكرة جديدة بأي حال من الأحوال ؛ إذ أننا نجدها في الجوانب الشورية من المذهب الجيلازي ، وفي هبة تنسطنطين، وفي تصريحات البابا نيقولاس الأول ني القرن التاسع . وباستطاعة جريجوري أن يزعم ، بحق ، أن كل غرض من الفروض الواردة في كتاب الإملاء البابوي كان مجرد اقتباس من نص سابق ورد في أحد القوانين الكنسية في العصور الوسطى الباكرة . إلا أن الخاصية الشورية في أي برنامج لايقلل من شأنها أن هناك من قالوا نفس الأقوال في الماضي . لقد كان الـ Dictatus Papae وثيقة ثورية بالنظر إلى عمق تأكيده للسلطة البابوية المطلقة ، ومن حيث تناقضه مع النظام العالمي السائد . لقد ظلت البابوية على مدى مائتي سنة سلطة موقوفة ، وقد ازدهرت الأسقفيات والأديرة في غرب أوربا في تلك الأثناء بمساندة ضئيلة من روما ، وريما بدون مساندة منها على الإطلاق ، ومن المؤكد أن هذا الازدهار قد حدث دون إشراف من البابوية على شئونها . ولهذا لم يستطع كبار رجال الكنيسة في شمال أوربا مغالبة شعورهم بالقلق من جراء هذا التأكيد المطلق على خضرعهم النهائي لروما، وهو أمر يتناقض قاما مع التجربة العامة . إذ لم يكن باستطاعتهم أن ينكروا الأسس القانونية ، ورعا اللاهوتية ، التي تقوم عليها مزاعم جريجوري ، ولكنهم أحسوا أن برنامج جريجوري غير ضروري ومتهور ، فضلًا عن أنه يمثل خطرًا يتهدد أسلوب حياتهم ككل . فقد مضت الكنيسة في ألمانيا وفرنسا والجلتوا دوغا متاعب أو صعاب على مدى قرنين من الزمان دون أن تعتمد على مساعدة البابوية . وكان كثيرون من رجال الكنيسة في أوربا ، ورعا كانوا هم الغالبية ، يرون أن الـ Dictatus Papae ليس سوى تأكيد صارخ للسلطة البابوية التي رقدت طويلا في غياهب النسيان ، والتي لم تجد من عارسها بشكل كامل سوى في القليل النادر ، كما أنه ليس سوى توظيف لهذه النظرية في خدمة الطموح الشخصى لهيلدبراند .

أما بالنسبة لملوك غرب أوربا فإن كتاب الإملاء البابوى كان يبدو بالضرورة ثوريا ومزعجا إلى أبعد الحدود . فقد كان يدعى التفوق والسمو للبابوية على الملكية ، وهو أمر لم يحدث من قبل في التاريخ الأوربي على الإطلاق . ومع التسليم بأن هبة قنسطنطين تحمل مزاعم مماثلة ،

فإن أحداً من حكام أوربا العصور الوسطى البارزين لم يسمح للبابا بالتدخل فى شئون مملكته . هذا التأكيد على الملكية البابوية المتفوقة كان صدمة لزعامة ملوك الغرب فى المجتمع ، ولسلطتهم المطلقة على الكنائس الإقليمية ، وهى الزعامة والسلطة التى كانوا عارسونها منذ أيام شارلمان .

وكان على رجال الكنيسة وملوك غرب أوربا أن يعرفوا أن جريجورى السابع قد عقد العزم على تنفيذ برنامجه الذى أعلنه بوضوح فى الـ Dictatus Papae ، عجرد ارتقائه للعرش البابوى . كما تعين عليهم أيضا أن يعرفوا أن هذه الأيدبولوجية كانت أكثر ثورية نما يبدو من الفاروض القانونية البسيطة الواردة فى البيان الأول لبرنامجه . فقد مضى جريجورى خلال السنوات الأثنتى عشر العاصفة التى تولى فيها البابوية فى صياغة أيدبولوجيته الثورية وتهذيبها ، مسترشدا بخطى سان أوغسطين من ناحية ، ومستلهما المنابع العاطفية لروح التدين الجديدة التى سرت بين الناس من ناحية أخرى ، ومتأثراً بتعاليم هيومبرت من ناحية ثالثة . وكل خطاب تقريبا من بين مراسلاته الرسمية الضخمة يتضمن قدراً من هذا المذهب ، ولكن نظريته النهائية عن النظام الاجتماعي المسيحي قد صيغت ككل وطرحت على نحو قوى ولكن نظريته الشهير باسم « خطاب إلى هرمان الميتزى » Herman of Metz في سنة ١٨٠٢ . والخطاب عبارة عن عدة إجابات على أسئلة طرحها أسقف مبتز ، ولكنه في الواقع عبارة عن كتيب عام . وقد نشر في نسخ عديدة ، وأرسل إلى بلاط كل ملك في أوربا ، كما أرسلت منه نسخ إلى الكنائس الهامة في شتى أرجاء أوربا .

ومنذ القرن التاسع كانت الأوغسطينية السياسية آخذة في الضمور والتلاشي . ذلك أن التحسن الاجتماعي الذي كان من نتاج حكم كل من شارلمان ، وأوتو الأول ، وهنري الثالث ، كان يتناقض بشكل واضح مع العيوب وأوجه القصور التي كان أوغسطين قد نسبها إلى الخاصية الأخلاقية للدولة . لقد كان رجال الكنيسة يرون في ملوك القرنين العاشر والحادي عشر الشيوقراطيين زعماء أرسلتهم العناية الإلهية لتحقيق عمل الرب ، ولم يكونوا هم أولئك القراصنة الذين تحدث عنهم أوغسطين . لقد كان التمييز بين الكنيسة ecclesia والعالم -mun القراصنة الذين تحدث عنهم أوغسطين . لقد كان التمييز بين الكنيسة القائلة بأن الدولة الدينة السماوية والمدينة الأرضية . فقد كانت وجهة النظر الأوغسطينية القائلة بأن الدولة ليست لها أية سجايا أخلاقية خاصة بها ، وإغا تستمد خصالها فقط من خلال وضعها كخادم

للكنيسة ، تبدو رأيا فارغا وخاليا من المضمون في عالم لم يكن به خط واضح بفصل بين الكنيسة والدولة . ولكن هذه النظرة الأوغسطينية السياسية هي التي أحيا ما جريجوري السابع في أكمل وأعمق صيغة .وفي خطابه إلى هرمان الميتزي قال إن السلطة السياسية في أصلها من خلق البلطجية والقتلة ، وأن الدولة ظلت تحمل طابع قابيل ( الذي قتل أخاه ) . كما تال إنه في التاريخ العالمي ككل لم يوجد أكثر من ستة ملوك استطاعوا أن ينجوا بأرواحهم من اللعنة ، وهؤلاء الملوك من أمثال قنسطنطين ، وثيودوسيوس الكبير ، هم الذين أنقلوا أنفسهم من إغراءات السلطة الدنيوية القاتلة بخضوعهم للكنيسية . وقال إن هناك كشيرين من المسيحيين البسطاء ، كانوا أكثر اطمئنانا بدخولهم في رحاب الرحمة المقدسة من الملوك الكبار الأقوياء ، الذين هم في معظم الأحوال مجرد أدوات يعبث الشيطان بها .

وإذ استمر جريجورى على نفس الخط الذى سار عليه أوغسطين ، فإنه توصل إلى استنتاج أن السلطة الشرعية الوحيدة في العالم هي سلطة القسارسة ، ولاسيما أسقف روما باعتباره نائب المسيح على الأرض . وأولئك الذين يخضعون لهذه السلطة التي أرستها السماء هم فقط الذين يكنهم أن يأملوا في أن تضمهم مدينة الرب . لأنه كان يؤكد بشدة على المفهوم البولتسي – الأوغسطيني عن الحرية ، فقد أوضح تمامًا أن حرية الرجل المسيحي تتمثل في اخضاعه إرادته الأنانية للغابات المقدسة التي ترعاها البابوية في العالم . والنظام العالمي الذي تتحقق فيه هذه المذاهب هو فقط النظام الذي يمكن أن نسميه نظاما عادلا وصحيحا . وأصر جريجوري على أن العدالة ليست مسألة عادة ، أو تراث ، أو تعود ؛ وإنما هي تحقيق للمثال المسيحي كما كان هو يراه . ولايمكن لأية مزاعم عن الاقتناع أو العادة أن تصمد في مواجهة مذاهبه . وبحماسة استمدها من سفر الرؤيا طالب بنظام جديد صحيح يحقق المثل المسيحية عن العدالة والحرية كما حددها هو . ولم يكن ليقبل شيئا أقل من هذا النظام المسيحي العالمي Chris ؛ إذ لم يكن باستطاعته أن يتصالح مع الشيطان .

لقد تأثرت آراء جريجورى بروح التدين العاطفية الجديدة التى انتشرت فى القرن الحادى عشر بدرجة تقارب درجة تأثر داميانى بها . إذ أن كتاباته تحفل بالإشارات إلى العذراء وإلى المسيحيين الفقراء المعاودة الذين كانوا يدعون إلى مساعدتهم وكان ينشد صالحهم. وفى رأى جريجورى أن هذا الفقر الذى عانى منه المسيحيون لم يكن مسألة اقتصادية

أو طبقية أو هي مسألة اتخذت الطابع الاقتصادي أو الطبقي بمحض الصدفة. فهو يساند الفقراء ، والمستضعفين ، والمتواضعين ، والمضطهدين من أية طبقة أو طائفة ويقف إلى جانبهم روحيا ، وهو عدو للغني ، المتكبر ، القوى أيا كان وأينما كان . وكراهيته لأقوى رجال أوربا ليست قائمة على أساس من الوعى الطبقي ، وإنما على أساس من التعاطف النفسي والعاطفي تجاه المستضعفين والعداء تجاه سادتهم ومضطهديهم . وهكذا كان مفهوم أوغسطين عن الفقر المسيحي محاولة شاذة بالنسبة للمجتمع الذي كان قائما على أساس طبقي في القرن الحادي عشر . وفي الوقت نفسه ، فرعا كانت كراهيته العنيفة لزعماء المجتمع المعاصر ، وأهتمامه العاطفي الكبير بالمسيحيين الفقراء Pauperes Christi أعراضا هستيرية لجنون العظمة ودلائل على اضطرابه العصبي .

وأيا كانت جذور مفهوم جريجورى المتأجج بالعاطفة عن الفقر المسيحى ، فإنه بذلك يفتح مساراً هامًا فى فكر العصور الوسطى آنذاك ، وإذا ما استثنينا عظات سان أمبروز ، فإن النقد الاجتماعى والإنجيل المسيحى الاجتماعي لم يكن قد ظهر بعد فى حضارة العصور الوسطى . الاجتماع الزراعى الذى عرفته العصور الوسطى الباكرة ، التى كانت ولم يكن هذا متوقعا فى المجتمع الزراعى الذى عرفته العصور الوسطى الباكرة ، التى كانت أشكال التعبير الأدبى فيها تساند طبقات ملاك الأرض . وحين ظهرت جماعات بورجوازية جديدة فى القرن الحادى عشر ، لا سيما فى شمال إيطاليا ، تأثرت بالتدين العاطفى الذى جعلها تتجه إلى تغيير هذا كله . وأيا كان قصد جريجورى من تأكيده على التفوق الروحى للفقراء المسيحيين ، فإن تعاليمه أدت إلى تشجيع الطبقات الطموحة المحرومة من الامتيازات فى المدن الأوربية . وحين توفر لسكان المدن الاتجاه الدينى الذى استوعب كافة أشكال الفكر فى القرن الحادى عشر إلى جانب النظرة الدينية ، عبر عصيانهم الاجتماعى عن نفسه فى مذاهب ألفية وأخروية . فقد كان المحرومون من الامتيازات هم الفقراء الذين يستحقون وراثة الأرض ، أو على الأقل يرثون منها قدراً أكبر كثيراً من ذلك القدر الذى كان ملاك الأراضى يسمحون لهم به . وهكذا وجد موقف جريجورى العاطفى من الفقراء المسيحيين تربة خصبة فى المتماعى والاتجاهات الألفية والأخروية التى تفشت فى المجتمعات الحضرية الجديدة .

والإنجيل نفسه يشجع المعنى المزدوج فى الفقر ، بمعنى نقص الثروة ، ونقص المتع الروحية على السواء . إذ أن المسيحيين الأوائل ، أعضاء كنيسة الحواريين ، تلاميذ المسيح الحقيقيين ، كانوا فقراء بكل معنى الكلمة ، روحيا وحرفيا . فهل كانت هذه علاقة ضرورية ؟ وهل كان من

479

الضرورى للمرء أن يحرم نفسه من المباهج الدنيوية حتى يحوز هذه الحال المثلى من فقر الروح ، أى هذا التواضع الذى هو من دلائل الرحمة المقدسة ؟ لقد قُيِّض لهذا السؤال أن يصير مشكلة مضنية معذبة لكنيسة العصور الوسطى العالية . وقد أدت حماسة جريجورى للفقر المسيحى إلى التشديد على أهمية هذه المشكلة في فكر العصور الوسطى دون أن يطرح لها حلا .

أما آخر المصلحين الجريجوريين الأربعة ، فهر البابا باسكال الثانى Paschal II ، وهسو الرحيد من الراديكاليين الجريجوريين الذى تولى عرش البابوية بعد جريجورى السابع . وقد مضى بالنقاش شوطا أبعد من جريجورى ، وقدم الإجابة الحاسمة على الرغم من أنه لم يكن مقبولا من غالبية زعماء الكنيسة فى عصره . كان باسكال راهبا فى دير فوللا مبروسا -Vol مقبولا من غالبية زعماء الكنيسة فى عصره . كان باسكال راهبا فى دير فوللا مبروسا -vol المسلمة على القرب من فلورنسا ، وكان هذا الدير واحداً من الأديرة التقشفية الإصلاحية . ثم دخل فى خدمة البابوية وتتلمذ على جريجورى السابع ، وظل كذلك حتى آخر أيامه . بعد أن كان المد الشورى العالى قد بدأ فى روما جريجوريا قويا عارما . وبعد أن خدم كمبعوث بابوى فى أسبانيا حيث جعله تعصب المسيحيين الأيبيريين المشتبكين فى حرب الاسترداد أكثر حماسة وتطهرية . وفى سنة ١٩٠١ انتخب لاعتلاء العرش البابوى . وكانت السنوات التسع عشرة التي أمضاها على عرش البابوية تتسم بالاستمرارية العنيدة لمواصلة النضال ضد الإمبراطور الألماني هنرى الخامس ، والصراع ضد الملك الإنجليزى حول علاقات الكنيسة والدولة ، كما أنه الألماني هنرى الخامس ، والصراع ضد الملك الإنجليزى حول علاقات الكنيسة والدولة ، كما أنه أنه أدريا بإعلان التوصل إلى اتفاق مع الإمبراطور الألماني لإنهاء الصراع الطويل بين فأجبروه على نقض المعاهدة . ولكن عندما نشرت شروط معاهدة السلام ثار الكرادلة وغضبوا فأجبروه على نقض المعاهدة .

لقد كان حل باسكال الثانى للنزاع حول العلاقات بين الكنيسة والدولة بسيطًا وثوريًا فى آن واحد . فبما أن أصول النزاع تكمن فى مسألة الاختصاصات النسبية تكل من المملكة -erg واحد . فبما أن أصول النزاع تكمن فى مسألة الاختصاصات النسبية تكل من المملكة اسس والكنيسة Sacerdotium والكنيسة الكنسيون الألمان للتاج الإمبراطورى كافة أملاكهم ومناصبهم العلمانية لكى يجعلوا من أنفسهم كنيسة روحانية تمامًا . وكان وفى المقابل وعده هنرى الخامس بعدم التدخل فى شئون الأساقفة ومقدمى الأديرة الألمان ؛ وكان طبيعيًا أن يعد الإمبراطور المبتهج بأن يفعل هذا نظراً إلى ذلك القدر الهائل من الثروة العقارية والمناصب العامة التى قدمها له باسكال فى اقتراحه .

وقد فشل المؤرخون بشكل عام فى إدراك مغزى التنازل الذى قدمه باسكال. ولم يكن هذا تصرفا غير محسوب من رجل غريب الأطوار ، كما ظن البعض ، ولم يكن نتيجة سبب قهرى من جانب الإمبراطور كما ادعى البلاط البابوى فيما بعد وهو ينقض المعاهدة . فقد كانت معاهدة سنة ١١١١ متوافقة تمامًا مع موقف باسكال الأيديولوجى ، الذى كان بدوره نتاجا للجريجورية الثورية . وكما قطعت الجماعات الديرية التقشفية الجديدة على نفسها عهداً بالفقر تقليداً لكنيسة الحواريين ، كذلك تحرك باسكال ، الذى كان نتاجًا لهذه الحركة ، فى اتجاه فكر الفقر الحوارى للكنيسة كلها ، كما تحرك فى اتجاه مذهب يقول بكنيسة روحية تماما و « فقيرة » بكل معنى الكلمة . وعكن القول بأن هذا كان تطوراً منطقيًا نابعًا من ترحيب جريجورى السابع بالفقر المسيحى .

ويظهر المذهب القائل بفقر الكنيسة مثل الحواريين لأول مرة في سياسة آخر البابوات الجريجوريين . ولأن هذا المذهب قد لاتى الرفض من جانب بابوية العصور الوسطى العالية ، كما سبب الرعب والهلع لرجال الكنيسة الأثرياء في غرب أوربا ، فقد وجد ترحيبا من الحركات الهرطقية الشعبية في القرون ٢١ . ١٣ . ١٤ . وفي أواخر القرن الثالث عشر اعتنقه الجناح الثورى من الفرنسسكان ، والذي كان يستمد تراثه الديني من نفس حركة الزهد التي سرت في شمال إيطاليا في أواخر القرن الحادى عشر والتي كان باسكال الثاني من ثمارها . لقد أدانت البابوية مذهب الفقر الحوارى باعتباره هرطقة في سنة ١٣٢٣ ، ولكن هذا المذهب ظل قائمًا في الوجود على مدى عشرات من السنين بعد ذلك ليكون مصدراً للنزاع والفوضى في الحياة الركات الكنسية في العصور الوسطى . وفي طيات الأفكار العالمية الغامضة التي طرحتها الحركات الهرطقية الشعبية في العصور الوسطى العالية نجد مذهب الفقر الحوارى يرتبط قامًا بالإنجيل الهرطقية الشعبية في الغصور الوسطى العالية نجد مذهب الفقر الحوارى يرتبط قامًا بالإنجيل الإجتماعي الألفى الذي نجد جذوراً له هو الآخر في تعاليم جريجورى السابع .

وينبغى أن ننظر إلى نتائج الإصلاح الجوريجورى الفكرية باعتبارها نتائج غاية فى التعقيد وعدم التجانس، لقد روج الجريجوريون للمذاهب التي شادت السلطة البابوية، والتنظيم المركزى للكنيسة، وسلطة المنصب الكنسى – كما أنهم قوضوها فى الوقت نفسه، ذلك أن المذاهب القائلة بالسلطة المطلقة وعصمة البابوية، وخضوع الملكية للكنيسة، كلها مذاهب جريجورية . إلا أنه من تعاليم المصلحين الجريجوريين أيضًا نبعت تلك الأفكار التى لم تلبث أن لعبت دوراً هامًا فى تقويض النظام العالمى فى العصور الوسطى : أى الفردية الدينية، والمذهب الدوناتى ، والإنجيل الاجتماعى الألفى ، ومذهب الفقر الرسولى للكنيسة .

ولم يكن الجريجوريون يحتكرون لأنفسهم ساحة النقاش العام . فعلى العكس كانت مناقشاتهم حول طبيعة النظام المسيحى العالمي تستدعى مختلف التعليقات ، والانتقادات ، والمقالات التي تعكس كل ظل من الرأى تقريبًا . ومن الأمور ذات الدلالة ، بالنسبة للمشاعر الجارفة التي أحياها الإصلاح الجريجوري ، وبالنسبة لازدياد حركة التعليم في القرن الحادي عشر ، أن ماخلفته لنا تلك الفترة من مؤلفات حول علاقة الدولة والكنيسة قلاً مايزيد على مائتي ألف صفحة بمقاييس الطباعة الحديثة . وليس من قبيل المبالغة أن نقول أنه في سنة مائتي ألف صفحة بمقاييس الطباعة الحديثة . وليس من الكنيسة والدولة .

ويمكن أن نأخذ في اعتبارنا ثلاثة تعبيرات غطية تدلنا على طبيعة الانتقادات التي وجهت ضد الجريجوريين . فبادئ ذي بدء كان ثمة موقف ناتج عن التركيز على تراث العصور الوسطى الباكرة حول الملكية الثيوقراطية ، مؤكداً على أن الرب هو الذي عين الملك « وبفضل الرحمة الإلهية فهو عثابة الرب » على حد تعبير القسيس الإنجليزي المجهول صاحب المقالات التي تحمل عنوان « المؤلف المجمهول من يورك » في سنة ١١٠٤ . وثانيًا كان هناك الموقف الكلوني المحافظ الذي قتل في « مقال في السلطة الملكية والكنيسة » الذي كتبه هوف راهب فليسرى Hugh de Fleury وفليرى هو الدير الفرنسي الملكي المتحالف مع دير كلوني . ويشن هوف هجومًا مباشرًا على أفكار جوريجوري حول الخاصية الأخلاقية للملكية ، ويخلص إلى أن الملكية يجب أن تستمر في تفوقها وسموها على الكنيسة في سبيل إقامة نظام صحيح في المجتمع . أما الموقف الأخير فهو من أهم المواقف وأكثرها إثارة في تلك الفشرة ، ذلك هو موقف القانوني الكنسي الكبير ايفو Ivo أسقف شارتر Chartres . فقد عبر هذا العالم الحكيم النابه عن شكوكه في أن النظام العالمي السائد يتناقض حقًا مع القانون الكنسي ومتطلبات عقيدة الكنيسة . وقال أنه حتى لو كان الأمر كذلك فإن القيمة الأخلاقية للعادة الاجتماعية يجب أن تعلو حتى فوق ضرورات القانون الكنسي واللاهوت المكتوبة. فبما أن النظام السائد يحظى بمثل هذا التأييد الواسع من جانب العلمانيين ، بل ومن جانب رجال الكنيسة ، فإنه تستحيل إزالته دون حدوث صدع وانشقاق في المجتمع . وقد خلص ايفو إلى أنه من الأفضل للاصلاحيين أن يقنعوا بالاعتراض المتحفظ وأن يأملوا في حدوث إصلاح بطئ. وعلى أية حال فإن المنظرين للبابوية الجريجورية لم يكن لديهم أي استعداد للاستماع إلى الآراء المعتدلة الى كان ايفو اسقف شارتر ينادى بها ، كما أنهم كانوا يرفضون الاستماع إلى وجهات نظر من يمثلون ردود الفعل الملكية ، أو الاحتىجاجات المريرة التي جهر بها الكلونيون المحافظون.

كان كثيرون من رجال الكنيسة المعاصرين ، عن امتازوا بالإخلاص والتفاني ، لايرون في الجوريجوريين خطأ مذهبيًا كبيرًا ، وإنما رأوا فيهم قومًا متهورين ، ساذجين ، محدودي الأفق . وفي البلاد التي كانت الملكية فيها قوية مثل الحِلترا النورمانية ، والإمبراطورية الألمانية ، كان كبار رجال الكنيسة يحترمون الملكية ، كما ظل المتعلمون منهم يخدمون الملكية كمستشارين ووزراء . أما الجريجوريون ، فإنهم على النقيض من أمثال هؤلاء الكنسيين ، كانوا بالفعل ساذجين وضيقي الأفق. وكلهم تقريبًا وفدوا من اللورين وشمال إيطاليا حيث كانت السلطة الملكية ضعيفة وغير منظمة ، وحيث لم يكن بوسع أحد من الرهبان أن يحترم الملكية . كذلك لم تتح الفرصة لأي منهم للعمل في بلاط ملكي أو أن يتعرف على شخصية مثل هنري الثالث أو وليم الفاتح ، أو أن يرى من الداخل تلك الشكلات الضخمة التي كانت تواجد الحكومة في القرن الحادي عشر . وبالنسبة للجريجوريين كانت الملكية فكرة يجب دراستها عند أوغسطين أو جيلاسيوس ؛ فهي بالنسبة لهم لم تكن حقيقة فظة من حقائق الحياة اليومية ، كما أنها لم تكن فكرة جيدة ( كما كانت بالنسبة لكبار الاكليروس في إنجلترا وألمانيا ) . لقد كان الجريجوريون متعلمين ، ومخلصين ، وشجعان ، بل وكانوا رجالا يتألقون في سماء الفكر ، ولكنهم كانوا يفتقرون كثيراً إلى الحكمة والاعتدال اللذين توفرهما سنوات التقارب مع الملكية والسلطة - وهي نوع من الحكمية لم يكن ممكنًا أن تتبوفير لهم بقراءة الكتب في أدب آباء الكنيسة ، أو مجموعات القانون الكنسي ، أو بالإخلاص في الحياة الديرية ، أو حتى بمتابعة المصادر الفكرية الثرية لحركة التدين والجدل الجديد .

## ٣ - النزاع الألماني حول التقليد العلماني:

فى سنة ١٠٧٥ كان الإسبراطور الألمانى هو أقنوى حاكم فى أوربا ، أو على الأقل فى مناطق شرق نورماندى . ومع هذا فإن « الشيطان المقدس » ، جريجورى السابع ، الذى كان قد انطلق فى سبيل تطبيق برنامجه عن العدالة والحرية ، لم يتورع عن أن يطلب من الملك الألمانى فوراً أن يوقف نظام التقليد العلمانى الذى كان يتيح له فرصة التحكم فى تعيين كبار رجال الكنيسة فى عملكته ، وهدد البابا بخلع الإمبراطور إذا لم يتمثل للمرسوم الذى أصدره . وكان هجوم جريجورى على الأسس التنظيمية للسلطة الإمبراطورية فى وقت حرج بالنسبة

للإمبراطورية ؛ فقد عجل بنشوب صراع امتد على مدى خمسين سنة ، وهو صراع يرى المؤرخون الألمان أنه حسم مصير ألمانيا .

كان هنرى الرابع قد اعتلى عرش الإمبراطورية عقب وفاة أبيد الباكرة في سنة ١٠٥١. فقد كانت السياسة المركزية العدوانية التي انتهجها هنرى الثالث قد أخافت النبلاء الألمان . وبذلك صمموا على انتهاز فرصة النكسة التي حلت بالبيت الإمبراطورى لكى يحدوا من حجم سلطة التاج ، إذ سار هنرى على الخطوط التي كان أباطرة أسرة أوتو قد أرسوها في القرن العاشر . فإنه بني سلطته على أساس التحكم في موارد الكنيسة والسيطرة على رجالها ، استنادا إلى مذهب الملكية الثيوقراطية والتقليد العلماني ، ونظام الكنائس الامتلاكية ، والوصاية على الأديرة الكبرى في مملكته . كذلك أفاد هنرى الثالث من نظام الفرسان - الأقنان -mini الأديرة الكبرى في مملكته . كذلك أفاد هنرى الثالث من نظام الفرسان - الأقنان المساكة ولا سيما في دوقية سكسونيا الشمالية ، التي واصل نبلاؤها وفلاحوها إظهار ميولهم الانفصالية القوية . ويبدر أنه كان في نية هنرى أن يضم الدوقية السكسونية المشاكسة إلى أملاك التاج ، ويضيف هذا الإقليم إلى دوقية فرنكونيا لتكون أملاكا شاسعة للتاج . وكان تحقيق هذه السياسة هو الذي سيضع الملكية الألمانية في موقف الهيمنة والسيطرة على النبلاء الألمان ، وهو ماكان أوتو الأول قد بدأه في منتصف القرن العاش .

وصمم النبلاء الألمان بقيادة السكسون المشاغبين ، على الإنادة من الموت المفاجئ للإمبراطور العظيم هنرى الثالث سنة ١٠٥٦ ووجود قاصر على العرش . وقتلت النتيجة في سنوات تسع من العصيان والحرب الأهلية في ألمانيا ، وفي خلال هذه السنوات التسع كشفت الدوقيات عن الاتجاهات والميول الانفصالية التقليدية . ولكن الكنيسة الألمانية ، حتى في سكسونيا ، ظلت على ولائها للملكية وحفظت العرش للشاب هنرى الرابع . وهكذا تأكد من جديد ذلك التحالف الحكيم الذي كان أوتو الأول قد عقده مع الكنيسة الألمانية .

وحين صار هنرى الرابع ملكًا بالفعل سنة ١٠٦٥ تصدى للاتجاهات الانفصالية فوراً ، وانطلق في سبيل إتمام العمل الذي كان أبوه قد بدأه . وربما كان هنرى أقدر حكام ألمانيا في العصور الوسطى وأكثرهم حكمة . فلاشك في أن أحداً غيره من الملوك لم يظهر هذا القدر من الميوية الماكرة ، والعزم الذي لايلين على تطوير السلطة الملكية . كان هنرى يعتقد أن دوقية

سكسونيا هي مفتاح المشكلة ، وهناك واصل سياسة أبيه في بناء القلاع ، كما انتهج سياسة لاتكتفى بتجريد النبلاء من امتيازات الحكم الذاتي التي كانوا يتمتعون بها ، وإنما تهدف أيضًا إلى تحويل جماهير الفلاحين الأحرار إلى أقنان يعملون في الضياع التي تعتمد بشكل كلى على التاج . وكانت النتيجة الحتمية لذلك نشوب عصيان كبير آخر في ألمانيا ، لقي فيه النبلاء والفلاحون الثائرون العون من كافة الارستقراطيين المنشقين في سائر أنحاء المملكة ، بل ومن بعض الأساقفة الفاضيين أيضا . وعلى أية حال ، لم يكن الصراع متكافئا ، لأن الغالبية الساحقة من الأساقفة كانت تقف إلى جانب الملك ، ومعهم الفرسان – الأقنان الملكيون ، وكثيرون من صغار النبلاء فضلا عن الأديرة الغنية الخاضعة للسلطة الملكية ، والطبقات الجديدة في مدن الراين . وبحلول سنة ٢٠٠١ كان هنرى الرابع قد حقق نصراً مؤزراً كاملاً . فقد تم إخضاع قادة الأرستقراطيين الثائرين ، كما خسر الفلاحون الساكسون أعداداً كبيرة من القتلى في ساحة المعارك وانتابهم إحساس بأن النبلاء قد خانوهم . وبدا الطريق آنذاك مفتوحًا لبناء دولة موحدة وقوية في ألمانيا ، قائل درجة السلطة المركزية في الأراضي الخاضعة لحكم دوق نورماندي ، وتعتبر إرهاصًا للملكية الألمانية في القرن الثالث عشر .

عند هذه النقطة الحركة تلقى الملك الألمانى المرسوم البابوى ضد التقليد العلمانى مع التهديد بعزله إذا لم يظهر الطاعة فوراً. ولم يكن هنرى بغافل عن التغير الكبير الذى كان يجرى فى روما . فخلال الفترة التى كان فيها تحت الوصاية جرده المرسوم الانتخابى البابوى من حق التحكم فى الانتخابات البابوية ، وهو الحق الذى كان أسلاقه يتمتعون به على مدى قرن من الزمان . ولكنه إذ كان مشغولاً بالمشكلات الداخلية الضاغطة ، ترك الأمور فى إيطاليا تأخذ مجراها على الأقل حتى يتمكن أن يوليها كامل اهتمامه . ويبدو أن موقف هنرى الطبيعى من روما كان موقفا حذراً معتدلا ، وربا لم يكن ليتدخل فى الاستقلال الجديد الذى نعمت به البابوية لو تركته وشأنه . ولكن السياسة العداونية التى انتهجها جريجورى السابع منذ بداية بابويته جعلت من المستحيل على هنرى أن يتجنب خوض الصراع ضد روما . هذا النزاع الأول بين البابا والإمبراطور كان مسألة بسيطة نسبياً ، بيد أنه كان بادرة لصراع أعمق كامن تحت السطح . فبعد أن ارتقى هيلدبراند عرش البابوية بقليل ، صار كرسى أسقفية مدينة ميلانو شاغراً ، وأخذ كل من هنرى وجريجورى يناور ليضمن فوز مرشحه . واعتبر جريجورى هذا دليلاً على شئون إيطاليا ، وربا كان دليلاً على شئون إيطاليا ، وربا كان دليلاً على شئون إيطاليا ، وربا كان درياكا النهائي المالك الألمانى لم يتخل عن مزاعمه فى السيطرة على شئون إيطاليا ، وربا كان دليلاً على شئون إيطاليا ، وربا كان درباكورى كان مناها على شئون الملك الألماني المنائي عن مزاعمه فى السيطرة على شئون إيطاليا ، وربا كان درباكور كان مناها كان درباكور كورباكورى كان من هنرى وجريجورى عناه ورباكور كورباكور كورب

هذا هو السبب الذي دفع جريجوري إلى تصعيد هجومه على الأسس التنظيمية للسلطة الإمبراطورية – أي تحالفها مع الكنيسة الألمانية – فوجه إنذاراً بابويًا نهائيًا سنة ١٠٧٥ . ولأن هنري كان منتشيا بانتصاره الكبير على النبلاء ، فقد قرر أن ينتهج أقوى سياسة عكنة في التصدي لمطالب جريجوري ، ووجد تأييدا حماسيًا لسياسته بين رجال الكنيسة الألمان . ذلك أنهم كانوا منذ زمن طويل قد تنبهوا أكثر من الملك للنهج الثوري الذي انتهجته البابوية في عهد هيلدبراند ، ولم تكن بهم أدنى رغبة في التخلي عن نظام العلاقات السائد بين الكنيسة والدولة في ألمانيا .

ومن ثم أعد العلماء الكنسيون في البلاط خطابا لكي يرسل في سنة ١٠٧٦ باسم الملك إلى روما رداً على المرسوم البابوي ضد التقليد العلماني ، وهذا الخطاب يلعن « هيللمراند الذي لم يعد بابا حاليا ، وإنما راهب مزيف » بأقسى مايكن من الألفاظ . كان خطاب هنرى واحداً من أبرز الأمثلة على البلاغة اللاتينية في العصور الوسطى ، وهو يعكس درجة تعليم المجلس الملكي ومهارة أعضائه الأدبية ، ولكنه لم يكن أكشر من دفاع عن النظام العالمي السائد ، وإعلان الحرب على البابا الذي نادى بتقويض هذا النظام الخير . فقد قال هنرى للبابا جريجوري أن أداء وظيفته البابوية قد جلب الفوضي والفساد على الكنيسة بالدرجة التي جعلته يجرؤ على أن يعصى السلطة الملكية التي تلقاها هنرى من الرب ، وأنه تجرأ على أن يهدد بخلع هنرى من عملكته التي عينه الرب على عرشها . وزعم أن جريجوري قد اغتصب العرش الرسولي ، فقد مارس العنف تحت ستار الدين مخالفا بذلك تعاليم القديس بطرس . وخلص إلى أن جريجوري مأمور من هنرى ، الملك بفضل الرب ، ومن سائر أساقفة الإمبراطورية بأن ينزل عن عرش القديس بطرس . وبعض النسخ تضيف اللعنة الأبدية على البابا .

لقد كان خطاب هنرى الرابع جريجورى السابع صرخة يائسة من جانب ملكية العصور الوسطى لتبرير كيانها ، وهى الملكية التى وصلت إلى ذروتها على يد الأسرة السالية فى عصر هنرى الثالث وابنه . ولكن يبدو أن جريجورى السابع كان يتوقع مثل هذه الإجابة ، فلم يخش الجيش الإمبراطورى ، لأن البابوية كانت قد وجدت فى السنوات العشرين السابقة حلفاء أقوياء لها فى بريطانيا يوازنون القوة ضد الملك الألمانى الكبير – هؤلاء هم الحكام النورمان فى جنوب إيطاليا وصقلية . لقد اتخذت البابوية فى بداية الأمر موقفا عدائيا من الغزو النورمانى لمناطق الجنوب الإيطالى ، ولكن مع نهاية خمسينيات القرن الحادى عشر كان البلاط البابورى قد

أدرك أن النررمان يمكن أن يستخلموا كقوة في مواجهة النبلاء الرومان المشاغبين، ثم ضد الإمبراطور الألماني الذي كانت مزاعمه حول السلطة على إيطاليا تلقى معارضة النورمان والبابوية على السواء. وكان الحكام النورمان - الإيطاليون يحتاجون بدورهم إلى الموافقة البابوية لكى تضفى على حكمهم سمة من الشرعية في إمارات الجنوب الإيطالي التي كان يحكمها من قبل خليط من الأمراء المسلمين، والبيزنطيين، والملاتين. وكان من بواعث سرور البابوية أن قنح اعترافها للحكام النورمان في سبيل تدعيم التحالف معهم لأن جيوشهم كانت البابوية أن قنح اعترافها للحكام النورمان في سبيل تدعيم التحالف معهم لأن جيوشهم كانت ألمنت ألماء تحتاج إليه. وبالإضافة إلى هذا التأييد الجنوبي كان بوسع جريجوري أن ينتظر المساعدة من الشمال من ماتيلاا ممالية المورية القوية، وكانت أرملة ترتبط مع جريجوري نفسه بعلاقة صداقة. وتعتبر ماتيلاا أول مثل لطراز السبدة الأرستقراطية المستقلة ذات السلطة والمكانة الكبيرة، وقد ماتيلاا أول مثل لطراز السبدة الأرستقراطية المستقلة ذات السلطة والمكانة الكبيرة، وقد قيض لمثل هذا الطراز من السيدات أن تلعبن دور هامًا في السياسة والمجتمع في العصور الوسطى العالية. وعلى الرغم من أن ماتيلاا كانت قت بصلة قرابة بعيدة للإمبراطور الألماني، فإن جريجوري كان يشعر أنه يستطبع الاعتماد عليها في حمايته من غضب هنرى الرابع إذا فإن جريجوري كان يشعر أنه يستطبع الاعتماد عليها في حمايته من غضب هنرى الرابع إذا ماجاءت المناسبة.

ولما كان جريجورى يتصرف بسرعة وتصميم واضح ، فقد بادر بخلع هنرى فور تسلمه لخطابه المتمرد المهين ، وأرسل العملاء البابويين إلى ألمانيا لكى يحولوا رماد العصيان الذى لم يكد ينطفئ إلى نار جديدة للحرب الأهلية ، وبهذا وجدت كل العناصر المناوئة فى ألمانيا ذريعة لم يسبق لها مثيل لمهاجمة الملكية ، وهكذا اكتسب العصيان ، الذى ثار لأسباب ذاتية ، مسحة مقدسة . ويبدو على أية حال أنه كان عقدور هنرى الرابع أن يصمد لهذه العاصفة لو لم يكن جريجورى السابع قد اتخذ حيطته لمنع استمرار التأييد التقليدي من جانب كبار الكنسيين الألمان للتاج .

فقد علم الأساقفة ومقدمو الأديرة عن طريق العملاء البابريين ومن خلال الخطابات التى وصلتهم من روما مباشرة أنه لم يعد ثمة مايدعوهم إلى الاعتراف بهنرى الرابع ملكا عليهم بعد أن صدر ضده قرار حرمان . وكان الحرمان مايزال سلاحًا قويًا للغاية فى الترسانة الروحية للبابوية ؛ إذ كانت أوربا ماتزال بعيدة عن تدهور هذا السلاح بسبب كثرة استخدامه . فضلاً عن أنه كان هناك احتمال حقيقى بأن ينتصر جريجورى فى صراعه ضد الملك الألماني ، وقد

تردد رجال الكنيسة فى ألمانيا بدافع الخوف على أمنهم الشخصى ، فى أن يغامروا بوظائفهم ومكانتهم إذا ماوافقوا صراحة إلى جانب هنرى الرابع . وهكذا قثل الأثر المباشر للمرسوم البابوى بخلع الإمبراطور فى الانهيار المروع للسلطة الملكية . ولأن ثلثى الجنود على الأقل فى جيش هنرى كانوا يجندون من أراضى الكنيسة ، فإنه فقد الجزء الأكبر من قوته العسكرية دوغا ضربة واحدة . وبنهاية سنة ٢٧٠ وجد الملك نفسه يكاد يكون معزولا ، لأن رجال الكنيسة الذين قلكهم الخوف والوجل سحبوا تأييدهم للبيت السالى . وابتهج النبلاء لهذا الانقلاب غير المتوقع فى حظهم ، فأعادوا إحياء المبدأ الانتخابي القديم فى الملكية الألمانية استجابة لاقتراح من البابا ، وبدأوا بالفعل فى عملية انتخاب ملك جديد من خارج الأسرة السالة .

واستطاع الموظفون الكنسيون العاملون فى البلاط أن يقنعوا الملك أن المخرج الوحيد هو أن يستسلم لجريجورى ويحصل على العفو البابوى عن أفعاله الخاطئة حتى يمكنه أن ينقذ عرشه . فعقد العزم على أن يسافر إلى إيطاليا بنفسه لكى يطلب الغفران من البابا . وكان من الضرورى لهنرى أن يفعل هذا على وجه السرعة ، لأن جريجورى كان قد أعلن عن نيته بالذهاب إلى ألمانيا لكى يرأس مجلس النبلاء الألمان الذى سيجرد هنرى من عرشه رسميا ويختار ملكًا جديداً .

وثمة مؤرخ ألمانى معاصر من الرهبان الموالين للملك أمدنا برواية ربحا يغلفها الخيال تحكى كيف أن هنرى الرابع اليائس قد اندفع جنوبا ، وليس بصحبته سوى مجموعة من الخدم ، فى أرض تغص بالأعداء . وفي هذا الوقت ، كان جريجورى مسافراً بطريقة أكثر تأنيا واحتفالا بالمظاهر ، فى طريقه من روما إلى ألمانيا قبل أن يطلب الملك مقابلته . وقد كسب هنرى هذا السباق الميلودرامى الذى شد انتباه أوربا بأسرها . فقد لقى البابا عند قلعة كانوسا Canossa التى كانت من أملاك ماتيلدا كونتيسة ترسكانيا فى إيطاليا ، وحيث كان جريجورى قد حل ضيفا على الكونتيسة .

وتشكل الحوادث التى جرت فى كانوسا شتاء سنة ١٠٧٧ واحداً من أكبر المواقف الدرامية فى التاريخ الأوربى . إذ يضيف لنا المؤرخ الملكى المعاصر ، بقدر من المبالغة المحمودة ، كيف وقف هنرى فى الجليد أياما ثلاثة حتى أعلن البابا فى النهاية عن استعداده لمقابلته ، وقبول توسلاته التاثبة بالعفو والغفران . والواقع أن الحوادث التى جرت فى كانوسا لم تكن دراما عالمية فقط ، ولكنها كانت أيضا مواجهة سياسية عصبية كانت لها نتائجها الكبيرة على

التطورات التالية في النزاع حول التقليد العلماني مع ألمانيا ، كما كان كل من الإمبراطور والبابا يعلم عن يقين . فقد كان هنرى في حاجة إلى الغفران البابوى لكى يحتفظ بعرشه ، ولم يكن جريجورى على استعداد لتقديم هذه المنحة في اللحظة التي شهدت انهيار سلطة هنرى ، وحين كان البابا في طريقه لحضور الاجتماع الذي سيجرى فيه انتخاب ملك ألماني جديد توافق عليه البابوية . وبحكم تقاليد الكنيسة وقانونها ، على أية حال ، لم يكن باستطاعة أي قسيس ، ناهيك عن أن يكون هو نائب المسيح على الأرض ، أن يرفض توبة مخطئ صادق التوبة ومعترف بخطيئته . وقد راود الشك جريجورى كثيرا ، وله عذره في ذلك ، حول مدى صدى توبة هنرى ، بيد أنه كان من الصعب عليه أن يعلن ذلك على الملا بسبب ما أبداه هنرى علائية من التوبة وعذاب الضمير . وبالتالى ، ظل البابا يتجاهل طلب الإمبراطور بمقابلته ثلاثة أيام . ثم تدخلت ماتيلدا كونتيسة توسكانيا لصالح قريبها ؛ ذلك أنه لم يكن هناك حاكم أو سيد كبير ، خارج ألمانيا على الأقل ، يستمتع بمشاهدة استمرار التحقير لواحد من أكبر ملوك العالم المسيحى .

وريا حتى وساطة ماتيلدا لم تكن لتحرك جريجورى في لحظة انتصاره ، فقد كان ظهور هوف رئيس دير كلونى في كانوسا في وقت غير مناسب لجريجورى ، وتدخله الدائب لصالح الإمبراطور هو فقط الذي أرغم جريجورى على الاستجابة . إذ أن هوف كان هو رجل الكنيسة الذي يحظى بأكبر قدر من الاحترام والحب في زمانه ، وكان هو وهيلدبراند يكرهان بعضهما على الدوام ، فضلا عن أن وجهة النظر العالمية الجريجورية كانت تصطدم بشدة مع وجهة النظر العالمية الكلونية . ولكن جريجورى لم يكن ليجرؤ على تجاهل نصيحة رئيس الدير المبجل المقدس . ولو فعل جريجورى هذا لعرض مركزه في أوربا للخطر إذ أنه كان يدرك تماما أن رؤوس أوربا المترجة تتطلع في هلع إلى الأحداث الجديدة التي تجرى في كانوسا . كما كان يعلم أن المعارضة النشطة من جانب الراهب الكلوني المعمر تكفي لتحويل الرأي العام ضده ومؤازرة ملوك وحكام أوربا الآخرين للملكية السالية المقهورة . وعليه فقد سمح جريجورى في نفسه نهاية الأمر بمقابله هنرى ، واستمع إلى اعترافه ، ومنحه الغفران ، ثم جعله يقطع على نفسه عهدا بإطاعة المراسيم البابوية وأعاده إلى عرشه .

كان رأى البابا ، والنبلاء الألمان الخائبين ، أنه لم تعد هناك حاجة لانتخاب ملك جديد . فقد تخلى البابا عن رحلته عبر جبال الألب ، وأرسل خطابا تفوح منه رائحة النصر إلى النبلاء الألمان يخبرهم بالأحداث التى جرت فى كانوسا والسلام الذى عقده مع الملك التائب الذى أقسم

أن يكون خادما مخلصا للبابرية . فقد أنقذ عرشه وسنح له الوقت لإعادة بناء سلطته . ومن غير المحتمل أنه كان ينوى الحفاظ على القسم الذي أقسمه في كانوسا ، ففي خلال سنة واحدة كشف عن نواياه فخلعه البابا عن عرشه مرة أخرى . بيد أن هنرى لم يرجع أبدا إلى الموقف اليائس الذي وجد نفسه فيه عند نهاية سنة ١٠٧٦ ، والحقيقة أنه في خلال السنوات الخمسين لتى استغرقها النزاع حول التقليد العلماني ، لم يحدث أبدا أن أقتربت البابوية من نصرها النهائي مثلما حدث في صبيحة ذلك اليوم الذي شن فيه جريجوري السابع هجومه الأول على الملكية الألمانية . فبعد كانوسا أعاد بعض رجال الكنيسة الألمان التفكير في مواقفهم ثم عادوا إلى الوقوف في صف البيت السالي . وعلى سبيل المثال ، تولى رئيس دير قولدا الكبير ، الذي أسسه سان بونيفاس ، رئاسة المجلس القضائي الملكي في السنوات الأخيرة من عهد هنري الرابع. واستطاع الملك الألماني أن يستعيد مركزه في الحرب الطويلة المريرة ضد النبلاء الألمان بفضل مساعدة بعض رجال الكنيسة والأقنان الملكيين فضلا عن الجيوش التي تم تجهيزها من الأراضي المملوكة للتاج . وفي سنة ١٠٨٥ كان هنري قويا بالقدر الذي يكفي للانتقام ، فطرد البابا من روما ليعيش لاجئا بين حلفائه النورمان في جنوب إيطاليا حتى موته . واتسمت السنوات الأخيرة من حياة هنرى الرابع بالمرارة الناجمة عن عصيان ابنه الذي انضم إلى النبلاء الألمان ضده ، بيد أن هذه كانت مسألة عائلية وشخصية في المقام الأول . لأن هنري الخامس واصل الحرب ضد البابوية وحلفائها في ألمانيا فور ارتقائه العرش الألماني سنة ١١٠٦ .

وقد ناقش كثيرون عن عاصروا هذه الأحداث ، ومن الكتاب المحدثين على السواء ، مسألة من هو الذى ربح أكثر من مواجهة كانوسا الدرامية ، البابا أم الإمبراطور ؟ كان واضحا أن كلا من الفريقين قد ربح شيئًا وخسر شيئًا آخر ، وأن أيا منهما لم يحقق النصر الكامل . لقد أعادت كانوسا التاج الألماني إلى هنرى ، ولكن بالنظر لخضوعه المهين أمام البابا ، تكون كانوسا قد وجهت ضربة قاضية إلى أيديولوجية الملكية الثيوقراطية التي كانت الأسرة السالية تعول عليها كثيرا . فضلا عن أن هنرى ، وقد أجبر على طلب الغفران البابوى ، قد دعم المزاعم الجريجورية حول حق البابوية في محاكمة وعزل أكبر الحكام في أوربا . ومن المؤكد أن جريجوري قد تسبب في التهليل بأن السلطة الأخلاقية للبابوية قد تبدت واضحة حين تم إجبار أعظم حكام الغرب على أن يركع تاثبا عند قدمي البابا . لقد كانت كانوسا تعني أن أسقف روما ، الذي ظل يلعب دوراً هاما في شئون أوربا السياسية على مدى قرئين من الزمان ، قد وار في ذلك الجبن شخصًا محوريا تدور حوله شئون الدول الأوربية .

وعلى أية حال ، فإن انتصار جريجورى لم يكن مطلقا . ذلك أن كانوسا أظهرت بذور الشك حول مقاصد البابا ومستواها الأخلاقى ، وهى البذور التى غت سريعًا فى القرن التالى . فقد اتخذ ملوك أوربا حيطتهم كما أجبروا مرغمين على أن يعيدوا النظر مليا فى علاقتهم بالكنيسة . كما أن كانوسا قضت على التوازن الدولى الذى عرفته أوربا القرن الحادى عشر . بل إن رجال الكنيسة المخلصين الواعين تساءلوا آنذاك عن السبب الذى يجعل حاكما مخلصا وقديراً مثل هنرى يقف مثل هذا المرقف المهين . وفى مناقشة ماجرى فى كانوسا ، بعد ذلك عائة سنة ، رفض المؤرخ أوتو الفريزى ، الذى كان أسقفا ملكيا ، أن يقرر أن أحد الجانبين كان على خطأ أو على صواب بشكل مطلق . فقد أحس بأن جريجورى قد تطرف فى خصومته ، وتشكك فى فطنة هذا البابا وذكائه ، ومن ثم تشكك فى أن يكون حسن النية . وهكذا كان لاستعراض القرة البابوية فى كانوسا تأثير معقد وبعيد المدى على الرعى الأخلاقي فى مجتمع العصور الوسطى ، فقد كان مؤشراً على نهضة الزعامة البابوية فى أوربا ، كما أنه فى الوقت نفسه حرك سلسلة طويلة من المنازعات والتناقضات التى انتهت بعد قرنين وربع فى مدينة إيطالية أخرى صغيرة بالقضاء على بابوية العصور الوسطى .

وبعد كانوسا ظل جريجورى وهنرى يتحاربان بكراهية مقيتة ، واستخدما كافة الموارد المعنوية والمادية التى استطاعا تعبئتها . فقد أعلن البابا مرة أخرى عزل الإمبراطور ، وانضم إلى الأمراء المتمردين لتنصيب إمبراطور غيره . وبالمثل وجد هنرى أسقفا من شمال إيطاليا على استعداد للمغامرة باعتلاء العرش البابوى بدلا من جريجورى . هذه المناورات كان لها تأثير ضئيل ، وربا لم يكن لها تأثير على الإطلاق ، فقد طال أمد الصراع حول التقليد العلمانى . وبعد موت جريجورى سنة ١٠٨٥ ، وفي بابوية الراهب الكلوني الإصلاحي إربان الثانى ( ١٠٨٨ - ١٩٩٩ ) خاصة ، بدأ عزم البابوية يخور . وبينما أكد إربان ولاء لسياسة جريجورى رسميا ، أخذ يبحث عن مخرج من حرب الإنهاك التي تورطت فيها البابوية . وحاول أن يوحد أوربا خلف البابا من خلال الدعوة إلى الحملة الصليبية الأولى . وقد اتضح أن إربان قد تخلى عن أيديولوجية جريجورى حين منح الحكام النومان في انجلترا وجنوب إيطاليا حق السيادة على الكنائس الموجودة في أراضيهم ، وهي نفس السيادة التي كان إربان قد أدانها في ألمانيا . ولكن إنهاء الصراع مع ألمانيا حول التقليد العلماني كان قد بات أمراً بالغ في ألمانيا . ولكن إنهاء الصراع مع ألمانيا حول التقليد العلماني كان قد بات أمراً بالغ الصعوبة ، لأنه كان يتطلب انقاذ ماء وجه كل من الطرفين . ولم يكن بوسم إربان أن يجد

مخرجا من هذا الطريق المسدود . ولاحاجة بنا إلى القول بأن أحداً عمن كانوا يؤيدون الإمبراطور الألماني لم ينضم إلى الحملة الصليبية الأولى .

وقام باسكال الثاني ، خليفة إربان ، بتجديد الصراع ، ولكن بعد عشر سنوات كان هذا الجريجوري العنيد يرغب في أن يوقف هذا الصراع الذي بدا وكأنه بلا نهاية . وابتهج هنري الخامس بالحل الجذري الذي اقترحه ، ولكن أحداً سواه لم يوافق عليه كما رأينا . وفي أخريات العقد الثاني من القرن الثاني عشر كان جيل جديد من الكرادلة يسيطر على الحكومة البابوية. وقد حكمت تجاربهم القانونية والإدارية بأن تكون نظرتهم للعالم معبرة عن وجهة نظر البيروقراطيين الحذرين وليس عن وجهة نظر المفكرين الجسورين . لقد بدت سياسة جريجوري المتطرفة أمراً خطيراً لاموجب له في نظر أولئك الرجال الجدد . فقد رأوا أن السلطة البابوية يكن أن تتدعم من خلال الرسائل التنظيمية للمركزية الكنسية في مجال القانون والإدارة ، بدلا من خوض حرب بانسة ضد حكام أوربا . وكان الزعماء الجدد في روما بوافقون بشكل عام على أهداف جريجوري النهائية ، ولكنهم لم يكونوا عيلون إلى استخدام نفس أساليبه . كان ما يريدون الحفاظ عليه في برنامج جريجوري هي الإصلاحات التنظيمية التي كان قد بدأها! أي زيادة حجم الأداة البيروقراطية في البلاط البابوي ، وإرسال القصاد الرسوليين ، أو السفراء البابويين ، إلى شتى أنحاء أوربا ، وتأسيس المحكمة الرومانية لتكون هي أعلى ساحة قضائية للكنيسة . لكنهم كانوا على استعداد للتأني في تحقيق هذه الغايات وأن يتصالحوا مع ملوك غرب أوربا إذا اقتضت الضرورة ، وأن يساوموا بصلابة وباستمرار من أجل الحصول على تنازلات محدودة بدلا من المخاطرة بالدخول في صراع أساسي . كانت هذه الروح الاعتدالية البيروقراطية القانونية هي التي ميزت بابوية القرن الثاني عشر عن الثورة الجريجورية . فقد حلت سياسة « المرحلية » محل سياسة « الشمولية » .

لقد كان الجيل الجديد من الكرادلة يعتبرون النزاع مع الملوك بسبب التقليد العلمانى عقبة تخلقت عن عصر آخر فى طريقه إلى الزوال ، وكانوا على استعداد لتقديم تنازلات بعيدة المدى فى سبيل التوصل إلى اتفاق مع هنرى الخامس . ومن ثم أعيد المبدأ الذى كان أساسا لإنهاء النزاع مع الإنجليز حول التقليد العلمانى والذى استمر فترة قصيرة من سنة ١١٠٧ إلى سنة الناع مع الإنجليز وضعه كاليكستوس Calixtus II وهنرى الخامس ضمن اتفاقية وورمس سنة ١٠٠٧ ، والذى وضعه كاليكستوس التقليد العلمانى وكل ما يرتبط به من مذهب

الملكية الثيرقراطية . واحتفظ بحقه فى أن يطلب ولاء الأساقفة ومقدمى الأديرة فى مملكته قبل ترسيمهم فى مناصبهم . وهكذا منحت البابوية للإمبراطور الألمانى حق الاعتراض Veto على تعيين رجال الكنيسة الألمان ، وهو ماكان يعنى أنه ظل صاحب الصوت الحاسم فى اختيارهم .

كان هذا الاتفاق قد أتاح للملك الإنجليزى أن يواصل سيطرته الفعلية على الشئون الكنسية في مملكته . ولكن تأثير اتفاقية ورمس ، لم يكن بأية حال عودة إلى حالة ماقبل الحرب -Stat في مملكته . ولكن تأثير اتفاقية ورمس ، لم يكن بأية حال عودة إلى حالة ماقبل الحرب تعد سبب تغيرات بعيدة المدى في البناء السياسي والاجتماعي الألماني بحيث لم يعد الإمبراطور قادراً على أن يستفيد بشكل كامل من التنازلات البابوية . ففي أجزاء كثيرة من الإمبراطورية كان الدوقات الكبار قد حققوا لأنفسهم سيادة شبه كاملة على أقاليمهم . وكانوا هم ، وليس الإمبراطور ، الذين أفادوا من نصوص الإتفاقية التي تتيح لهم التحكم في التعيينات الكنسية في دوقياتهم . وفي أجزاء أخرى من ألمانيا ، ولاسيما في أراضي الراين ، كان كبار الأساقفة أنفسهم قد صاروا أمراء أقليميين ولم يعد باستطاعة الإمبراطور أن يتحكم فيهم . وهكذا ، فإن اتفاقية ورمس في الواقع قد منحت هنرى الخامس وخلفاء حق التحكم في تعيين الأساقفة ومقدمي الأديرة في الأراضي التي قلكها عائلاتهم فقط .

هذا التدهور المدمر في سيادة التاج الألماني التقليدية على أمور الكنيسة ورجالاتها كان مصحوبًا بخسائر أخرى لحقت بالملكية في اتجاهات أخرى . فقد أثبت كثيرون من الفرسان – الأقنان Ministeriales ، الذين كانت الملكية الألمانية تعتمد عليهم كثيراً في القرن الحادي عشر ، أنهم غير أهل للثقة . إذ أنهم انتهزوا فرصة الفوضى الناجمة من الحرب الأهلية الطويلة واغتصبوا السيادة على القلاع الملكية التي كانوا يتولون حراستها لكي يساوموا على حريتهم الشرعية مع الملك أو الملك المضاد ، وبذلك صاروا سادة عن جدارة واستحقاق . ومع بواكير القرن الثاني عشر بدأ بعض هؤلاء الفرسان – الأقنان السابقين يتزوجون من عائلات النبلاء القدية . وكثيرون من كبار الأرستقراطيين الألمان ينحدرون من سلالة الفرسان – الأقنان الساليين . هذا الضعف الذي اعترى المؤسسات الملكية كان مصحوبًا بتقدم سلطة الأمراء المحليين . وفي التاريخ الألماني تعنى فترة النزاع حول التقليد العلماني النصو الهائل في السيادة الإقليمية للدوقات وغيرهم من كبار السادة الإقطاعيين كما تعنى خلق الحكم الذاتي

444

فى الأقاليم ، وهو أمر لم يتم التغلب عليه حتى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . ومن ثم يقول كثير من المؤرخين الألمان ، بحق ، أن الفترة بين سنة ١٠٧٥ وسنة ١١٢٢ هى التى حسمت المصير الألماني .

لقد غت السيادة الإقليمية والسلطة الأرستقراطية في ألمانيا بسبب تحول البلاد إلى النظام الإقطاعي للمرة الأولى . ولم تكن التبعية الإقطاعية vassalage مجهولة في ألمانيا قبل النزاع حول التقليد العلماني ، ولكن النموذج الإقطاعي كان جزئيا ، وقليل الأهمية ، لا سيما في الشطر الشمالي من البلاد . وقد نتجت عن السنوات الخمسين التي استغرقتها الحرب الأهلية تغييرات سياسية واجتماعية بعيدة المدى . فقد فرض السادة الإقطاعيون الكبار التبعية على فرسانهم ، ونصبوا أنفسهم قادة للجيوش الإقطاعية . وفي عشرينيات القرن الثاني عشر تبلورت روابط التبعية الإقطاعية بين طبقات ملاك الأراضي . وكان هذا التحول الشامل للمجتمع الألماني إلى مجتمع اقطاعي كارثة حاقت بالملكية الألمانية ، لأن الهرم الإقطاعي الألماني كان مبتوراً مثلما كان الحال في فرنسا قبل سنة ١١٥٠ . ذلك أن الروابط الإقطاعية لم تكن تتصاعد حتى مستوى الملك ، وإفا كانت تنتهى بهيمنة كبار الأرستقراطيين. ولم تكن ثمة روابط إقطاعية تربط أفصال كبار السادة الإقطاعيين بالملك ومن ثم كان ولاؤهم مكرسا للأمراء الإقليميين ، الذين كانت لهم آنذاك جيوش كبيرة جيدة التدريب على استعداد للحرب ضد الملك . وكانت قوة الملك العسكرية مستمدة فقط من وضعه كواحد من كبار السادة الإقطاعيين في دوقيته . ولكن كونه محاطا ، آنذاك ، بالأمراء الإقليميين المستقلين، جعل موارده الخاصة غير كافية لإعادة بناء الصرح المتهدم للسلطة المركزية . وانتهز كثيرون من كبار السادة الإقطاعيين فرصة هذا الاستقلال واغتصبوا السلطة التي كانت للملك من قبل على الأملاك الكنسية بفرض الوصاية على الأديرة الكبرى والسيادة على الكنائس الامتىلاكية . وهكذا تبنى النبلاء بعض المؤسسات التي كانت أثيرة لدى ملوك أسرة أوتو ، والملوك الساليين ، لتقويض السلطة الملكية .

وفى سبيل تأكيد استمرار ضعف الملكية ، حافظ النبلاء على المبدأ الانتخابي فى الملكية الألمانية . وعلى الرغم من أن المبدأ الانتخابي لم يختف إطلاقا من النظرية الدستورية ، فإن الممارسة الفعلية تشهد على أن التتابع الوراثي على العرش قد حل محل المبدأ الانتخابي ، إذ كان ملوك البيت الأوتوى والبيت السالي يتخذون من الاحتياطات ما يضمن انتخاب أبنائهم قبل وفاتهم . ولكن النبلاء أعادوا إحياء الفكرة الانتخابية بتحريض من البابوية الجريجورية .

وقد ألف المنظر الكنسى مانجولد اللارتنباخي Maneggold of Lautenbach مقالة تطرح وجهة نظر وظيفية خالصة عن الملكية الألمانية التي يقارن فيها الملك بجربي الخنازير ، الموظف بغرض معين ، والذي يمكن طرده إذا ما أثار حفيظة مستخدمه . هذا الرأي الراديكالي الأوغسطيني عن الملكية الألمانية كان مبعث سرور الأمراء الأقليمين الذين كانوا ، بطبيعة الحال، يرون في الملك موظفا ذا سلطات محدودة جدا يتم اختياره أو عزله ، إذا دعت الضرورة بواسطتهم . وعلى مدى ربع قرن من الزمان بعد وفاة هنري الخامس سنة ١١٧٥ كانت الملكية الألمانية متوافقة مع المبدأ الذي نادي به مانجولد . إذ كان النبلاء يختارون الملك ، ولايسمحون له بأية موارد خارج نطاق دوقيته الخاصة ، كما كانوا يحولون بينه وبين ممارسة أية سلطة أو زعامة حقيقية في مملكته . وفوق ذلك ، كله كان اللقب الملكي ينتقل من أسرة إلى أخرى للحيلولة دون غو أية مصالح أسرية في التاج الألماني .

وهكذا ، عندما تم اختيار فريدريك الأول هوهنشتاوفن Fredrick I Hohenstaufen ملكًا سنة ١١٢٥ ، كانت السلطة الملكية قد فقدت فعاليتها على مدى ربع قرن ، كما رسفت في أغلال وقبود شتى على مدى ثمانين عاما . وكانت الموارد الوحيدة التي لم قس للتاج الألماني موجودة في شمال إيطاليا ، وهي المنطقة التي كانت للإمبراطور الألماني السيادة الإسمية على مدنها الغنية . ونتيجة للصراع حول التقليد العلماني كان كل ملك ألماني يريد استرجاع السلطة التي كانت للأباطرة الساليين مضطراً إلى التطلع صوب إيطاليا. ولكن عصر النزاء حول التقليد العلماني كان قد شهد أيضا تغيرات في شمال إيطاليا كان من شأتها أن تجعل م أية نمارسة حقيقية للسلطة الإمبراطورية هناك مسألة محفوفة بالمخاطر . فمنذ عصر هنري الثالث لم تكن المدن الإيطالية قد وقعت تحت الحكم الفعلى لسيدها الألماني الرسمي . وكانت تلك بالضبط هي الفترة التي شهدت النمو الهائل في ثروات المدن الإيطالية والزيادة الكبيرة في سكانها وتطور مؤسساتها الكومونية . فمدن الشمال الإيطالي ، في منتصف القرن الثالث عشر كانت تحكمها أوليجاركية صغيرة من التجار والحرفيين والصناع ، الذين كانوا مستعدين وقادرين على القتال في سبيل الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم . وكانوا هم الحلفاء الطبيعيين للبلاط البابوي الذي كانت فرائصه ترتعد من عودة الإمبراطور للظهور في إيطاليا . ولم يجد الإمبراطور سبيلا لإعادة بناء السلطة الملكية في ألمانيا سوى عن طريق غزو شمال إيطاليا ، ولكن البابا أحس بأن انتصار الإمبراطور في إيطاليا لايعني سوى القضاء على الاستقلال البابرى . وإذا كان النزاع حول التقليد العلمانى قد قلص موارد التاج الألمانى ، فإنه من ناحية أخرى قد شد البابرية إلى صراع حتمى ضد أول أمير طموح يعتلى عرش ألمانيا بعد اتفاقية ورمس . وعلى أية حال ، فإن تغير أحوال الشمال الإيطالي إبان فترة الصراع حول التقليد العلماني ، قد جعل نجاح مثل هذه المغامرة الإمبراطورية أمراً مستبعداً .

ويكن أن نضيف إلى هذه النتائج المدمرة التى أفرزها الصراع بين البابا والإمبراطور تلك الكارثة التى تمثلت فى فقدان ألمانيا للزعامة الفكرية فى غرب أوربا . ففى سنة ١٠٥٠ كانت الأديرة الألمانية الكبرى مراكز كبرى للتعليم والفن ، كما كانت مدارس اللاهوت والقانون النكسى الألمانية لا تبارى . ويبدر أن الحرب الأهلية الطويلة والمنازعات الشرسة بين الدولة والكنيسة استنزفت طاقة الكنيسة الألمانية وحولت اتجاهها . فقد كان رجال الكنيسة مثابرين على تدبيج المقالات عن العلاقة بين الدولة والكنيسة ، ولكنهم تجاهلوا التقدم الهائل فى الفلسفة والقانون والأدب والفن الذى كان يجرى خلال الفترة نفسها فى مناطق غرب الراين وجنرب جبال الألب . وهكذا تخلفت الحياة الفكرية فى ألمانيا عن عصرها ثم مالبثت أن باتت متخلفة وعتيقة . وعند بداية القرن الثاني عشر كان العلماء الفرنسيون والإيطاليون عاكفين على خلق مؤسسة جديدة للفكر الراقى والتعليم العالى ، وهى المؤسسة التى قدر لها أن تلعب الدور الرئيسي فى الحرية الفكرية فى المعصور الوسطى العالية ، ولكن أول جامعة من هذا النوع لم تقم فى ألمانيا قبل القرن الرابع عشر . لقد تخلف الألمان ثقافياً كما تخلفوا سياسيا فى غمار النزاع حول التقليد العلمانى ، ولم يستعيدوا مكانتهم الرائدة أبداً ، على الأقل فى العصور الوسطى .



## الفصل الثالث عشر الملكية الأنجلو - نورمانية وظهور الدولة البيروقراطية ١ - انتصار وليم الفاتح(١):

يبدو أن جريجورى السابع قد تساءل بينه وبين نفسه فى أخريات أيامه عما إذا كان قد شن الحرب ضد العدو الحقيقى . فقد كان مهتمًا بالسياسة الكنسية للملكية الأنجلو - نورمانية ، ولكنه لم يكن بقادر على الانتقاص من سلطة « وليم ابن الزنا » الذى عرف آنذاك باسم «وليم الفاتح » ، وهيمنته على الكنيسة بأية وسيلة . فمع تدهور الملكية السالية فى ألمانيا برزت مكانة الحاكم الأنجلو - نورمانى فى أوربا باعتباره ملكًا لانظير له . وكان وليم وأبناؤه قادرين على التقدم بالمؤسسات الملكية الإنجليزية إلى درجة من الكمال والكفاءة لم تكن أوربا تعرفها فى ذلك الحين . وقد توصلوا فى النهاية لتطوير نوع جديد من الملكية يعتمد على الإدارة والقانون لتوحيد المملكة ، كما يتيح لهم أن يستغنوا عن الأسس الأبديولوجية التقليدية للحكم والقانون لتوحيد المملكة ، كما يتيح لهم أن يستغنوا عن الأسس الأبديولوجية التقليدية للحكم كان الحكام النورمان فى إنجلترا يصوغون بديلا فعالا يتحاشى الانتقادات البابوية بشكل نسبى . وهكذا كانت للغزو النورمانى لإنجلترا أهمية عظمى بالنسبة لحضارة العصور الوسطى، نسبى . وهكذا كانت المورة فى القرنين الثانى عشر ، والثالث عشر .

في سنة ١٠٦٦ كانت المجلترا « أرضا قديمة Old Land » على حد تعبير المؤرخ الاقتصادي « ريجنالد لينارد Reginald Lennard » . وعلى الرغم من أن الشطر الشمالي من البلاد ، الذي لم يكن يصلح للزراعة كان قليل السكان للغاية ، فإن نصفها الجنوبي ، خاصة المنطقة الوسطى الخصيبة ، كان كثيف السكان . وكان عدد سكان إنجلترا زمن الغزو النورماني حوال مليون نسمة ؛ أي أنها كانت بلداً كثير السكان إلي حد ما . وبعد خمسة

۱ - استخدم المؤلف عبارة The triumph of Wiliam the Bastard وترجمتها الحرفية « انتصار وليم ابن الزنا » ، وقد رأينا ترجمتها على النحو الذي وضعناه في العنوان

قرون كان عدد سكان إنجلترا أقل من أربعة ملايين نسمة . وفي سنة ١٠٦٦ كانت لندن قد صارت مدينة تجارية هامة بالفعل ، كما كانت موانئ أخرى تقوم بتجارة نشيطة مع القارة الأوربية . وفي العصور التالية كانت إنجلترا تبدو بلداً واسع اثراء . فقد كانت العملة الأنجلو — سكسونية من أحسن عملات أوربا ، كما كانت ضريبة الدانجلد Danegeld التي كان الملك الإنجليزي يفرضها لقتال الغزاة من الاسكندنافيين قد جلبت قدراً هائلا من العملات . فضلا عن أن الأنجلو – سكسون كانوا شعبًا متدينا ذكيًا . فقد كان منهم القديسون المشهورون، والشعراء المجيدون ، والفنانون المهرة الذين عكفوا على تزيين المخطوطات وصقل المجوهرات .

وعلى الرغم من كل هذه الظروف الواعدة ، فإن المجلترا وقعت فريسة سهلة للغزو الأجنبي في منتصف القرن الحادى عشر . لقد ضرب الأنجلو – سكسون أول الأمثلة عن شعب كان مجيداً في كل شئ عدا فن الحكم والحرب ، وكان هذا هو العيب الذي أودى بالملكية الأنجلو سكسونية . فقد كانت المقاطعة الإنجليزية المحلية Shire والمحاكم المائة تبدو مؤسسات فعالة إلى حد معقول ، ولكن المؤسسات الإدارية للحكومة المركزية كانت ضعيفة وبدائية . فقد كان كبار السادة الإقطاعيين يغتصبون اختاصاصات التاج القانونية والمالية بسهولة . وكان هذا التخلف السياسي مصحوبا بالضعف العسكرى . فبينما كان الفارس المسلح قد بات هو عماد جيوش القارة الأوربية ، كان الإنجليز في سنة ٢٠٦١ مايزالون جاهلين بفنون القتال على ظهور الخيل . وعلى مدى ثلاثين سنة في مطلع القرن الحادي عشر كانت إنجلترا جزءاً من إميراطورية دافركية كبرى ، وربا كان الملك كانيوت Canute الاسكندنافي هو أكثر الحكام فعالية في التاريخ الأنجلو – سكسوني . وبعد موت كانيوت قزقت إميراطوريته الكبرى . ووجد النبلاء

٧ - الدانجلد ضريبة فرضها الملوك الأنجلو - سكسون في القرن العاشر كوسيلة لتمويل الجزية التي كان ينبغي دفعها للغزاة الداغركيين منذ عهد الملك ايشلريد الشاني Ethelred II ( ١٠١٦ - ١٠١١ ) . وعادة ما كانت قيمتها شلنين ولكنها أحيانا كانت تصل إلى أربعة شلنات وأكثر . وعلى الرغم من أن الجزية كانت تدفع منذ سنة ١٩٩١ ، فيان مسطلح Danegeld لم يعرف إلا بعد الغزو النورمان . وقد استمر الملوك الأنجلو - نورمان في فرض هذه الضريبة ولاسيما وليم الفاتح وهنري الثاني حتى سنة ١١٦١ لأغراض حربية خاصة ، أو لمرجم )

العلمانيون والكنسيون في أحد أديرة القارة واحداً من سلالة الملك ألفرد (٣) وأجلسوه على العرش الإنجليزي . وكان عهد إدوارد المعترف ( ١٠٤٧ – ١٠٦٠ ) هو العهد الذي شهد المراحل الأولى للتحلل السياسي للمملكة في مقابل غو السلطة الإقليمية لكبار السادة الإقطاعيين . ونتيجة لموت إدوارد دون أن يخلف وريثًا نشبت أزمة حول العرش ، قام ملك النرويج بتجهيز أسطوله لغزو المجلترا . وقام النبلاء الأنجلو – سكسون باختيار أقوى النبلاء الأنجلو – سكسون باختيار أقوى النبلاء هارولد جونسون ، على أساس من المبدأ الانتخابي الجرماني القديم ، ليكون ملكًا على الشعب الإنجليزي . ولكن « وليم ابن الزنا » ، دوق نورماندي الطموح ، أدعى أن العرش حق له بالوراثة عن طريق جدته ، كما قال إن كلا من إدوارد وهارولد قد وعداه بالعرش عند موت إدوارد .

أطلق المؤرخ هاسكينز ، المتخصص في تاريخ المؤسسات النورمانية ، اسم « رجال القرن الحادي عشر الخارقون » على النورمان . أما أوردريك فيتاليس Ordricus Vetalis ، المؤرخ الأنجلو – نورماني المعاصر ، فقال إن النورمان شعب طيب وقادر حين يحكمهم حاكم قوى ، ولكنهم يتجهون إلى العنف والفوضي عندما يكون حاكمهم ضعيفا . ولقد استطاع وليم ابن الزنا أن يوجد الخصائص العدوانية لشعبه في اتجاه بناء . فقد سار على نفس الخطوط التي كان أسلاف قد أرسوها من قبل ، بفضل مشورة وتأييد رجال الكنيسة المجربين المتعلمين الذين جاءت غالبيتهم من مناطق تدخل ضمن نطاق الإمبراطورية الألمانية السالية . ويذلك بني أكبر

Asser, Life of Alfred the Great (1904); B.A. Lees, Alfred the Great (1915). (المترجم)

٣ - هر ألفرد الكبير Actheired . وقد شاركه أخوه المثلوب ضد الداغركبين . وقد هزمهم في سنة AAN م عند آشدون ايشلريد Achdown الحكم تاركا إياه يقود الحرب ضد الداغركبين . وقد هزمهم في سنة AAN م عند آشدون Ashdown ، وعلى الرغم من عودتهم استطاع أن يمنعهم من غزو وسكس . ونتيجة للصراع المستمر بينه وبين الداغركبين انقسمت البلاد إلى قسمين : جزء أنجلو - سكسوني مستقل يحكمه ملك وسكس ، وجزء يحكمه الداغركبين Manielaw . وقد بني الفرد نظاما قويا للدفاع ويعتمد على المخدمة الإجبارية لكل الأحرار في المملكة ، والحصون ، والأسطول . وكان الفرد أول ملك أنجلو - سكسوني يوقف الغزوات الداغركبية للبلاد . وعلى الرغم من أنه لم يستطع أن يحرر البلاد من الداغركين تماما فإن إنجازاته ضمنت له مكانا خاصا في التاريخ الإنجليزي . وقد أسس في بلاطه مدرسة لأبناء النبلاء كما تولى رعاية البحث العلمي . وشجع الأديرة على أن تكون مراكز للتعليم والبحث بل أنه نفسه كتب في التاريخ والجغرافيا مؤلفات تعتبر أول ما كتب نثراً في اللغة لأنجلو - سكسونية . انظر :

دولة إقطاعية في أوربا على أساس مركزي ، كما نجح في الوقت نفسه في اكتساب سمعة يحسد عليها كصديق للكنيسة وحام لها عا جعله يحتل مركزا وطيدا في روما .

استطاع وليم أن يستفيد من كل هذه الأسس الاقطاعية والكنسية التى قامت عليها سلطته في الإعداد لغزو انجلتوا. فقد عبأ كل الجيش الاقطاعي في الدوقية تقريبًا ، وكان قوامه حوالي ألف من افرسان. ذلك أن الازدياد المستمر في عدد السكان المالكين للأراضي في الدرقية ( وهو تزايد لم ينقص معدله رحيل المغامرين من النورمان التواقين للنهب إلى جنوب إيطاليا ) كان يعني نقص الإقطاعات في نورماندي بشكل جعل الطبقة المحاربة تتحرق شوقًا إلى المغامرات في الخارج. وبالإضافة إلى ذلك ، جند وليم المرتزقة من بين الفرسان الذين لا يملكون أرضًا في الفلاندرز وبريتاني ، واستطاع أن يعبر القنال الإنجليزي بجيش قوامد ألف وخمسمائة فارس بالإضافة إلى رماة السهام وقوات المشاة التي تساندهم . وكانت تلك قوة عسكرية مهولة بمقاييس القرن الحادي عشر .

كان احتمال نجاح وليم كبيراً بفضل التأييد المعنوى الذى أسبغته عليه البابوية. فقد أرسل البابا إلى الدوق بيرقا بابويا ، بتحريض من الكاردينال هيلدبراند ، وحمل وليم هذا البيرق معه إلى إنجلترا . فلماذا أبدت البابوية الغزو الذى قام به وليم الفاتح ؟ لقد كان الدوق النورمانى يدعى لنفسه حقّا فى وراثة العرش ، وهو الأمر الذى كان هارولد ( منافسه على العرش ) يفتقر إليه ، وكان يمكن الاحتجاج بأن وليم أحق من العرش من الإيرل Earl الإنجليزى ، لأنه كان أقدر منه على تحمل تبعات الحكم . بيد أن هذه الأسباب كانت تعتبر الإنجليزية ، التى كانت تقدير البابوية . إذ أن البلاط البابوي لم يكن راضيًا عن حال الكنيسة الإنجليزية ، التى كانت تدير أمورها بشكل مستقل قاما ، وثبت أنها متخلفة وفاسدة للغاية ، والواقع أن أسقفية كانتربورى فى سنة ٢٠٠١ كانت ترزح تحت وطأة أوضاع فاضحة ؛ وادعت البابوية أنه لم يتم انتخاب كبير الأساقفة القائم وفقًا لقوانين الكنيسة وخلعته من منصبه ، ولكن هارولد جودنسون كان من الجرأة بحيث رفض تنفيذ القرار البابوى . وكانت الإدارة البابوية قت ترجيه هيلدبراند تتوقع أن يؤدى غزو وليم لإنجلترا إلى إصلاح الكنيسة وليم تجاه البابوية وألى ربطها برباط وثيق مع روما . ولكن هيلدبراند فشل فى تقييم سياسة وليم تجاه الكنيسة تقييمًا واقعيًا . فقد كان واقعًا تحت تأثير سمعة وليم كصديق متدين وتقى ومؤيد للكنيسة ، ولكنه لم يضع فى حسبانه العلاقات بين الكنيسة والدولة فى نورماندى ، وهى للكنيسة ، ولكنه لم يضع فى حسبانه العلاقات بين الكنيسة والدولة فى نورماندى ، وهى

لعلاقات التى كانت تشبه إلى حد كبير العلاقات التى كانت قائمة فى الإمبراطورية الألمانية لسالبة . هذا الخطأ فى الحسابات الذى وقع فيه هيلدبراند هو الذى فتح الطريق لبناء النظام لنورمانى للعلاقات بين الكنيسة والدولة فى إنجلترا .

والتقرير التصويرى الذى تحويد لرحة بايبى Bayeux المنسوجة (١٤) ، والتقارير الحية التى أمدنا بها الكتاب المعاصرون ، على الرغم من أنها متضاربة إلى حد ما ، تصور لنا معركة هاستنجز التى حسمت مصير إنجلترا ، فهى توضح أن الأنجلر – سكسون خاضوا الحرب بصورة طيبة – أفضل مما كان متوقعًا منهم فى ظل الظروف السائدة آنذاك ، لأن حيش هارولد كان مرهقًا من جراء نضاله ضد النرويجيين الذين كان قد فرغ لتوه من دحرهم فى الشمال ، ثم كان عليه أن يقطع إنجلترا بطولها لمواجهة القوات النورمانية الشديدة المراس ، لقد أحرز وليام نصره الكبير بفضل أسلحة أكثر تقدمًا ، وأساليب قتال أكثر تفوقا . وحارب الألجلو – سكسون بشجاعتهم المعهودة ، وكانت معركة هاستنجز مواجهة دموية للغاية بمقاييس العصور الوسطى. إذ أن عددا كبيرا جدا من النبلاء الأنجلو – سكسون لقوا مصرعهم فى ساحة القتال، على حين تم تجريد غالبية الناجين منهم من أراضيهم وربا تحولوا إلى أقنان . وهكذا تسبب الغزو النورمانى فى القضاء على الطبقة الإنجليزية الحاكمة واستبدالها بالسادة الاقطاعيين الفرنسيين، على الرغم من أنه لم يؤثر فى أوضاع الفلاحين الإنجليز وظروفهم .

وعلى مدى أربعين سنة بعد الغزر النورمانى أبدى النورمان احتقارهم التام لكافة وجوه الثقافة الأنجلو - سكسونية . وربا يكون قد تم تدمير بعض أعظم الأعمال الفنية الأنجلو - سكسونسية فى تلك الفترة ؛ إذ أن بعضًا من أفضل المخطوطات الأنجلو - سكسونية المصورة لم يعثر عليها سوى فى القارة ، وهى مخطوطات كانت قد أرسلت على سبيل الهدية للحكام أو لرجال الكنيسة فى بلدان أوربا ، ولم يعثر فى إنجلترا نفسها على أى من هذه المخطوطات .

٤ - نسبة إلى مدينة بايى فى نورماندى بفرنسا . واللوحة النسيجية الشهيرة التى ترجع إلى القرن الحادى عشر محفوظة بمتحف البلدية فى هذه المدينة الفرنسية حتى الآن . وهى على الطراز الفنى المعروف باسم الرومانسك Romanesque نسجتها الملكة ماتيلدا زوجة وليم الفاتح ووصيفاتها لتصوير معركة هاستنجز والغزو النورماني لإنجلترا سنة ٢٠١١ وطولها ٧٠ سم وعرضها ٥٠ سم ، وهى تصور الحملة من الاستعدادات فى نورماني حتى الإبحار ثم المعركة نفسها . وفضلا عن قيمتها الفنية فإنها تعتبر أيضًا مصدراً تاريخيًا قائق القيمة لفن الحرب والسلاح والسفن والأدوات .

لقد كان النبلاء النورمان يتحدثون اللغة الفرنسية ، كما أنهم كانوا يمثلون الثقافة والحضارة الفرنسية . وأمست اللغة الأنجلو - سكسونية هي لغة الفلاحين ، ولم يتم إحياؤها في شكلها الأدبى سوى في القرن الرابع عشر . وعلى مدى قرن ونصف قرن على الأقل بعد الغزو النورماني ظلت إنجلترا مجرد مقاطعة تابعة لفرنسا . وعلى الرغم من الخسائر التي لحقت بالأدب المحلى والفن الوطني ، كان الغزو النورماني مصدر نفع كبير لإنجلترا ، التي كان مقدراً لها أن تفقد استقلالها في ستينيات القرن الحادي عشر . إذ أن إنجلترا كانت على عتبة التحلل والتفكك السياسي ، مما جعلها فريسة سهلة لأى غزو أجنبي . وكان مقدراً لها أن تصبح تابعة لاسكندنافيا أو فرنسا . لقد تمثلت نتيجة الغزو النورماني في التوحيد السياسي للبلاد ، كما أن هذا الغزو أتاح لإنجلترا فرصة المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والفنية الفوارة النشطة التي عاشتها فرنسا في القرنين الحادي والثاني عشر . أما الغزو الاسكندنافي، الوحدث ، فإنه كان سيحرم إنجلترا من جميع هذه الإنجازات .

وقمكن وليم ، بغضل مهارته السياسية المتميزة ، من الإبقاء على ماكان يمكن استمراره من المؤسسات الأنجلو – سكسونية . فقد أبقى على المقاطعة المحلية Shire والمحاكم المائة ، كما أبقى على المكاتبات الأنجلو – سكسونية الملكية ، وهى الاتصالات المكتوبة التى كان المجلس الاستشارى الملكى يطلبها من نوابه المحليين ، كذلك أبقى على نظام التتويج الأنجلو – سكسون بنغماته المثيرة التى تحبذ الملكية الثيرقراطية . بيد أن هذه الأيديولوجية لم تكن سوى مسألة هامشية ، لأن الملكية الأنجلو – نورمانية أقامت سلطانها على أساس مؤسسات جديدة استوحيت من نورماندى ؛ بل إن مؤسسات ماقبل الغزو التى استمرت فى الوجود اكتسبت حيوية وأهمية جديدة بفضل مكانها فى النظام السياسي والتشريعي .

لقد تم صبغ المملكة بالصبغة الاقطاعية قاما على يد وليم الفاتح ؛ وبنهاية حكمه فى سنة المد المسلم الأكبر من هذه العملية قد تم إنجازه . وباعتباره السيد الأعلى على كل ضيعة إقطاعية فى إنجلترا بموجب حق الفتح استطاع أن يبنى هيكلا إقطاعيا حذراً يتركز حول الملك باعتباره السيد الاقطاعي لكل فارس فى المملكة . وكما هو الحال فى نورماندى ، تم إخضاع الأساقفة ومقدمى الأديرة لالتزامات إقطاعية باهظة فى بادئ الأمر ، ثم منحت الاقطاعات للنبلاء المدنيين . وباستثناء السادة الإقطاعيين فى مناطق الحدود والذين منحوا امتيازات خاصة ومساحات شاسعة من الأراضى ، كانت ضياع أى سيد إقطاعي كبير موزعة

بين مقاطعتين أو ثلاث مقاطعات للحبلولة دون غو أية نزعة استقلالية إقليمية. وكما هو الحال في نورماندي أيضا ، كان عدد الفرسان الواجب تقديهم للخدمة في الجيش الملكي مقابل كل ضيعة إقطاعية ملكية ، يتدرج من خمسة فرسان إلى ستين غارسًا على الأكثر ، وكان مجمل حجم الخدمة العسكرية الإقطاعية التي يدبن بها الأفصال للملك الأنجلو - نورماني يصل إلى خمسة آلاف غارس ، وهو رقم كبير عقابس ذلك الزمان ، ولم يكن باستطاعة أحد أن يبنى قلعة في البلاد دون إذن ملكى ، كذلك تعين على الأفصال الإتطاعيين الملكيين أن يحضروا إلى « بلاط اللك Curia regis » ثلاث مرات سنويا على الأقل ، لكي يستمعوا إلى الملك وهو يعلن خططه ، ويقدموا له مشورتهم السباسية ، ولكي يشاركوا في نظر القظايا القانونية التي تتعلق بالاقطاعات الملكية . وكانت شنون الحكم تدار بواسطة مجموعة صغيرة من النبلاء العلمانيين والكنسيين والكتاب الديريين الذين كانوا أعضاء في المجلس الاستشارى اللكي . أما النواب المحليون للملكية الأنجلو - نورمانية فقد احتفظوا بلقب شريف Sheriff الإنجليزي القديم ( ومعناه حاكم المقاطعة Shire reeve ) ، ولكنه كان هو نفس الفيسكونت Viscount النورماني من حيث الواقع ، وهو اللقب الذي غالبًا ماترد الإشارة إليه في الوثائق الملكية الرسمية . فلم يعد ذلك المندوب الملكي الضعيف العاجز الذي كان قبل الغزو ، والذي كان كبار السادة المحليين يتحكمون فيد ، ولكند صار هو الصوت القائد في شئون الحكم والقضاء في المقاطعة . ومع أن الشريف ، من حيث إمكانياته الخاصة ، كان مجرد واحد من ملاك الأراضى المتوسطين ، فإنه تمتع بنفوذ هائل وسلطة ضخمة بسبب وضعه كممثل لحكومة ملكية على درجة كبيرة من الكفاءة والفعالية ، وهي حكومة لم تكن تطيق أي قرد حتى من جانب أكبر السادة الإقطاعيين المحليين في البلاد ، كان الشريف يرأس محكمة المقاطعة ، كما كان هو المندوب المحلى للخزانة الملكية .

وقد أدهش وليم الفاتح وأبناؤه معاصريهم بمدى اتساع مواردهم المالية ، ولم يكن هذا بسبب ثروة إنجلترا فقط ، إذ أن من المؤكد أن فرنسا وألمانيا كانتا أكثر ثراء ، وإنما لأن الملك الأنجلو – نورمانى استطاع أن يفرض الضرائب على موارد مملكته بدرجة تتعدى كثيراً قدرة أى حاكم آخر في أوربا . لقد كان الملك بحاجة إلى المال لتوطيد مركزه ومركز أسرته ، ولدعم إدارته المركزية ، وقويل مندوييه المحليين ومؤسساته العسكرية . هذه الكفاءة النسبية للنظام الضريبي الملكي الإنجليزي الذي شيده وليم الفاتح ، تعتبر مفتاحًا غاية في الأهمية لفهم التاريخ السياسي في العصور الوسطى . فهي تساعدنا على إدراك السبب في أن الملك

الإنجليزى كان حتى القرن الخامس عشر يستطيع أن يلحق الهزائم الساحقة بالملوك الفرنسيين الذين كانوا بحكمون بلاداً بلغ عدد سكانها ثلاثة أضعاف سكان إنجلترا ، والذين كانت ثرواتهم الزراعية والصناعية والتجارية (إذا ما استطعنا تقديرها بدقة) أكبر كثيراً من ثروات إنجلترا . وفي العصور الوسطى ، كما هو الحال في القرن العشرين ، كانت الحروب تتكلف أموالا كثيرة ، وكانت سلطة أي ملك وقوته تستند إلى كفاءة نظامه الضريبي وشموليته . ومن هنا ظل الملك الإنجلو – نورماني على مدى قرن علي الأقل متفوقا على ملوك آل كابيه في فرنسا ، كذلك لم يكن هناك حاكم ألماني على مدى القرنين الثاني عشر والثالث عشر يستطيع التحكم في موارد بلاده المالية مثل الملك الأنجلو – نورماني .

كان مورد الدخل الرئيسي لملوك العصور الوسطى هو ضيعاتهم الخاصة ، وكان وليم بطبيعة الحال يستَمد جزءً أساسيا من دخله من الأملاك الملكية التي كان الشريف مسئولا عن إدارتها. كذلك كانت المحاكم مورد دخل وفير ، ولكن المهارة في استغلال الإمكانات الإقطاعية في جباية الضرائب هي التي كانت مصدر الموارد المالية الضخمة للحكام الأنجلو - نورمان . وكان وليم يتمتع بالحقوق الإقطاعية على أفصاله ، شأن أي سيد إقطاعي آخر ، واكتشف القائمون على خزائنه أن هذه النظم يكن أن تكون مصدراً لمبالغ طائلة . إذ لم تكن الالتزامات الإقطاعية تجاه التاج وقفا على الأفصال الإقطاعيين العلمانيين ، بل كانت الأسقفيات والأديرة خاضعة لنفس هذه الأغاط الضريبية . وبالإضافة إلى هذه الموارد كلها ، والتي كانت تشكل الدخل الملكي ، بدأ وليم يسمح الفصاله بعدم إرسال فرسانهم للخدمة في الجيش الملكي الإقطاعي لقاء مبلغ من المال يتم تقديره على أساس حجم الإقطاع الذي يملكه كل منهم ، وقد عرف هذا النظام باسم سكوتاج Scutage ( ومعناها الحرفي « نقود الدرع Shield money ) في أوائل القرن الشاني عشر . وقد فرح أفيصال وليم لتحررهم من عبء مواصلة تدريب فرسانهم وتجهيزهم للحرب ، كما أن وليم كان يفضل أن يستغل المال الذي يحصل عليه من السكوتاج في استئجار المرتزقة لشن حروبه داخل القارة . ومن دلائل التناقض أن الملك نفسه ، الذي وصل بالنظم الإقطاعية إلى أعلى مراحل تطورها واستخدم هذه النظم بكفاءة عالية لتدعيم الملكية ، كان هو أول من أدرك عدم فعالية النهج الإقطاعي في تكوين الجيوش . فبموجب القرانين الإقطاعية كان على الأفصال أن يخدموا في جيش الملك أربعين يوما فقط في السنة وهو الأمر الذي كان يسبب إزعاجا في أية حملة عسكرية طويلة ؛ كما أن الفرسان الذين كانوا ينضمون إلى جيشه الإقطاعى ، لم يكونوا دائما على درجة كافية من التسليح والتجهيز ؛ وكان من الأفضل للملك أن يترك معظم الجيش الإنجليزى على أرض الوطن ليتصدى لأية غزوة إسكندنافية أخرى كبيرة ، وهو خطر كان يلوح دائما خلال عهد وليم الفاتح ، كذلك كان وليم يعانى من مشكلة خاصة هى مشكلة نقل الخيول والفرسان عبر القنال الإنجليزى ، وهو أمر كان مكلفًا ومحفوفا بالمخاطر في آن واحد . فكان وليم يفضل استئجار المرتزقة من الفرسان الذين لا يمتلكون أرضا في نورماندى والفلاندرز وبريتانى لكى يستخدمهم في حملاته التي كان يقوم بها على الحدود ضد مختلف الأمراء الفرنسيين . وسرعان ما أدرك أعداء الملك الأنجلو بنورمانى من ملوك وأمراء القارة الحاسدين مغزى التجديد الذي كان يقوم به في أداته العسكرية. وقد أشار أحد الوزارء الرئيسيين في بلاط الملك الفرنسي في النصف الأول من القرن الثاني عشر إلى الملك الإنجليزي بقوله : « هذا الرجل الثرى يشترى الفرسان ويجمعهم على نطاق واسع » . كان وليم هو أول من بادر بإحلال القوات المرتزقة مبحل الجيوش على نطاق واحداً من التطورات العسكرية الأساسية في العصور الوسطى العالية .

لقد تجلت عبقرية حكومة وليم وقدرتها من خلال التجديدات القانونية والسياسية والعسكرية على السواء. ففي سبيل فض المنازعات بين كبار البارونات خولت محاكم المقاطعات حق استجواب بعض الرجال الذين يقسمون اليمين من سكان المناطق المجاورة ، أو المحلفين juries كما أطلق عليهم فيما بعد . وكان الأنجلو - سكسون قد استخدموا مثل هؤلاء المحلفين أحيانا لتوجيه التهم الجنائية في ساحة المحاكم الشعبية ، ولكن ملوك فترة ماقبل الغزو كانوا من العجز بحيث أنهم لم يدركوا قيمة هذا النظام فتلاشي واختفى قبل القرن الحادي عشر . كذلك جلب ولم الفاتح نظام الاستجواب إلى إنجلترا مرة أخرى ، دون أن يعرف شيئًا عن تجارب الأنجلو - سكسون الخائبة معه ، وهو النظام الذي يمكن أن نجد أصوله في العصر الكارولنجي . وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر كان نظام التحرى بواسطة المحلفين يستخدم في القضايا الجنائية وفي القضايا المدنية على السواء ، ثم صار هو أساس العملية القانونية الإنجليزية .

تجلت طاقة الملكية الأنجلو - نورمانية وذكاؤها بوضوح فى السنة الأخيرة من حياة وليم ، وذلك عندما تمت عملية مسح شامل للأملاك والملاك فى إنجلترا ، كما كانت قبل الغزو ، وما صارت إليه فى سنة ١٠٨٦ . ولم يكن باستطاعة أية حكومة أخرى فى أوربا أن تحقق هذا

الإنجاز قبل القرن الثالث عشر . هذا الإنجاز جمعت نتائجه في سفرين هائلين عرفا باسم -Do mesday Book . mesday Book السجل وفر للحكومة الملكية والمحاكم حصراً شاملا عن الثروة وملاك الأراضي في إنجلترا لأغراض الضرائب وإجراءات التقاضي . وكان المبحوثون الملكيون يستخدمون هذا السجل إلى جانب المعلومات المستقاة من شهادات المثات من المحلفين المتعلمين. وهو يمدنا بأكثر السجلات تفصيلا عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية في إنجلترا العصور الرسطى . وقد ظل متفوقا في قيمته كمصدر للمعلومات الإحصائية على غيره من المصادر في أوربا حتى القرن التاسع عشر . ويبقى هو أهم الآثار الدالة على أعمال وليم الفاتح ومساعديه الكنسيين ، الذين حولوا إنجلترا من دولة متخلفة إلى دولة من أكثر دول أوربا تقدما ، وذلك في غضون عشرين عاما فقط .

#### ٢ - مغزى النزاع الإنجليزي حول التقليد العلماني :

حتى رجال الكنيسة الأنجلو - سكسون المستاءين الساخطين أعجبوا بإنجازات وليم الفاتح وحازت احترامهم ، ولكن جريجوري السابع لم يبتهج كثيرًا بنجاحه المؤزر . فبينما كانت قوة . الإمبراطور الألماني تتدهور تحت وطأة الهجوم البابوي ، برز زعيم علماني جديد ذو قدرة أكبر ليلعب دوره على مسرح السياسة الأوربية . ولم يكن مغزى هذا التطور ليغيب عن ناظري جريجوري . فقد كان هذا يشكل تهديدا ، على المدى الطويل ، للإنجاز الذي تم تحقيقه في ظل النظام العالمي الجديد الذي تصوره ، وهو خطر يفوق في مداه الخطر الكامن في شخص الإمبراطور الألماني . فضلا عن أن العلاقات بين الكنيسة والدولة في ظل النظام الأنجلو -نورماني كانت به وجوه شبه مزعجة بالموقف في ألمانيا عشية النزاع حول التقليد العلماني . ولم يهتم وليم بتأكيد تقاليد الملكية الثيوقراطية ، ولكنه استطاع أن يسيطر قاما على شئون الكنيسة الإنجليزية من خلال التقليد العلماني ، وربط الأساقفة ومقدمي الأديرة برباط التبعية الإقطاعية للملك . ومع ذلك ، كان رجال الكنيسة موالين قاما للملك الذي لم يكن مصدر خوفهم فحسب ، وإنما كان محل إحترامهم وإعجابهم أيضا ، مثلما كان الحال في ألمانيا . فقد تركزت الأعمال التي تتطلب تعليما راقيا بأيدى الكتبة الديريين المخلصين الذين ترقوا بفضل خدماتهم القيمة ليتولوا المناصب الديرية والكنسية الشاغرة. وكان لانفرانك كبير أساقفة كانتربورى ، الذي ذاع صبت في سائر أنحاء أوربا كعالم من علماء اللاهوت والقانون الكنسى، يوافق قاما على هذا الرباط الوثيق الذي يجمع بين الملك والكنيسة . وربا كان هو المسئول عن تقوية هذه الرابطة وتهذيبها باعتباره مستشارا ثقة لوليم. لقد نتج عن الغزو النورماني تحسن كبير في المستوى الأخلاقي والثقافي لكبار رجال الكنيسة في المجلترا. فقد ازدهرت الأديرة في ظل حماية الملكية ، كما قت دراسة مجموعات القانون الكنسي ذات الصبغة المحافظة في الفترة السابقة على العصر الجريجوري . وفي ظل الحماية تأسست المكتبات الديرية الكبرى ، كما دب النشاط في مجال الدراسات المتعلقة بالطقوس الكنسية والكتابات التاريخية . وبنيت كنائس حجرية فخمة على الطراز النورماني الرأسي ، وهي الكنائس التي تعتبر كاتدرائية دورهام Durham مثالا بارزا عليها ، فضلا عن أن عدد رجال الكنيسة قد تزايدوا وتهذبت خصالهم .

بيد أن جريجورى اكتشف أن الكنيسة الإنجليزية بعد الغزو لم ترتبط بروما أكثر من ذى قبل. وأصدر وليم مرسوما عنع أيا من رجال الكنيسة الإنجليز من الذهاب إلى روما ، أو استقبال المندوبين البابويين ، أو اللجوء إلى المحكمة البابوية دون إذن منه . وكانت مثل هذه القيود مخالفة للسياسة البابوية فى العصر الجريجورى مخالفة صارخة ، ومع ذلك لم يستطع جريجورى أن يتدخل . فلم يكن فى إنجلترا أمراء متمردون يكند استغلالهم كعنصر مناوئ ضد الملكية ، كما كان واضحًا أن لانفرانك رئيس أساقفة كانتربورى الواسع النفوذ لم يكن متحمسا للإصلاح الجريجورى ، ولم يكن جريجورى من الحماقة بحيث يدخل فى قطيعة مكشوفة مع وليم على حين كان هنرى الرابع مايزال قائما فى الساحة . وعلى أية حال ، لم يكن بوسع البابا أن يقاوم رغبته فى تأكيد سلطته على الملك الإنجليزى وكبير الأساقفة . وقد زعم جريجورى أن غزو وليم لإنجلترا قد تم تحت بيرق البابوية ، وفى ظل الشروط العامة لهبة قطسطنطين ، مما يستوجب أن يكون الفاتح فصلا إقطاعيا تابعا له . ولم يلق وليم بالا إلى هذا الكلام بطبيعة الحال . ثم طلب البابا من لانفرانك أن يحضر إلى روما بنفسه ليقدم آيات خضوعه للبابا ، ولكن كبير الأساقفة راوغ ورفض أن يغادر إنجلترا ، ثم دخل فى مفاوضات خضوعه للبابا المضاد الذى كان الإمبراطور الألمانى هنرى قد عينه على سبيل الحيطة . وبهذا لم يستطع جريجورى أن يؤثر فى الموقف الإنجليزى بأية حال .

وبعد موت وليم الفاتح سنة ١٠٨٧ ، ثم موت لانفرانك سنة ١٠٨٩ بدأت دلائل الضعف تظهر على التحالف الوطيد بين الملكية والكنيسة في إنجلترا . فقد استغل خليفة وليم ، وثاني أبنائه ، روفوس Rufus ( ١٠٨٧ – ١١٠٠ ) حقوق التاج الاقطاعية في فرض الضرائب الباهظة على الكنيسة . فضلا عن أنه كان مصابا بالشذوذ الجنسي ، كما كان يظهر تعاطفا

غريبا تجاه اليهود ، مما أفقده حب رعاياه . كذلك كان رئيس أساقفة كانتربورى سان آنسلم اللهود ، الله اللهود وهو راهب نورمانى – إيطالى أيضا كان أعظم علماء اللاهوت فى زمانه ) أكثر تعاطفا تجاه برنامج الإصلاح الجريجورى من معلمه وأستاذه لانفرانك . ونشب نزاع مرير بين آنسلم والملك وتعاطف رجال الكنيسة مع كبير الأساقفة المبجل لشخصه ولكنهم لم يساندوه ، لأنهم كانوا يخشون غضب روفوس من ناحية ، ولأنهم كانوا ضد فكرة إدخال برنامج الإصلاح الجريجورى إلى المجلترا من ناحية أخرى . وتركوا آنسلم فى مواجهة الاختيار البديل الوحيد وهو الذهاب إلى روما لطلب التدخل البابوى . وكان لابد لجريجورى السابع من التعناص الفرصة لو كان هو القائم على عرش بطرس ، ولكن البابا آنذاك كان شخصا آخر من الرهبان الكلونيين هو أربان الثانى الذى لم يكن يميل إلى الدخول فى منازعات مريرة . فقد كان أربان قد فرغ لتوه من عقد معاهدة مع حاكم صقلية النورمانى مكنته من إحكام سيطرته على الكنيسة فى صقلية ، وكان من دواعى حزن آنسلم وغمه أن مضى البابا فى سبيله لكى يعقد معاهدة عائلة مع الملك الإنجليزى . وكان هذا ببساطة إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل quid يعقد معاهدة عائلة مع الملك الإنجليزى . وكان هذا ببساطة إعمالا لمبدأ المعاملة بالمثل أربان وفوس اعترف باربان الثانى بدلا من البابا المضاد ، كما أعلن أربان موافقته على نظام العلاقات بين الكنيسة والدولة الأنجلو – نورمانية .

وجاء إرتقاء هنرى الأول ( ١١٠٠ - ١٩٥٥ ) الأخ الأصغر لروفوس ، والذى كان على شاكله أبيه فى كل شئ ، لعرش إنجلترا ، وارتقاء باسكال الشانى لعرش البابوية ، ليغير الموقف بشكل جذرى . وما أن حلت سنة ١١٠٣ حتى كان كل من الملك الملك الإنجليزى والبابا منغمسين فى نزاع مرير حول التقليد العلمانى . فقد وقع البابا قرار الحرمان على أحد الدوقات النورمان ، وكان كبيراً لمستشارى هنرى ، وهدد البابا بتوقيع قرار الحرمان على الملك نفسه فى الخطرة التالية . ولم يعد بإمكان أحد ، حتى آنسلم ودعوته إلى الاعتدال ، أن يغير من إتجاه الصراع الممتد . وكلف الملك الأنجلو – نورمانى القوى ، أبرز مؤيديه الكنسيين ، وهو كبير أساقفة يورك ، جيرارد ، بإحياء تقاليد الملكية الأنجلو – سكسونية دفاعا عن الحق الملكى فى أساقفة يورك ، جيرارد ، بإحياء تقاليد الملكية الأنجلو – سكسونية دفاعا عن الحق الملكى فى تعيين رجال الكنيسة . ومقالات مؤلف يورك المجهول Anonymus of York ، التى كانت نتاجًا لهذا الصراع ، مبعث بهجة وسرور للدراسين المهتمين بالنظرية السياسية فى العصور نتاجًا لهذا الصراع ، مبعث بهجة وسرور للدراسين المهتمين بالنظرية السياسية فى العصور الوسطى الباكرة ، ولكنها لاتنقل لنا بأى حال شكل وغط الملكية الأنجلو – نورمانية ، التى جعلت أساس الملكية هو الأداة البيروقراطية القانونية والإدارية بدلا من الأيديولوجية الدينية جعلت أساس الملكية هو الأداة البيروقراطية القانونية والإدارية بدلا من الأيديولوجية الدينية

التى لم توافق حاجات العصر . وعلى أبة حال ، كان هنرى يعتبر أنه حتى تقاليد الملكية الثيوقراطية البالية يكن أن تكون ذات فائدة في حال نشرب صراع طويل الأمد ضد البابوية .

ومهما يكن من أمر ، فإن النزاع الإنجليزى حول التقليد العلمانى كان قصير الأمد . فقد انسحب آنسلم إلى منفاه تاركًا الملك والبابا يخوضان الصراع فيما بينهما ، وظل الأساقفة ومقدمو الأديرة الإنجليز على ولائهم للنظام السائد في العلاقات بين الدولة والكنيسة . وتحول اهتمام باسكال الثاني سنة ١٩٩٦ صوب مشروع حملة صليبية ضد القسطنطينية ، وكان يأمل، دون جدوى ، في أن يؤيد هنرى هذا المشروع . ولذا وافق على اقتراح الملك بالمصالحة على أساس المبدأ الذي سارت عليه الملكية الأنجلو – نورمانية طويلا ، وهو مبدأ التمييز بين الإمكانات الإقطاعية – السياسية لكبار رجال الكنيسة . وبمقتضى معاهدة لندن سنة ١٩٠٧ ، أعلن هنرى خضوعه الرمزى لروما بأن تخلى عن التقليد العلماني ، لكنه احتفظ لنفسه بسلطة كاملة على الأساقفة ومقدمي الأديرة في إنجلترا بغضل التبعية الاقطاعية التي فرضها على الكنيسة .

ولم يمر النزاع حول التقليد العلمانى دونما نتائج . إذ أن هنرى تنبه إلى الأخطار الكامنة فى طيات التحالف بين الملكية الإنجليزية والكنيسة ، وهو التحالف الذى كان يتهدده التدخل البابوى ، كما أن هذا النزاع شجع هنرى على تنمية قوته العلمانية الخالصة من خلال مواصلة بناء البيروقراطية الإدارية . وبعد النزاع حول التقليد العلمانى تخلى هنرى عن سياسة آبائه فى استخدام العلماء الديريين فى الجهاز الإدارى ، لأن الرهبان أثبتوا أنهم أكثر تأثراً بالأفكار الجريجورية وأكثر خضوعا لروما . واستخدم بدلا منهم كتبة من رجال الكنيسة – لأنه لم يكن هناك متعلمون من غير رجال الكنيسة فى إنجلترا آنذاك – الذين يرون مصالح الملك باعتبارهم بيروقراطيين محترفين مخلصين . ومثل أولئك الموظفين الذين جمعوا بين الغلظة والقسوة من بيروقراطيين محترفين مخلصين . ومثل أولئك الموظفين الذين جمعوا بين الغلظة والقسوة من ذات العائد الكبير . وقد توسع هنرى فى استخدام البدل النقدى Scutage الذى ابتدعه أبوه لكى يقلل من اعتماد الملكية الأنجلو – نورمانية على خدمة الفرسان المجندين من أراضى الكنيسة . وإزدادت كفاءة الخزانة الإنجليزية بفضل إقامة جهاز حسابى متحكم عرف باسم وزارة المالية وكنت وزارة المالية أللصة على الدخل والنفقات الملكية ، تعدادات مختلفة . وكانت وزارة المالية تحفظ السجلات الخاصة على الدخل والنفقات الملكية ، تعدادات مختلفة . وكانت وزارة المالية تحفظ السجلات الخاصة على الدخل والنفقات الملكية ،

وهى السجلات التى عرفت باسم Pipe rolls ، ولم يكن هناك نظام شبيه بهذا النظام فى المحاسبات فى مملكة آل كابيه بفرنسا حتى مطلع القرن الثالث عشر . كذلك أمكن تحقيق المعالية للمحاكم ، كما أحكمت السيطرة على محاكم القاطعات عن طريق إرسال لجان دورية من القيضاة الجوالين العاملين فى بلاط الملك Curia regis لكى يترأسوا محاكم البلاد . وبحلول سنة ١١٣٥ كانت مؤسسات الملكية الإنجليزية تسبق المالك الأوربية كثيراً ، لدرجة أن الكتاب الملكيين كانوا قادرين على أن ينسبوا إلى الملك هنرى الأول اختصاصات الإمبراطور فى القانون الرومانى « فهو الذى يشع منه القانون والسلطان ليغمر كافة أرجاء المملكة » . وكان هذا هو الموقف السائد أيضا فى نورماندى التى انتزعها من أخيه الضعيف روبرت بالغزو.

وحينما كان نبلاء فرنسا وألمانيا في ذروة ازدهار سلطاتهم الإقليمية ، كان البارونات الإنجليز ، محكومين قاما بالمؤسسات الملكية النامية ، كما أخذت امتيازاتهم الإقطاعية تتبخر إزاء تقدم الجهاز البيروقراطي الملكي . وكانت الإمكانية الوحيدة لإعادة غو السلطة الملكية تتوقف على حدوث أزمة حول وراثة العرش عا يتيح للبارونات الإنجليز أن يلعبوا عرشح ضد آخر ، وكان من أسباب خيبة أمل هنرى أن صار هذا الاحتمال وارداً بالفعل بعد موت ابنه الوحيد . وكانت ابنته ماتيلدا هي وريثه الشرعي الوحيد الباقي ، وكانت قد تزوجت مرة من الإمبراطور الألماني هنري الخامس ، وكانت آنذاك زوجة لكونت أنجو Anjou . ولم يكن ثمة مبدأ في القانون الإنجليزي يحرم المرأة من تولى العرش. ولكن ماتيلدا كانت حمقاء متعالية بحيث جلبت على نفسها عداء الجميع ، كما أن النبلاء ، على أية حال ، كانوا قد عقدوا العزم على انتهاز هذه الفرصة النادرة لكي يوقفوا المد المتزايد للسلطة الملكية . وبعد موت هنري الأول أعاد كثيرون من النبلاء الطموحين إحياء المبدأ الإنتخابي الجرماني ونفضوا عنه غبار الأهمال ، ليقفوا بجانب ابن أخت هنري ( أحد أبناء بنت وليم الفاتح ) ، وهو المفامر المستهتر ستيفن بلوا Stepen of Blois الذي ظهر في إنجلترا مطالبا بالعرش . وقد عرفت السنوات العشرون التي دارت أثناءها رحى حرب أهلية مدمرة باسم « عصر الفوضي anarchy » . بيد أن هذه الفترة لم تكن كذلك بكل تأكيد ، لأن الأداة المركزية السياسية ، والقانونية ، والمالية للحكومة الملكية لم تختف بأي حال ، على الرغم من الضعف الذي اعتراها بسبب اختفاء قوة الدفع . ومع غروب شمس أربعينيات القرن الثاني عشر ، كان صغار النبلاء في انجلترا ، عن عرفوا باسم طبقة الفرسان ، قد سئموا استمرار الصراع الذي لم يكن يخدم سوى مصالح عائلات كبار البارونات ، بل إن كثيرين من أولئك السادة الإقطاعيين اللامعين باتوا يتوقون إلى السلام والأمن الذي تحققه العدالة الملكية . وتم التوصل إلى اتفاق وسط تولى العرش عقتضاه هنرى الثانى ، ابن ماتيلدا ، أول ملوك أسرة أنجو ، ومات ستيفن بلوا سنة ١١٥٤ .

وكان على هنرى والإداريين العاملين أن يكدوا ويكدحوا لاستعادة الأراضى التى خسروها إبان العشرين سنة السابقة ، ولكن الملك أفاد من الدروس المكتسبة أثناء الحرب الأهلية نفسها. في عمله من أجل إعادة بناء المؤسسات الملكية التي كانت قائمة في عهد جده ، ثم لتطوير سلطة البيروقراطية وبعد أكثر من ستين سنة من تركيز السلطة في المجلترا كانت طبقة ملاك الأراضي قد ذاقت طعم الفوضى الإقطاعية السائدة في أوربا . ولكنهم في سنة ١١٤٥ كانوا قد اقتنعوا قاما بالفوائد والمكاسب التي حققها وليم الفاتح وأبناؤه لإنجلترا ، وكانوا مستعدين للامتثال لعملية تطوير الدولة الأنجلو – نورمانية .



## الفصل الرابع عشر الحملة الصليبية الأولى ومابعدها

#### ١ - أصول المثال الصليبي :

في المفهوم الشعبى ترتبط حضارة العصور الوسطى ارتباطا فعليا بالحروب الصليبية . فالحادث الوحيد الذي يعرفه الخريج العادى من الجامعات الأمريكية من بين حوادث القرن الحادى عشر هو بالضرورة الحملة الصليبية الأولى التي حدثت سنة ١٠٩٥ ، والتي لابد أن يتصورها في صورة فرسان عمالقة يرتدون بزات عسكرية براقة ، ويتطون جياداً فارهة ، يتبعون شارة الصليب ليحرزوا النصر على أبناء القبائل العربية ذوى البشرة الداكنة والعزائم الخائرة . وليس هناك جانب واحد صحيح تماما في هذه الصورة . ذلك أن متوسط قامة الفارس في أواخر القرن الحادى عشر لم تكن تتعدى خمسة أقدام وثلاث بوصات ، بسبب سوء التغلية في أواخر القرن الحادى عشر لم تكن تتعدى خمسة أدام وكان فرسان الحملة الصليبية الأولى ، في السغر ، وبسبب سوء التغذية والعلاج بشكل عام . وكان فرسان الحملة الصليبية الأولى ، في غالبيتهم ، يرتدون قمصان الزرد وليس البزات المصفحة التي لم ينتشر استخدامها سوى في الشطر الأخير من القرن الثاني عشر . أما خيولهم ، فكانت هزيلة جداً بالمقاييس الحديثة ، بي الشطر الأخير من القرن الثاني عشر ؛ أذ أن التهجين المتزايد بسلالات الخيول العربية الأولى شارة هو الذي حسن نسل الخيول الأوربية في القرني التاليين . لقد تبع فرسان الحملة الأولى شارة الصليب حقا ؛ ولكن ذلك لم يكن لأغراض دينية بحتة . وأخيرا ، فإن العرب كانوا عائلون فرسان الغرب شجاعة ومهارة في القتال ، وكان الضعف الداخلي الذي اعترى العالم الإسلامي ، وليس عدم الكفاية الشخصية للمحاربين العرب ، سبب نجاح الحملة الصليبية الأولى .

ووجه الخطأ في المفهوم التاريخي الشعبي عن الحملة الصليبية الأولى لايتمثل في هذه الأغلاط التفصيلية ، بقدر مايتمثل في الميل إلى المبالغة في أهمية المثال الصليبي في الحياة في العصور الوسطى . بل إن الكثيرين من المؤرخين المحترفين عن تخصصوا في العصور الوسطى ، ولاسيما في الولايات المتحدة ، عيلون إلى النظر للحروب الصليبية باعتبارها العامل الأساسي في التغير التاريخي منذ القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر ، كما أنهم شغوفون بالكتابة بحماسة تنقصها الدقة تجعل القارئ غير الفطن يخلط بين الحروب الصليبية وحضارة العصور الوسطى ذاتها . ومثل هذه الآراء ليست سوى لغو فارغ . فالحرب الصليبية فصل هام في تطور العصور الوسطى ، ولكن السبب في ذلك يرجع أساسا إلى كونها

تعبيراً عن غاذج أساسية من الفكر والسلوك. وكان لها بالفعل تأثير بسيط على مجرى التطور الأوربى ، ولكن هذا التأثير لم يكن كافيا لتغيير اتجاه تطور الحكومة والاقتصاد والثقافة على أية حال. فالحروب الصليبية في جرهرها توضيح درامى له مغزاه الهام للجوانب الرئيسية في حضارة العصور الوسطى ؛ إذ أنها عامل سببى محدود للغاية في التغيير التاريخي الذي حدث في تلك الفترة. وعامة ، يكن القول بأن الحروب الصليبية تكشف عن الناس في العصور الوسطى في أفضل أحوالهم وأسوئها في آن واحد ؛ فهذه الحروب مسرح كبير تجلت فوقه خصائصهم وخصالهم بشكل غير عادى ؛ وهذا فقط هو السبب الذي من أجله تستحق الحروب الصليبية أن ندرسها .

لقد قام مؤرخ العصور الوسطى الألماني الكبير كارل اردمان Carl Erdmann بتحليل ذكى لأصول المثال الصليبي في ثلاثينيات القرن العشرين ، وقد لقى كتابه المثير للجدل - رعا لأنه يضع الحروب الصليبية داخل المنظور العام لثقافة العصور الوسطى - تجاهلا كبيراً من المهتمين بدراسة الحروب الصليبية في الجامعات الأمريكية . ومن الضروري أن نبحث عن أصول فكرة الحروب الصليبية في طيات الصراع بين المسلمين والمسيحيين في أسبانيا، وأن نتأمل كيف خرجت الفكرة اللاتينية عن الحرب المقدسة من هذه الخلفية . فحين فتح المسلمون شبه جزيرة أيبيريا في القرن الثامن ، لاذت مجموعة صغيرة من الفرسان المسيحيين وأتباعهم بالجبال الشمالية ، ومن هذه الجبال بدأوا حرب الاسترداد reconquista في القرن العاشر . وفي القرن الحادى عشر أحرز أولئك المسيحيون الأسبان أولى انتصاراتهم بفضل التشرذم السياسي الذي عاني منه المسلمون الأسبان ، وما أن أهلت سنة ١١٠٠ حتى كانوا يسيطرون على مساحة تتراوح بين ربع وخمس المساحة الكلية للبلاد . وقد زحف مد حركة الاسترداد ببطء عنيد صوب الجنوب ، ومع أن طرد المسلمين نهائيا لم يتم سوى في سنة ١٤٩٢ م . فإن الشطر الأكبر من شبه الجزيرة كان قد خضع لحكم الملوك المسيحيين منذ منتصف القرن الثالث عشر . لقد كانت حركة الاسترداد هي النغمة الدالة في تاريخ أسبانيا المسيحية . وفي رأى بعض المؤرخين أنها كانت عامل الحسم في تكوين الشخصية الأسبانية المتميزة . إذ أن المجتمع الأيبيري ككل قد غت أصوله في ساحة حرب طاحنة ضد الإسلام على مدى خمسة قرون من الزمان ، كما أن بنية المؤسسات الأسبانية قد نظمت على أساس الالتفاف حول قائد الحرب وضرورات الحرب الهجومية . وربما يكون الأسبان المسيحيون قد قلدوا ، وربما بطريقة غير واعية ، مبدأ الجهاد الإسلامي بعقيدته القائلة إن أفضل نهاية للإنسان أن عوت مجاهداً في سبيل الله. وقد صار التعصب الديني والبسالة الحربية هي الخصال التي تلقى ترحيب المجتمع الأسباني وتقديره أكثر من غيرها ، وقد قيل إن هذا هو المفتاح الذي يحل أحاجى التاريخ الأسباني وألغازه . إذ أن الطبقة المسيحية الحاكمة لم تتعلم شيئا على الإطلاق سوى القتال ، وبينما أدت الطاقة العداونية والمهارة العسكرية إلى قيام الإمبراطوريات الأيبيرية الكبرى قيما وراء البحار ، ظلت أسبانيا تفتقر إلى الخبرة السياسية والاقتصادية ، وإلى مؤسسات الفن والسلام ، مما حرمها من أن تفيد من هذه الانتصارات الأولية على المدى الطويل .

وأخذت البابوية الجريجورية تراقب الموقف في حرب الاسترداد عن كثب بواسطة القصاد الرسوليين . ولعدة أسباب ، فكرية واستراتيجية ، وجدت أن هذه الحركة جديرة بالتقليد على المستوى العام. فقد كانت صلاحية الحرب المقدسة وإراقة الدماء في سبيل الرب محل أخذ ورد. ذلك أن المسيحية زمن الحواريين أظهرت اتجاهات سلمية قوية ، ولكن سان أوغسطين برر استخدام القوة لصالح الكنيسة . وقد رأينا كيف كانت نظرة هيلدبراند تعبيرا قويا عن هذه الاتجاهات الأوغسطينية الجديدة . وقد أكد اردمان على أن النزعة العسكرية القوية لمسيحية القرن الحادي عشر ، والتي تجلت واضحة في موقف زعماء البابوية الإصلاحية ، جعلت من الحرب ضد الإسلام اقتراحا جذابا . هذه هي العوامل الفكرية التي ألهمت جريجوري السابع أن يقترح شن حملة ضد الشرق ، تقودها البابوية ضد المسلمان . وعلى أية حال ، كانت هناك عوامل أخرى كامنة . فإن مثل هذه الحملة ستكون تعبيراً عن سمو زعامة البابا الأدبية على العالم الغربي ( وكان هذا واحداً من مذاهب جريجوري الرئيسية ) ، كما أنها سوف تشد شعوب الشمال إلى علاقات أكثر توطدا مع البابوية في روما . وأخيرا فإن الغزو اللاتيني للشرق عكن أن يكون خطوة كبيرة على طريق تأكيد الهيمنة البابوية في الأراضي البيزنطية . فقد كان البلاط البابوي مهتما باستمرار الشقاق الذي وقع سنة ١٠٥٤ ، وكان يرى أن الحملة الصليبية يمكن أن تكون أداة فعالة في تأكيد مازعمته البابوية طويلا من سموها على الكنيسة البيزنطية (١).

۱ - الواقع أن هناك جدلا شديدا بين المؤرخين حول إمكانية أن يكون جريجورى السابع هو الذى وضع الأصول الأولى للحروب الصليبية ، حقيقة أنه كان قد اقترح تكوين حملة تحت زعامة البابوية تكون وجهتها القسطنطينية التى واجهت الخطر الإسلامى بعد معركة مانزكرت والهزيمة الساحقة للجيوش البيزنطية على أيدى الأتراك السلاجقة ، وحقيقة أيضا أن جريجورى السابع قد طلب من هنرى الرابع ، قبل اندلاع الصراع بينهما أن يرعى البابوية في غيبته في الشرق وقد رأى نفسه في سرحة من سرحات الخيال قائداً لجيش حياسة

كان الموقف في الشرق الأوسط في سبعينيات القرن الحادي عشر يمثل فرصة ممتازة لهذا التخل اللاتيني . إذ كانت الدولة البيزنطية قد خارت قواها من جراء نمر السيادة الإقطاعية ، وبرهنت على عجزها عن الصمود أمام جيوش الأتراك السلاجقة المسلمين ، الذين كانوا آخو موجات الغزاة الأسيويين الذين توغلوا في عالم البحر المتوسط ذي المعاناة الطويلة . إذ كان الأتراك قد استعادوا أنطاكية من المسيحيين كما ألحقوا هزية ساحقة بالبيزنطيين في معركة مانزكرت سنة ١٩٠١ . وكانوا آنذاك قد توغلوا في آسيا الصغري وخشي الإمبراطور أليكسيوس كرمنينوس كرمنينوس Alexius Comnenus الذي كان يتميز بذكاء خارق وقدر من الترد، من الخطر الذي بات يتهدد القسطنطينية نفسها ، ويكن قياس مدى الخوف والوجل الذي اعتري الإمبراطور البيزنطي من خلال المقيقة القائلة بأنه لجأ إلى البابا ، عدوه التقليدي ، وعلب منه المساعدة العسكرية . ولو كان جريجوري قد استطاع أن يقهر هنري الرابع ، فلاشك في أنه كان سيحاول أن يجعل من استغاثة اليكسيوس ميزة عاجلة تفيد منها البابوية حين تجرد جيشًا هدفه خدمة القضية اللاتينية وليس لخدمة البيزنطيين . ولكن استمرار الصراع حول النزاع العلماني حال دون تنظيم أية حملة صليبية أثناء بابوية جريجوري السابع . وقد ترك هذا الأمر لكي يقوم به إربان الثاني ، الذي كان أكثر اعتدالا من جريجوري السابع ، ولكنه لم يكن أقل منه طموحًا .

كان إربان يرى أن الحملة الصليبية عكن أن تحقق أربعة أهداف فضلا عن هدفها الواضح الظاهر، أى استعادة الأرض المقدسة من المسلمين. أول هذه الأهداف هو أن هذه الحملة ستؤدى إلى إعادة توحيد العالم المسيحى بعد المنازعات المريرة التي سببت انقسامه حول الإصلاح

<sup>=</sup> مسيحى يدخل القسطنطينية ليخلصها من الخطر الإسلامى ويوحدها تحت سيادة البابوية ، ولكن الحملة الصليبية كما جرت أيام أربان الثانى لم تكن تخطر بباله . ولم يكن تغيير الهدف الجغرافى من القسطنطينية إلى بيت المقدس هو وجه الاختلاف الوحيد ، وإغا شكل الحملة وهدفها النهائى أيضا بما جعل بعض المؤرخين يرون أن أربان الشانى هو الذى بدأ الحروب الصليبية ولبس جريجورى السابع . وتحن غيل إلى أن نأخذ برأى هذا الفريق خاصة وأن مصطلح الحملة الصليبية ومثالها لم يعرف فى الغرب سوى بعد أن اكتملت أحداث الحملة الآولى وحققت انجاراتها المذهلة . كذلك فإن المشتركين فى الحملات الصليبية لم يطلق عليهم لقب الحملة الآولى وحققت انجاراتها المذهلة . كذلك فإن المشتركين فى الحملات الصليبية لم يطلق عليهم لقب «صليبي» سوى فى أخريات القرن ١٢ وأوائل القرن ١٣ ، وكان لقب المشارك فى أية حملة صليبية حتى ذلك الحين هو والحاج»

الجريجوري ، وثانيهما أنها ستزيد من هيبة البابوية في وقت كان فيه أنصار الإمبراطور الألماني موجودين حتى في روما نفسها . وثالث هذه الأهداف أن هذه الحملة ستعمل على إنهاء الشقاق بين الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية . وكان إربان قد حاول أن يُخضع الكنيسة البيزنطية في جنوب إيطاليا لسيطرة البابوية ، إلا أن خطته تحطمت على صخرة نزاع لاهوتي حول العلاقة بين الإله والإبن والروح القدس ( وهو النزاع الذي عرف باسم النزاع الفيليوكي -fil ioque controvresy ) كذلك كان يكن للحملة الصليبية أن تدخل في لب السالة بأن تجمل الإمبراطور البيزنطي يعتمد على ، أو حتى يخضع ، لجيش لاتيني . أما القيمة الرابعة التي رآها إربان الثاني في الحملة الصليبية ، فقد نبعث من كونه فرنسيا . إذ كان يعرف قاما أن الألمان لن ينضموا إلى مشروعه ، وأن الحاكم الأنجلو - نورماني القوى لن عيل إلى المشاركة . وكان لابد أن تكون الجيوش الإقطاعية الفرنسية عثابة العمود الفقرى للجيش الصليبي ، بغض النظر عن قوات النورمان الإيطاليين . وأدرك إربان أن الحملة صوب الشرق ستكون مواتية لحاجات الكثيرين من السادة الإقطاعيين والفرسان الفرنسيين ، كما أنها في الوقت سوف تسخر طاقاتهم في خدمة الكنيسة . فما أن غربت شمس القرن الحادي عشر حتى كانت حدود الدوقيات والكونتيات الفرنسية قد صارت حدودا ثابتة ، ونشأ نوع من التوازن البدائي فيما بينها . ومن ثم لم تكن هناك فرصة لدى كبار الأمراء الإقطاعيين الفرنسيين للغزو داخل أراض الوطن ، وهو الأمر الذي أقلق الكثيرين منهم وجعلهم يتحرقون شوقًا للمغامرة في الخارج . وفضلا عن ذلك ، فإن ارتفاع معدل الزيادة السكانية كان يعنى ازدياد عدد الفرسان الذين لاعلكون أرضا في فرنسا والمستعدين لأن يدلوا بدلوهم في حملة تتيح لهم الحصول على الضياع والممتلكات في الشرق الأوسط ، كذلك كان إبان الثاني يعلم قاما العلم أن موجة التدين السائد بين العلمانيين قد أثرت في النبلاء الفرنسيين ، وكان إخلاصهم الظاهري ، على الأقل ، للدين المسيحي مؤشراً على أن فكرة الحرب المقدسة سوف تروق لهم .

وقد خطط البابا لإعلان الحملة الصليبية بعناية شديدة . فقد دعا إلى عقد مجمع كنسى فى كليرمون بوسط فرنسا سنة ١٠٩٥ ، وحض الأساقفة ومقدمى الأديرة الفرنسيين على أن يحضروا معهم السادة الإقطاعيين البارزين فى مناطقهم . وقبل أن يصل إلى كليرمون كان يعلم بالفعل أن هناك واحداً على الأقل من كبار الأمراء الفرنسيين ، هو ريون السانجيلى يعلم بالفعل أن هناك واحداً على الأقل من كبار الأمراء الفرنسيين ، وبا أن إربان بدأ دعوته العاطفية إلى « جنس الفرنجة » طالبا منهم الانضمام إلى الحملة الصليبية فإنه كان يتوقع

منهم استجابة طيبة حقا . وكانت خطبته مثالا رائعا على الخطب البيلغة المؤثرة في التاريخ الأوربي . فقد لمس أوتار كل دافع كان يكن أن يكون موجوداً لدى أى من الفرسان الفرنسيين ؛ سواء كان هذا الدافع دينيا أو غير ذلك ، يدفعه إلى أخذ شارة الصليب . وأسهب إربان في ذكر ما يعانيه المسيحيون في الأرض المقدسة على أيدى الأتراك السلاجقة ، وذكر الخطر الجسيم المحدق ببزنطة من جراء الزحف الإسلامي . وذكر الفرسان الفرنسيين بما اشتهروا به من شجاعة وتقوى ؛ داعيًا إياهم إلى إنقاذ الضريح المقدس من أيدى المسلمين . كما طرح أمام مستمعيه إمكانية إقامة عالك في فلسطين « الأرض التي تفييض باللبن والعسل » . ووعد ببسط الحساية البابوية على أملاك وعائلة كل من يشارك في الحملة الصليبية . وأخيراً ، فإنه باعتباره من يحفظ مفاتيح ملكوت السماء وعد من يشاركون في الحملة بغفران خطاياهم .

هذا الحافز الأخير يقترب من التأكيد القرآنى بأن الجنة نصيب المقاتل الذى يستشهد فى سبيل الله ، وقد أسئ استخدام الغفران الصليبى فى القرون التالية بدرجة كبيرة بحيث كانت صيغته النهائية عرضه للهجوم الذى شنه مارتن لوثر فى القرن السادس عشر ، كما تعرضت أيضا للهجوم من جانب مجمع ترنت Trent . وفى القرن الثانى عشر طورت الكنيسة نظام الغفران لمن ينيب عنه شخصا فى الحملة الصليبية أى عن طريق إعانة الصليبيين بالمساعدة المالية . وبحلول القرن الرابع عشر كانت البابوية تسمح ببيع صكوك الغفران حتى بدون هذه الدريعة الصليبية ، على النحر الذى أجاد شوسر Chaucer تصويره فى « حكايات كانتربورى اللريعة الصليبية ، ولكن فكرة إربان الأصلية عن الغفران الصليبي لم يكن بها شئ

H.S.Benett, Chaucer and 15th Centuty England (1947).

٧ - جيبوفرى شوسر Geoffrey Chaucer شائد أبنا لأحد تجار الخمور في لندن ثم خدم كوصيف في بلاط إدوارد الثالث ، وتبعه في حملاته ضد فرنسا . وقد أسر سنة ١٢٥٩ فدفع الملك فديته وحرره . وبعد عودته إلى المجلترا أستأنف الخدمة في بلاط إدوارد في مهام متعددة من بينها المهام الدبلوماسية ، وفي عهد ريتشارد الثاني استمر في خدمة البلاط الملكي خلال المناصب الصغيرة التي تولاها . وأهم مؤلفاته و حكايات كانتربوري » الذي كتبه مابين سنة ١٣٨٦ وسنة ١٣٩٠ ، وهر المؤلف الذي جعل له هذه الشهرة المدوية . والحكايات التي يرويها عن الحباة الإنجليزية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ، التي تدور حول رحلة إلى مزار سان توماس بيكيت في كانتربوري ، حيث تتوافد مختلف أغاط الطبقات الاجتماعية لزيارة القديس وحيث يتبادل الجميع القصص والروايات - هذه الحكايات تعتبر غثيلا حقيقيا للواقع التاريخي أنكان « حكايات كانتربوري » في مجملها تعبير عن الروح العلمانية التي سادت في ذلك الحين ، كا أنها تعتبر نقداً يتناول تصرفات الأكليروس ويعبر عن نظرة العلمانيين إليهم . انظر :

من سوء المقصد . فقد كان الغفران في رأية شكلا إعفائيا من التكفير عن الذنوب ، وكان يعتمد في صلاحيته على التوبة الحقة . وعلى أية حال ، فإنه ترك هذه الجوانب اللاهوتية عن الغفران الصليبي غامضة إلى حد ما ، ومن المحتمل أن كثيرين من الفرسان الفرنسيين انساقوا إلى الاعتقاد بأن أخل شارة الصليب في حد ذاته يضمن لهم المكافأة السمارية . ومع أن الدوافع التي تشكلها المصالح الذاتية لعبت دوراً هامًا للفاية في بدء الحركة الصليبية والواقع أن إربان قد شجع هذا الاتجاه في خطبته – فالحقيقة أن كثيرين قد أخذوا شارة الصليب لأسباب دينية . إذ أخبرنا شهود العيان أنه عندما انتهى إربان من خطبته في مجمع كليرمون ردد المجتمعون صيحة هائلة تقول Deus vult « الرب يريدها » وتقدم العديد من السادة الإقطاعيين والفرسان لأخذ شارة الصليب . ومُزقت العباءات الحمراء إلى شرائط خيطت على شكل صلبان فوق صديريات الفرسان .

هذا المشهد العاطفي تكرر في شتى أنحاء فرنسا وجنوب إيطاليا استجابة لرسالة إربان التي تولى نشرها المندوبون البابويون ، أو القصاد الرسوليون . والواقع أنه يبدو أن إربان لم يكن يتوقع لخطبته في كليرمون أن تؤتى مثل هذه النتيجة . ذلك أنه لم يكن على استعداد لأن يقوم بتنظيم سريع لجساعات الفرسان المختلفة التي أخذت تصخب آنذاك بالاستعداد للانطلاق صوب الأرض المقدسة . ولم تبدأ الحملة الصليبية الأولى سرى في العام التالي . ومن المؤكد أن أحداً في البلاط البابوي لم يكن يتوقع هذا التأثير المدوى للدعوة التي وجهها إربان في كليرمون . وقبل أن يتمكن الفرسان الفرنسيون من الانطلاق في حملتهم ، انطلقت «حملة شعبية » تألفت من الغوغاء الجامحين في أحياء مدن الراين القذرة بصورة عشوائية صوب الأرض المقدسة . وتحت قيادة المبشرين الشعبيين من طراز « بطرس الناسك » ارتكبوا مذابح شنعاء ضد جماهير اليهود الأغنياء في مدنهم ، ثم تحركوا عبر ألمانيا والبلقان مثل أسراب الجراد حتى وصلوا إلى بوابات القسطنطينة ، وسرعان مانقلهم الإمبراطور البيزنطى الخائف عبر الدردنيل حيث قضى عليهم الأتراك السلاجقة . كان رد الفعل الشعبى هذا واحداً من أهم جوانب الحملة الصليبية الأولى ، لأنه كشف بجلاء عن النظرة الألفية المتعلقة بسفر الرؤيا والتي كانت الطبقات الوسطى والدنيا في مدن أوربا ترى الأمور بها . كانت البابوية قد واجهت المشاعر الألفية فعلا في ميلانو ؛ حيث عبر التمرد الاجتماعي عن نفسه من خلال التدين العاطفي . لقد كانت دعوة إربان تعنى شيئا لمن شاركوا في الحملة الصليبية الشعبية لم

يكن البابا نفسه يفهمه. فقد كانوا يتوقون إلى التحرر من ربقة الإحباط والفقر اللذين خيما على حياتهم التعسة ، واكتشفوا في عبارات البابا نفمات أخروية خلاصية كانت في الواقع أبعد ماتكون عن نظرة البابا الدنيوية . إن الجملة الشعبية لمحة غير عادية تسلط الضوء على الأشكال المفرقة في العاطفية والثورية التي أتخذتها حركة التدين الجديدة في مناطق المدن التي انبعثت منها حركات الهرطقة الشعبية في أخريات القرن الثاني عشر ، كما تجلى من خلالها عجز البابوية عن مواجهة هذا التدين الجماهيري . بل إن المؤرخ الإنجليزي اللامع نورمان كوهن Norman Cohn قد توصل إلى مغزي أكثر شمولا في « أثر الألف سنة » الذي ألهم الحملة الشعبية ؛ فهو يعتبر أنها المرة الأولى في التاريخ الأوربي التي يتجلى فيها هذا التعصب الشعبي للطبقات الدنيا ، وهو التعصب الذي يرى أنه عبر عن نفسه تعبيراً ناضجًا ولمائية المديئة . هذا التفسير له بعض المبررات ، ولكننا قد نرى أيضا في أتباع بطرس الناسك النماذج الأولى لدعاة إعادة التعميد Anabaptists ، والداعين إلى إلغاء الفوارق والسابع عشر .

على أية حال ، فإن البابوية أشاحت بوجهها عن الزلزال الاجتماعي الذي أحدثته الحملة الشعبية دوغا مبالاة ، وعكفت على تنظيم الأمراء والفرسان الإقطاعيين الفرنسيين في جيش صليبي . وتكشف الدوافع المختلفة لدى زعماء الحملة الصليبية الأولى عن الاتجاه العقلاتي المتزايد بين النبلاء الأوربيين ؛ وهي العقلانية التي تميز مواقفهم عن تلك النظرة الطائشة المتهورة التي كانت تحكم أبناء هذه الطبقة في القرن العاشر . فقد كان التدين الحقيقي دافعًا لغالبيتهم ، ولكنهم كانوا يتحركون صوب الأرض المقدسة لأسباب ودوافع أخرى أيضا ، فالبعض مثل رعون كونت تولوز ، وجودفري دوق اللورين ، كان يؤرقهم عدم وجود فرصة لإظهار البسالة والمغامرة في الوطن . والبعض الآخر مثل روبير كورتوز Robert Curthose وطنهم بإحرازهم نصر كبير في السرق . وقد انضم ستيفن بلوا إلى الحملة لأن زوجته ، الإبنة وطنهم بإحرازهم نصر كبير في الشرق . وقد انضم ستيفن بلوا إلى الحملة لأن زوجته ، الإبنة الطموح لوليم الفاتح ، قد حملته على الإنضمام . أما النورمان في إيطاليا فكانوا مدفوعين بكراهيتهم المتأصلة للإمبراطورية البيزنطية ، وبرغبة أكيدة في أن ينتزعوا لأنفسهم بعض الممتلكات في الشرق على حساب الإمبراطور . ذلك أنهم كانوا يرون في الحملة الصليبية المستلكات في الشرق على حساب الإمبراطور . ذلك أنهم كانوا يرون في الحملة الصليبية المستلكات في الشرق على حساب الإمبراطور . ذلك أنهم كانوا يرون في الحملة الصليبية

تجريدة ضد الإمبراطورية البيزنطية أكثر من كونها حربًا ضد الإسلام. فقد كان بوهمند، أبرز زعمائهم، قد قاد حملة فاشلة لغزو الإمبراطورية، ثم جرب مغامرة فاشلة أخرى بتشجيع من البابوية سنة ١١٠٦. أما المدن الإيطالية التجارية في الشمال، والبندقية على نحر خاص، فكانت متحمسة للحملة الصليبية، ولكن لأسباب غير دينية. فقد كانت هذه المدن التجارية ترى أن الحملة الصليبية خطوة أخرى على طريق توغلها في عالم البحر المتوسط لمنافسة التجار المسلمين على نحو أكثر فعالية. وقد نال البنادقة مكافأتهم على قيامهم بنقل الإمدادت للصليبين بجرد وصولهم إلى سوريا وفلسطين.

وعلى الرغم من أن أحداً من الملوك الأوربيين لم ينضم إلى الحملة الصليبية الأولى ؛ فقد كان زعماء هذه الحملة في غالبيتهم أمراء يتميزون بالقدرة والبسالة . وقثلت نقطة ضعفهم الكبرى في عدم اتفاقهم على قائد واحد ، وكان السبب في ذلك أنهم كانوا جميعا أبناء شريحة اجتماعية واحدة ، وأخيراً ، عين البابا أسقفًا فرنسبًا ليكون قائداً إسميا للحملة ، ولكن الحملة الصليبية قيزت من بدايتها إلى نهايتها بالشجار بين الأمراء وبين أفصالهم . وهناك عيب آخر يكن اغتفاره قثل في جهل زعماء الحملة الفادح بالمعالم الجغرافية والمناخ ، والنظم السياسية في البلاد الإسلامية ، ولكن الصليبيين تأقلموا مع بيئتهم الجديدة بسرعة والنظر . وقد زودهم اليكسيوس كومنينوس ببعض المعلومات القيمة ، كما أمدهم البنادقة بالمزيد من هذه المعلومات .

وأخيراً ، انطلق الصليبيون في سنة ١٠٩٦ على الطريق البرى عبر ألمانيا والبلقان إلى بيزنطة ، التي كانت نقطة الوثوب على العالم الإسلامي . كانت الحملة الشعبية قد عبرت هذا الطريق من قبل ، وتصرف الفرنج – وهو الاسم الذي أطلقه العرب والبيزنطيون على الصليبيين جميعا – بطريقة محاثلة . إذ أنهم ارتكبوا المذابح ضد اليهود في مدن الراين ، كما أساءوا إلى شعوب البلقان وسرقوها أثناء عبورهم لهذه المناطق . وقد رحب بهم اليكسيوس كومنينوس ترحيبًا حذراً وتوجس منهم شراً . لقد سره أن يتلقى مدداً لاتينيا ، ولكن المؤكد أن هذا لم يكن هو نوع المساعدة التي كان يتصورها ، كما كان يخشى أن يتطلع الصليبيون إلى انتزاع ماتبقى من الإمبراطورية البيزنطية ، قدر اهتمامهم بمهاجمة المسلمين ، لاسيما حينما رأى بوهيموند ، عدوه القديم ، بين الصليبيين . ونقلهم عبر المضيق إلى آسيا الصغرى بأقصى سرعة ممكنة . ولم يكن رد فعل الفرنج تجاه القسطنطينية ليختلف كثيراً عن موقف لويدبراند ،

قبل خمسين سنة من هذا التاريخ ، في كريونا Cremona . فحين ألفي زعماء الحملة الصليبية أنفسهم وجها لوجد مع ثروة بيزنطة وقوتها العسكرية أدركوا مدى ضآلة فرصتهم في الاستيلاء على المدينة الذهبية القائمة على ضفاف البسفور . وكان عليهم أن يقنعوا بتكوين إمارات على المدينة في بلاد الشام وفلسطين ، وبذلك ينالون من الإمبراطور حين يقيمون إمارات لاتينية فوق الأرض التي تنادى القسطنطينية بملكيتها ، وحين يبنون معقلا للكنيسة الرومانية في شرق المتوسط .

فى مواجهة عظمة بيزنطة وحضارتها انتاب الفرنج شعور بالنقص كبير فلجأوا إلى تعريض بدأوتهم وغلظتهم بالقول بإن البيزنطيين مخنثون فاسدون . والواقع أن أعضاء البلاط البيزنطى المهذبين كانوا على حق فى النظر إلى الفرنج باعتبارهم أجلافا غير متحضرين . كان هناك قدر من الصحة فى النقد الذى وجهد كل طرف للطرف الآخر ، ولكن الفرنج كانوا يمثلون حضارة فتية تتدفق حيوية ، على حين كانت بيزنطة عاقراً تعانى من الذبول والتدهور ، كما كان على بيزنطة أن تعتمد على أعدائها الغربيين للخلاص من عدوها الجاثم على أنفاسها . هذه المواجهة بين البلاط الإمبراطورى البيزنطى ، قلعة الحذلقة ، وبين الإقطاعيين الفرنسين الأجلاف الواعدين كانت ذات مغزى كبير ، لأنها كانت رمزا للمواجهة بين يوم عيل إلى الغروب ويوم يبزغ نور فجره .

لقد حالت سذاجة زعماء الحملة الأولى بينهم وبين إدراك مدى عظمة المهمة التي أخذوا على عاتقهم القيام بها . فلم تكن قوة الجيش الصليبي كلها تزيد عن خمسة آلاف فارس ، وربا أقل ، ولم يكن العالم الإسلامي في حالة اتحاده ليجد صعوبة تذكر في القضاء على الغزاة . ولكن توغل الأتراك السلاجقة في شرق المتوسط قلب النظام السياسي السائد رأسا على عقب، وتسبب في منازعات داخلية مريرة بين الأمراء العرب . وقد أبدى الصليبيون شجاعة لاتبارى ، وأظهروا مهارة عسكرية فائقة ، وفي لحظة حرجة ، وحين كانت قلوبهم تخفق من الخوف وأظهروا مهارة عسكرية فائقة ، وفي لحظة حرجة ، وحين كانت قلوبهم تخفق من الخوف والوجل، دفعهم اكتشاف ما أشيع أنه بعض الذخائر المقدسة الهامة إلى مواصلة الغزو (٣).

٣ - هذه إشارة إلى الحوادث التي جرت في أنطاكية بعد احتلال الصليبيين لها ثم وصول قوات الجيش الإسلامي الكبير لتحاصرهم بقيادة كربوقا داخل المدينة حتى ساءت أجوالهم ، وجاعوا بالدرجة التي جعلتهم يأكلون حشائش الأرض ونبئاتاتها البرية ، ويذبحون دوابهم ليأكلوها . وبدا أن الصليبيين المحاصرين في أنطاكية في حاجة إلى معجزة تفتح أمامهم سبيل النجاة . وقد حدثت المعجزة حين خرج أحد القساوسة =

ولكن الحقيقة تبقى أن تفرق المسلمين المؤقت وعجزهم عن إقامة جبهة موحدة هو الذى لعب دوراً هاثلا فى النصر الذى أحرزه الصليبيون ، فقد ساروا عبر آسيا الصغرى إلى بلاد الشام واستولوا على أنطاكية بعد حصار طويل . واغتصب بوهيموند لنفسه حكم المدينة ، وجعل نفسه أميراً على أنطاكية فى زمن قصير ؛ كما كان هناك زعيم آخر من زعماء الصليبيين يناضل ليقيم إمارة إقطاعية فى الشرق الأوسط ، ولكن الآخرين واصلوا السير ، واستولوا على المدنيين من المسلمين واليهود فى مدبحة بشعة .

لقد كان نجاح الحملة الصليبية هو النتيجة المتامية للتوغل في عالم البحر المتوسط الذي بدأته مدن الشمال الإيطالي منذ القرن العاشر ، وهو التوغل الذي تصاعدت حركته بسبب غزو النورمان لجنوب إيطاليا . لقد كان ذلك نتيجة ، ولم يكن سببا ، لتغيرات أخرى هامة جرت على الحضارة الغربية . وبينما لايثور الشك في أن الحملة الصليبية الأولى قد زادت من إدراك الأوربيين لثروات الشرق الأوسط ، وزادت من إقبال أوربا على التوابل وغيرها من المنتجات الشرقية ، فمن المؤكد أيضا أنها لم تتسبب في إقامة العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب لأن هذا التطور كان قد تم بالفعل على نطاق واسع في القرن السابق . كما أن الحملة الصليبية الأولى لم تلعب دورا في إقامة العلاقات الفكرية والثقافية بين العالم الإسلامي والعالم اللاتيني ، وهي العلاقات التي تسببت في الثورة التي شهدتها الفلسفة والعلوم الغربية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . إذ لم تتم أية ترجمة لاتينية لكتابات المفكرين الإغريق والمفكرين العرب في الإمارات الصليبية ؛ لأن هذه الإمارات لم تسهم بشئ في مجال التعليم والغنبي . وإنما قت هذه الترجمات في مناطق التفاعل اللاتيني – العربي القديمة في أسبانيا وصقلية . لقد كان الأثر الباقي الوحيد لقيام كيان لاتيني في الشرق الأوسط هو تعليم وصقلية . لقد كان الأثر الباقي الوحيد لقيام كيان لاتيني في الشرق الأوسط هو تعليم

<sup>=</sup> البروفنساليين المغمورين بحكاية عن رؤيا مقدسة شاهدها في منامه تخبره بأن الحربة التي اخترفت جسد المسيح منذ أحد عشر قرنا مخبوءة داخل إنطاكية في مكان حدده هر للصليبيين ، وتم الحصول على الحربة بسهولة لأن القس إدعى أن الرؤيا حددت موقعها بالضبط . هذه الحيلة (على حد تعبير ابن الأثير) جعلت الروح المعنوية للجيش الصليبي ترتفع بفعل الآية السماوية الملفقة . وفي الوقت نفسه كانت روح التشرذم السياسي في العالم الإسلامي قد كشفت عن وجهها القبيح في تفكك جبش قربوغا ، وعدم اتفاق فصائله المختلفة على خطة واحدة لضرب الصليبيين الذين لم يلبثوا أن خرجوا في هجوم ساحق استمر يومًا كاملا ضد قوات الحصار الإسلامية . وانتهى الأمر بتفرق جبش قربوغا وانتصار الصليبيين . وقد كشفت الصراعات التي دارت بين زعماء الصليبيين بعد ذلك عن مدى الإفلاس الأيديولوجي للحركة الصليبية . ( المترجم )



الشعوب الأوربية التسامح تجاه من ينتمون إلى ثقافة أو ديانة أخرى . ذلك أن الفرسان اللاتين الذين عاشوا في الدول الصليبية اكتشفوا أن جيرانهم المسلمين كانوا ، على الأقل ، يتمتعون بذكاء وأخلاقيات قاثل ذكاؤهم وأخلاقياتهم (ع) ، وهو اكتشاف كان من المحتم أن يهدم التعصب والكراهية تجاه الشعوب التي لم يعرفوا عنها سوى أن أبناءها كفار متوحشون . وسرعان ماتعود سادة الدويلات الصليبية على طعام وملابس جيرانهم من أمراء المسلمين ، كما أخذوا عنهم بعض القيم الأخلاقية . وعلى أية حال ، فإن هذه المواقف المتسامحة الواقعية تجاه المسلمين لم تكن قد تغلغلت في وجدان الغرب الأوربي حتى النصف الثاني من القرن الثالث عشر .

#### ٢ - تقلبات الحركة الصليبية وتدهورها:

لقد أدت الحملة الصليبية الأولى في سنة ١٠٩٦ إلى قيام علكة بيت المقدس اللاتينية ، وهي إمارة صغيرة قامت على أرض فلسطين ومركزها بيت المقدس وعكا ، وتم تنظيمها على أسس اقطاعية . وكان أول حكامها هو جودفرى اللوريني على الرغم من أنه لم يتخذ لنفسه لقب ملك ، ثم خلفه أخوه بلدوين Baldwin الذي سمح له رجال الدين وغيرهم من الصليبيين باستخدام اللقب الملكي . ومنذ بداية وجود المملكة اللاتينية كانت تتهدها مخاطر الاسترداد الإسلامي ، وعلى مدى القرنين التاليين عانت هذه المملكة من حرب إنهاك بطيئة ولكنها كانت قاضية ، وبين الحين والحين كانت البابوية وكبار رجال الكنيسة يحضون الحكام الأوربيين على قاضية ، وبين الحين والحين كانت البابوية وكبار رجال الكنيسة يحضون الحكام الأوربيين على القيام بحملات لمساعدة المملكة اللاتينية ، ولكن أيا من هذه الحملات لم تحقق نجاحًا كبيرا ،

٤ - يبدو من صياغة هذه الجملة أن المؤلف يجسد النظرة الاستعلائية الأوربية تجاه الشعوب الأخرى على الرغم إدانته لظاهرة التعصب الأوربى في العصور الوسطى . فالواقع أن هذه الصياغة توحى بأن الصليبيين كانوا على نفس مستوى المسلمين الحضارى ، وهو أمر ينافي الحقيقة التاريخية قاما . ومن يقرأ كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ ، أو يقرأ التعليقات التي أوردها المؤرخون المسلمون المعاصرون على تصرفات الصليبيين يعرف أن الصورة التي ترسمها المصادر التاريخية العربية للصليبي ، صورة إنسان ذي مستوى حضارى أدنى كثيراً وهذه الصورة تجد لنفسها التأييد من بين طيات المؤرخات التي كتبها المؤرخون الأوربيون المعاصرون للحرب الصليبية ، خصوصاً جيمس الفيترى ، كما أن واقع الحال في المجتمع الأوربي نفسه وفي المجتمع الصليبي كما أثبتتها الدراسات الحديثة تؤكد هذا . وعلى هذا فإننا لانرى ضرورة لإسقاط النظرة المجتمع العربية والغربية الحالية بما فيها من استعلاء وغطرسة ، على نظرة الصليبين الذين كانوا يعرفون حقاً أنهم أقل في الحضارة والذكاء والأخلاقيات من أعدائهم المسلمين .

المتوسط، أى المملكة اللاتينية ، حققت أكبر اتساع لها مع بداية تاريخها . ومع بزوغ شمس القرن الثالث عشر ، كانت هذه المملكة قد تقلصت تحت وطأة الهجمات المضادة التى شنها الحاكم المصرى صلاح الدين بحيث انحصرت فى شريط ضيق من الأراضى . وقد استولى المسلمون على مدينة القدس نفسها ، وفى سنة ١٢٩١ م تم القضاء على المملكة اللاتينية . والتاريخ الكثيب للحملات الصليبية التى تلت الحملة الأولى ، والتى وقعت خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر ، يطرح السؤال الهام عن السبب فى أن أوربا الغربية أبدت عجزاً واضحًا عن الحفاظ على مملكة بيت المقدس اللاتينية .

كانت المسألة عدم اهتمام أكثر منها نقصًا في المقدرة . ولاشك في أنه لو كرست كافة موارد البابوية والملكيات الأوربية في أي وقت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر للحركة الصليبية ، لأمكن دحر الجيوش الإسلامية المحيطة بالمملكة اللاتينية (٥) . وعلى أية حال تبقى حقيقة أن قادة المجتمع الغربي كانت لديهم اهتمامات أخرى أكثر إلحاحًا ، ومهما كانت آراؤهم العلنية بشأن الحروب الصليبية ، فإنها كانت بالنسبة لهم حركة هامشية إلى حد ما . لقد أخذ كثيرون من الملوك وكبار الإقطاعيين في غرب أوربا شارة الصليب خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، ولكن نسبة ضئيلة منهم فقط هم الذين رحلوا فعلا إلى الأرض المقدسة ، وغالبًا ماكانت البابوية تغض النظر عن هذه الردة ، لأنها كانت تضع من يقسم بأخذ شارة الصليب في موقف المدين روحيًا للبابوية ، بما كان يتبح للبابا أن يكلفه بأي شكل آخر من أشكال الخدمات للكنيسة ثمنا لإعفائه من القسم الصليبي . وحتى عندما كان أحد كبار الملوك يذهب في شكل تظاهري لقتال المسلمين ، فيأخذ معه جزءً صغيراً من جيشه ، ثم يمكث عدة شهور قليلة فقط في الأرض المقدسة ، فيأخذ معه جزءً صغيراً من جيشه ، ثم يمكث عدة شهور قليلة فقط في الأرض المقدسة ،

٥ – يسرف كانتور كثيراً فى استخدام و لو » فى علاجه للقضايا التاريخية ، ولما كان التاريخ كعلم ، يهتم ببحث الواقع التاريخى كما حدث بالفعل ، ولا يناقش فروضا فلسفية أو احتمالات غير واقعة بالفعل ، فإننا لا نستطيع مسايرة المؤلف فى هذا الموقف الفكرى . وعلى أية حال فإنه حين يعرض لأسباب الفشل الصليبي فى السطور القادمة يتحدث عن موقف الفرب الأوربي فقط ناسيًا ، أو متناسبًا ، أن الحروب الصليبية كانت بين طرفين ، وأن الطرف الآخر ، أى العالم العربي الإسلامي قد نجح فى القضاء على الكيان الصليبي نتيجة لنجاحه فى خلق الجبهة الإسلامية الواحدة منذ زنكى حتى صلاح الدين ، وانتهاء بالظاهر بببرس والأشرف خليل قلاوون الذى قضى على آخر الصليبيين فى عكا . حقيقة أن الفشل الصليبي يمكن بنسيره فى ضوء انشغال الظهير الأوربي باهتماماته الداخلية عن مساندة الصليبيين . ولكن النجاح الإسلامي أيضًا عكن تفسيره على ضوء الوحدة وتركيز القرى الإسلامية فى الصراع ضد الصليبيين .

ولايشتبك مع المسلمين سوى فى مناوشات سطحية ، وأخيراً يعقد مع أحد السلاطين معاهدة من ذلك النوع الذى يحفظ ماء الرجه ، حتى يبدو فى صورة بطل المسيحية عندما يعود إلى وطنه . ومن الأمور المتناقضة أن الزعماء الصليبيين الذين أخذوا مهمتهم مأخذ الجد فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر كانوا هم أسوأ الجنود ، ولم يحققوا شيئًا سوى ذبح فرسانهم على أيدى العرب . لقد كان المثال الصليبي فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر متنفسًا شعبيًا لحركة التدين التى انتشرت انتشاراً واسعًا آنذاك ، ولكنه كان مجرد شكل واحد بين أشكال متعددة لهذا التدين . كما كان أخذ شارة الصليب واجبًا ضروريًا بالنسبة لملوك وأمراء الغرب الأوربي تحض عليه البابوية وكبار رجال الكنيسة . فقد كان هذا شيئًا يجب عليهم القيام به تعبيراً عن مكانتهم فى المجتمع وإرضاء للرأى العام ؛ ولكنهم جميعًا كانوا يأخذونه كمسألة شكلية لا تكلفهم سوى النزر اليسير من طاقاتهم ومواردهم .

لقد دعا سان برنار الكليرفوى St. Bernard of Clairvaux الذي كان الزعيم الأدبى للكنيسة في القرن الثاني عشر ، إلى الحملة الصليبية الثانية سنة ١١٤٤ م ، استجابة للاستغاثات الملحة الصادرة عن المملكة اللاتينية في بيت المقدس طلبًا للمساعدة ضد القوة العربية الناهضة . وغج سان برنار في استقطاب اثنين من رؤوس أوربا المتوجة هما لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث ملك ألمانيا . وقد أضفي هذا على الحملة الثانية هيبة أكثر من الحملة الأولى ولكنه لم يزدها في القوة العسكرية ، لأن كلا من لويس وكونراد لم يكونا من المتميزين في الكفاءة القتالية ، كما أن جيشيهما لم يكونا كبيرين . ولم يصل أي منهما إلى فلسطين قط ، فقد قزقت قواتهما إربًا في ربوع آسيا الصغرى . لقد كانت النتيجة الوحيدة هي توتر العلاقة الزوجية بين لويس وزوجته اليانور الاكوتانية -Eleanor of Aqui التي صحبته في الحملة ، والتي اتهمها لويس بخيانته مع أحد قادة جيشه . وكان طلاق الملك الكابي من دوقة اكوتانيا ثم زواجها بعد ذلك من هنري الثاني ملك إنجلترا ذا أثر هام على مجرى التطور السياسي في أوربا القرن الثاني عشر .

هذا المزج بين المأساة والملهاة ، الذي كان من سمات الحملة الصليبية الثانية ، تكرر في الحملة الصليبية الثالثة سنة ١١٩٠ ، وهي الحملة التي كانت أكثر الحملات اللاتينية على الأرض المقدسة طموحًا ، على الأقل من حيث بدايتها . إذ كان لابد من تحدى قوة صلاح الدين بجيش صليبي يضم الشطر الأكبر من القوة العسكرية في أوربا ، نظريًا على الأقل . فقد

انطلق أكبر ثلاثة ملوك في غرب أوربا آنذاك ، ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا ، وفيليب أوغسطس ملك فرنسا ، وفردريك بربروسا ملك ألمانيا صوب الأرض المقدسة على رأس جيوشهم القوية . وغرق بربروسا في الطريق ، وانتهى الأمر بالألمان بالتفرق والمشاركة الرمزية فقط. وسرعان ماظهر أن فيليب أوغسطس المستخف الساخر لم يكن يقصد سوى المظاهرة العسكرية ؛ فإنه كان تواقًا إلى العودة إلى وطنه لمواصلة دسائسه ومؤامرته ضد ملك إنجلترا. أما ريتشارد قلب الأسد فقد أخذ الحملة بجدية شديدة . وقد اشتهر ببنيته العملاقة وقوته الجسدية ، إذ كان طوله ستة أقدام ، وكان شغوقًا بإظهار قوته وبسالته الفردية التي كانت عظيمة دون شك ، ولكن مهارته كقائد كانت مسألة مختلفة قاما . فقد كان ريتشارد طفلا باكر النمو فاسداً ، وعادى كل حكام أوربا تقريبًا في الوقت الذي توجه فيه إلى الأرض المقدسة . وهناك نجح في إذكاء تار العداوة في صدر الملك الفرنسي ضده ، كما جلب على نقسه كراهية الألمان . وسرعان ما تفككت الحملة ، وبعد أن أرضى الملك الإنجليزي غروره في معارك قليلة ، قبل صلاح الدين الداهية عقد معاهدة سلام أبقت الوضع على ماهو عليه . ثم اكتشف ريتشارد أن لا سبيل أمامه للعودة إلى الوطن ، لأن جميع الطرق كان يسدها الأعداء. واختار أكثر الطرق التفاقًا . وعبر ألمانيا ، وقبض عليه وأودع السجن رهن فدية طلبها هنرى السادس . هذه الحوادث الدرامية بالغت في قيمة ريتشارد كفارس بيد أنها كشفت عن تضاؤل الاهتمام بالحركة الصليبية . فقد كان الملوك الأوربيون مشغولين برعاية مصالحهم الأسرية والإقليمية بحيث لم يقدموا للحركة الصليبية ما هو أكثر من الدعم الهامشي .

أما الحملة الصليبية الرابعة سنة ١٢٠٤م، فلاشك في أنها كانت أكثر الحملات نجاحًا بعد الحملة الأولى، ولكنها نجحت ضد بيزنطة لاضد العالم الإسلامي، ولم يكن البابا إنوسنت الثالث الذي دعا إلى هذه الحملة يقصد في الأصل أن تتخذ هذا الشكل(٦)، ولكن البنادقة

٦ - كان الهدف المباشر للحملة الصليبية الرابعة هو مصر . وفي سنة ١٢٠١ توجهت مختلف الفرق الصليبية إلى البندقية ، بات واضحًا أن تكاليف الحملة تفوق طاقة الصليبيين ، وقد عرض عليهم البنادقة تسهيلات كبيرة مقابل الاستبلاء على مدينة زارا Zara المجرية ، التي كانت شوكة في حلق البندقية ملكة البحر الأدرياتي .

وقعلاً استولى الصليبيون على زارا التى كانت مدينة مسيحية فى مملكة مسيحية ثم تلى ذلك قرار مصيرى آخر ، فقد وجد الصليبيون فرصة للتدخل فى شئون بيزنطة بسبب النزاع الداخلى حول العرش الإمبراطورى . وفى سنة ١٢٠٤ م عصف الصليبيون بالقسطنطينية ، وصار بلدوين أمير الفلاندرز أول إمبراطور لاتينى لها ، كما صار أحد البنادقة أول بطريرك لاتينى لها . وتم تقسيم الإمبراطورية البيزنطية مثل سائر الأسلاب والغنائم بين المنتصرين .

الذين قدموا الأسطول للجيوش الصليبية ، أصروا على هذا التغيير في الخطط ، وعا أنهم كانوا يقدمون القروض للصليبين فقد أجبروهم على الامتثال لمطالبهم . وعلى الفور وافق إنوسنت الثالث على هذا التغيير في الخطط ، ورأى فيه وسيلة لتأكيد السيطرة البابوية على القسطنطينية . ذلك أن الاتجاهات المعادية للبيزنطيين في الحركة الصليبية ، والتي كانت قد التضحت منذ بدايتها في القرن الحادي عشر ، أتت ثمارها في الحملة الصليبية الرابعة . كانت القسطنطينية قد صمدت في مواجهة الجيوش الإسلامية على مدى خمسة قرون ، ولكنها هذه المرسقطت أمام البنادقة والفرنسيين الذين نهبوا المدينة ، وأهانوا رجال الكنيسة البيزنطية ، وأقاموا المملكة اللاتينية في القسطنطينية عباركة البابوية . وعلى مدى ستين سنة ظل الأمراء وأقاموا المملكة اللاتينية في القسطنطينية عباركة البابوية هذه الفرصة لمحاولة إخضاع المسيحيين البيزنطيين لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية في روما . وأخيرا لمجح أمير بيزنطي سنة ١٢٦١ في استعادة العرش الإمبراطوري ، وحدث الانشقاق الذي لم يلتئم حتى الآن بين الكنيسة اليونانية والكنيسة اللاتينية . ولم تفق القوة الإمبراطورية أبداً من الكارثة التي سببتها الحملة الصليبية والرابعة ، ومع أن القسطنطينية لم تسقط في أيدى المسلمين سوى سنة ١٤٥٧ ، فإنها لم تلعب في عالم البحر المتوسط منذ ذلك الحين فصاعداً سوى دور ضئيل .

لقد كشفت الحملة الصليبية الرابعة للبابوية عن إمكانية استغلال الحركة الصليبية لتحقيق أغراض أخرى غير إنقاذ مملكة بيت المقدس . وفي القرن الثالث عشر كانت الحملات الصليبية توجه ضد أعداء البابوية في أوربا بمعدل فوق معدل ترجيهها ضد المسلمين . ولم يواصل النمط القديم من المغامرة الصليبية سوى ملك قديس هو لويس التاسع ملك فرنسا الذي قاد حملتين ، والإمبراطور الألماني فردريك الثاني هوهنشتاوفن Frederick II Hohenstaufen ولم تنجح أي من هذه الحملات الصليبية الثلاث في مساعدة مملكة بيت المقدس اللاتينية المتدهورة . إذ شن لويس هجومًا جسورًا على المسلمين في معاقلهم ، مرة في مصر ومرة في تونس ، ولكنه هزم هزية شنعاء في المرتين . أما حملة فردريك الثاني فكانت استعراضًا رمزيًا تدخل فيه عناصر هزلية ، لأن الإمبراطور كان واقعًا تحت عقوبة الحرمان البابوي حين قام بحملته عشر، فإنها اتخذت شكلا جديدًا مقلوبا وتحولت إلى حروب ضد أعداء البابوية . والمثال الأول على النها إنوسنت الثالث ، وقد لقيت هذه الحملة قبولا عامًا في غرب أوربا على الرغم من أن دعا إليها إنوسنت الثالث ، وقد لقيت هذه الحملة قبولا عامًا في غرب أوربا على الرغم من أن الطريقة التي تم بها تبرير غزو النبلاء لجنوب فرنسا كانت طريقة ذميمة . ولكن كلما مضت

البابوية قدمًا في استغلال الحركة الصليبية كلما أدينت كقوة روحية تتناقض مع مثلها الأصلية تناقضًا صارحًا. وفي أربعينيات القرن الثالث عشر أدين فردريك الثانى بالهرطقة ، وأسبغ الوضع القانوني للحملة الصليبية على الجيش الفرنسي الذي أستولى على أملاكه في جنوب إيطاليا . وفي ثمانينيات القرن الثالث عشر صارت الحملة الصليبية مؤسسة سياسية خالصة . فقد منحت الشارة الصليبية لفيليب الثالث ملك فرنسا لقاء هجومه على ملك أرغونة ، الذي لا يكن أن يكون هرطقيًا مهما شطح بنا الخيال ، ولكن غزوه لصقلية أقض مضاجع البابوية . هذا الاستغلال السياسي البحت للحملات الصليبية جاء في نفس الوقت الذي كانت فيه عملكة بيت المقدس اللاتينية تحتاج إلى التعزيزات من أوربا لإنقاذها من الهلاك .

والحقيقة أن الزعماء الأوربيين في النصف الثاني من القرن الثالث عشر لم يكونوا متحمسين لشن حروب جديدة ضد الإسلام ، وكان هذا راجعًا في جانب منه إلى موقف أكثر تسامحا وإستنارة . ذلك أن هؤلاء الزعماء توصلوا ، مثل مستوطني مملكة بيت المقدس ، إلى أن العرب قوم أذكياء قادرون . ويحلول سنة ١٢٠٠ كان الإهتمام موجها إلى تحويل الشعوب الشرقية إلى المسيحية بدلا من شن الحرب ضدها . وكان للرهبان الفرنسسكان قصب السبق في هذا المجال التبشيري . فقد كان اهتمامهم موجها بشكل خاص نحو محاولة تنصير المغول ، آخر الجحافل الآسيوية التي هددت شرق المتوسط . وكان الفرنسسكان ، تؤازرهم البابوية ، يأملون في تحويل المغول عن الإسلام واعتناقهم المسيحية اللاتينية مما يؤدى إلى إنهاء السيطرة الإسلامية على الأماكن المقدسة . ولكن الشعوب الأوربية لم تكرس جزءً كبيرًا من نشاطها لهذا التوجه السلمي . ويكشف إرسال اثنين من الرهبان الفرنسسكان إلى بلاط خان المغول أن المقدا المشروع كان يحظى باهتمام كبير بين الأوربيين . ولابد أن الشعوب الأوربية كانت تولى اهتماما كبيرًا بتنصير المغول ، ولكن تبقى حقيقة أن الطبقات الحاكمة في أوربا ، والبابا من اهتماما كبيرًا بتنصير المغوب الشرقية المحلية الحاكمة بشكل يجعلها تكرس قدراً أكبر من المتصامها لتنصير الشعوب الشرقية (٧) . أن لقاء الشرق والغرب غوذج جدير بالاهتمام ،

٧ - كثيراً ما يقع كانتور في شباك وهم أن الأوربيين في العصور الوسطى كانوا علكون زمام المبادرة وأن حدوث الظاهرة التاريخية التي كانوا طرفا فيها في مقابل طرف آخر يتوقف عليهم هم دون الطرف الآخر ويتضح هذا من عرضه لمحاولات التبشير بالمسيحية بين المغول الذين كانوا قد اعتنقوا الإسلام في أواخر القرن الشالث عشر ، ويذكر أن سبب فشل المحاولات التبشيرية راجع إلى انشغال أوربا بشكلاتها الداخلية فقط ، وهذه مسألة يكررها كثيراً خصوصا فيما يتعلق بالمواجهة بين العالم الإسلامي وأوربا العصور الوسطى . وهو هنا يتجاهل حقيقة أن الدين الإسلامي دين قوى والتبشير بين المسلمين بدين آخر أمر مستحيل ، بل ينسى =

ولكنه لم يكن ذلك النموذج الذى يروق فى عيون الناس فى العصور الوسطى العالية . ذلك أن مشكلات الحكم ، والاقتصاد ، والثقافة الأوربية إمتصت طاقاتهم ، والقليل الذى تبقى منها لمؤازرة الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر وجهته البابوية ضد أعداثها فى داخل القارة الأوربية .

لقد كانت الحروب الصليبية ميراثا ورثه القرنان الثانى عشر والثالث عشر عن موجة الحماسة والتعصب الناجمة عن الإصلاح الجريجورى . وكان مقدراً لها أن تخرج عن هدفها ، وأن تتعرض لتقلبات كثيرة ، وأن تضمحل في النهاية بسبب التغيرات العميقة التي جرت على الحضارة الأوربية نفسها .

ومع هذا ، فإن المثال الصليبى الذى كان شيئا يختلف عن الحملات الصليبية التى كانت مغامرات عسكرية وسياسية . كان ذا تأثير عميق ، وأن لم يكن طيبا ، على الحياة فى العصور الوسطى . فقد أضفت الحروب الصليبية مسحة أخلاقية ودينية على الاتحاد بين القوة العسكرية والإخلاص الدينى . لقد كانت الحملات الصليبية الخارجية ، تلك المغامرات الطائشة ضد الإسلام فى شرق المتوسط ، ضئيلة الأهمية فى الحياة السياسية والاجتماعية فى الغرب . أما الحملات الداخلية ، التى جرت داخل أوربا الغربية ، فكانت آثارها المباشرة أقوى كثيراً . ولكن أخطر ما خلفته الحروب الصليبية هو ذلك الدرس الذى وعاه الأوربيون – أن القتل والتدمير فى سبيل القيم المسيحية حق . لقد كانت المعاناة المباشرة الناجمة عن هذا الاعتقاد فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من نصيب اليهود والهراطقة . أما الذى عانى على المدى الطويل فكان هو المجتمع الأوربي بأسره . لأن الدول البيروقراطية الجديدة فى القرن الثالث عشر اعتنقت المذهب الذى جعل من استخدام القوة العسكرية أمراً مشروعاً ، بحبث صار هذا المذهب هو المركز الذى تقوم حوله ذات السلطة المطلقة والنزعة الوطنية فى القرون الستة التالية . هذا الإيان بحق القتل والتدمير فى خدمة المثل العليا لم يتضامل فى القرن العشرين .

<sup>=</sup> ماذكره هو نفسه فى الفصل الخامس من هذا الكتاب من أن الإسلام « ... هو الوحيد بين ديانات البشر الكبرى الذى يصلح لأن يكون دينا للعالمين ، فما يقدمه القرآن سهل وبسيط ، ولا يستعصى على الفهم ... ». قإذا كان هذا هو الإسلام الذى اعتنقه المغول ، فكيف يكن أن نفسر فشل التبشير الكاثوليكي في ضوء انشغال الأوربيين الداخلي فقط ؟! أن خطورة هذا المنطق أنه يجعل أوربا مركزاً للفعل وذاتا فاعلة يحول العالم المعاصر لها آنذاك إلى مناطق سلبية ، وموضوعا للفعل لا يصدر عنه مجرد رد الفعل ، وهذا في تصورنا ظلم شديد للحقيقة التاريخية .



### الجزء السادس التعليم ، التدين ، والسلطة القرن الثاني عشر

" إن رضاقى القدامى على الجبل ( في باريس ) ... والذين مازال الجدل يعوقهم ... لم يتقدموا سوى في نقطة واحدة ... فهم معتداون غير متعلمين » .

- حنا السالزيوري .

« إن وباء الكنيسة في داخلها ، ولايمكن الشفاء منه ».

- سان برنار .
" إن سلطة الإسبراطورية الروسانية تسود إلى حد كبير بفضل فضائل أميرنا المظفر ... فقد تغيرت الأمور نحو الأحسن».

- أوتو الفريزي .



# الفصل الخامس عشر النمو الثقسافي في أوربا

#### ١ - ارتفاع معدل التغير الثقافي:

بانتهاء الصراع حول التقليد العلمانى ، بما سببه من انقسامات وإرهاق ، أتيح لعلماء العصور الوسطى ومفكريها أن يركزوا طاقاتهم حول التغيرات الهائلة التى كانت جارية بالفعل فى مجال الثقافة الراتية . وغالبا ما أطلق على هذا التصاعد في التغير الثقافى وماصاحبه من إبداع وتقدم تجلى فى كافة جوانب حضارة العصور الوسطى - بما فى ذلك الحياة الفكرية - اسم « نهضة القرن الثانى عشر » . وقد شاع هذا المصطلح بغضل كتاب نشره شارلز هاسكينز فى سنة ١٩٢٨ يحمل هذا العنوان . واستخدم هاسكينز هذا المصلح بغرض الجدل إذ أعلن أن مفكرى القرن الثانى عشر قد كرسوا أنفسهم للتراث الكلاسيكى ، وأنهم طرحوا أفكاراً هامة شأنهم فى ذلك شأن الإنسانيين الإيطاليين فى نهضة القرنين الرابع عشر والخامس عشر الشهيرة . لقد كان من الضرورى ، فى أيام هاسكينز ، تبرير دراسة تاريخ العصور الوسطى فى الجامعات الأمريكية بالقول بأن العصور الوسطى جديرة بالدراسة مثل النهضة الإيطالية . وربا ومن حسن الحظ أن مثل هذه الجهود الساذجة التى تستجدى الأسئلة لم تعد مطلوبة ، وربا عكن الآن دراسة التاريخ الثقافى للقرن الثانى عشر دوغا رسم متوازيات ملفقة مع عصر بترارك وليوناردو دافنشى .

والحقيقة أن مصطلح « نهضة القرن الثانى عشر » يشوبه القصور لأسباب عديدة . فهو لا يتلام مع التاريخ الثقافى لتلك الفترة ، إذ أنه يبدو فضفاضا للغاية فى بعض الجوانب ، على حين يبدو غاية فى الضيق فى جوانب أخرى . لقد كانت نهضة القرن الثانى عشر ، إذا كانت هناك نهضة بالفعل ، قد قطعت نصف الشوط تقريبا بحلول سنة ١١٠٠ م . إذ أن البعث الثقافى المزعوم كان قد بدأ بالفعل حوالى سنة ١٠٥٠ م ، وربا يكون من الأصلح أن نسميها « نهضة القرن الحادى عشر » . كذلك انتهت الفترة التى شهدت القدر الأعظم من الحيوية الثقافية والأصالة الفكرية فى منتصف القرن الثانى عشر ، ثم تبعتها فترة استيعاب وانتشار وتدعيم لنتائج الفترة الإبداعية .

فما هو الشئ الذي يفترض أنه قد بعث من جديد في القرن الثاني عشر ؟ إذا ما أخذنا في اعتبارنا المساهمة الأوربية في الفلسفة والعلوم ، فمن الأصح أن نصف هذه المساهمة بأنها ميلاد وليست بعثا ، لأن كثيراً من الحركات الفكرية في القرن الثاني عشر خلقت ماهو جديد؛ أى أنها لم تقم بإحياء تراث قديم . هذا الإبداع وهذا التقدم هما اللذان عيزان ثقافة القرن الشاني عشر عن النهضة الإيطالية في أخريات العصور الوسطى . فلم يكن مفكرو القرن الثاني عشر مجرد إحياء للطراز الكلاسيكي في الأدب والفن . وكان عكوفهم على التراث الكلاسيكي بحشا عن نقطة إنطلاق صوب اتجاهات وأبعاد جديدة في شتى جوانب الحياة المتحضرة : في الدين ، والقانون ، والحكومة ، والاقتصاد ، والأخلاق ، والتعليم ، والأدب ، والفن ، والفلسفة ، والعلوم . وقد اتسم الازدهار الشقافي في القرن الشاني عشر بأن مدى اهتمامه كان أوسع كثيراً من مدى اهتمام النهضة الإيطالية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وحين نطبق على هذا التطور مصطلح « نهضة Renaissance » فإننا نقلل من عظمة إنجازاته وتنوعها . فقد أثرت الروح الإبداعية في القرن الثاني عشر تأثيراً عميقا في كافة وجوه الحياة الاجتماعية التي كانت تتطلب بعض المحاولات الثقافية ؛ إذ أنها لم تكن مجرد حركة تدعمها مجموعة من المثقفين أو المدافعين عن غط معين من الأساليب الفنية ؛ وإنما كانت حركة واسعة معقدة غير متجانسة مثل حضارة العصور الوسطى نفسها. هذا التصعيد غير المسبوق والتكاثر والتوالد الذي قيز به التغير الثقافي في العصور الوسطى العالية لايكن أن نفهمد على نحو كاف من خلال مصطلح « نهضة القرن الثاني عشر » .

كذلك لم يكن النمر الثقافي محدوداً بحدود بلد واحد ، كما كان الحال في نهضة القرنين الرابع عشر ، والخامس عشر ، وعلى الرغم من أن الزعامة كانت لفرنسا ، فقد ساهمت كل من إنجلترا وإيطاليا وألمانيا ( وإن كانت مساهمتها أقل ) في الإنجازات الفكرية التي جرت في القرن الثاني عشر . فقد ولد حنا السالزبوري Jonh of Salisbury الذي كان واحداً من أبرز شخصيات القرن الثاني عشر ، في إنجلترا ، وتعلم في فرنسا ، وعمل في إيطاليا ، ثم عاد فيما بعد إلى إنجلترا ، واختتم حياته العملية في فرنسا حيث شغل منصب أسقف شارتر فيما بعد إلى إنجلترا ، واختتم حياته العملية في القرن الثاني عشر حركة أوربية كما أن الشعور القومي فيها كان ضئيلا ، فلم يكن هناك إحساس على الإطلاق بالتقسيمات التي تصنعها الحدود السياسية على القادة الثقافيين في القرن الخامس عشر ، ولا حتى على الأوربيين الطيبين من أمثال إراسموس Erasmus .

لقد اتخذت النهضة الإيطالية موقفا انتقاديا من الفلسفة الأرسطية ، كما أنها ، في أساسها ، كانت ذات روح مضادة للعلم . فهى لم تقدم أية مساهمة دائمة في اللاهرت أو في تطور الحياة الدينية في غرب أوربا . وعلى العكس من ذلك كانت التغيرات الثقافية التي طرأت في القرن الثاني عشر سببا في إدخال الأرسطية – التي كانت أفضل نظام علمي متاح في أوربا آنذاك – في مجرى الفكر الأوربي . كذلك شهد القرن الثاني عشر تصاعد النمط الجديد من التدين السعبي كما شهد ظهور الاتجاه نحو التدين العاطفي ، وهو الأمر الذي أدى إلى بروز رؤية لاهوتية جديدة زادت من الرعى الأوربي برفعة الإنسان وسموه . لقد اشتهر زعماء النهضة الإيطالية بطاقاتهم ، واتساع نطاق اهتمامهم . بيد أن ماقيز بد القادة الثقافيون في القرن الثاني عشر من حيوية وجسارة كان أمراً غير مسبوق . فقد أظهروا شغفا عجيبا بتجربة انساق ثقافية جديدة ، والخوض في مشكلات جديدة ، وانتهاج مناهج وأساليب فكرية جديدة ، كما كانوا مفرطين في التفاؤل بقدرتهم على عمل الأشياء الجديدة في مدى زمني قصير . وأول مثال على ذلك هو اختراعهم لطراز جديد في البناء سرعان ما انتشر على زمني قصير . وأول مثال على ذلك هو اختراعهم لطراز جديد في البناء سرعان ما انتشر على نطاق واسع في مدى جيل واحد . ولم يشهد تاريخ البناء في أوربا منذ القرن الخامس قبل الميلاد مثل هذه الروح الابتكارية ، كما أنه بم يحدث قبل القرن العشرين أن كشف تاريخ الهندسة المعمارية عن مثل هذه الروح الابتكار السريم لطراز معماري جديد .

إن ما غيزت به ثقافة القرن الثانى عشر من تفاؤل وإقدام يبدو واضحا فى محاولة حل مشكلات المجتمع حلا عقلانيا . فد خرج التعليم والفكر الراقى من نطاق الاهتمام الضيق باللاهوت والأدب إلى نطاق الاهتمام بتحسين البنيان الاجتماعى والسياسى آنذاك . وأبرز مثال على ذلك يتمثل فى الطفرة التى حدثت فى ميدان القانون الأوربى إبان القرن الثانى عشر ، وهو الأمر الذى كانت له نتائجه المشهودة على تطور الدولة فى العصور الوسطى . لأن التطور القانونى كان يهتم بالحاجات الاجتماعية ، ولأنه استلهم التراث الكلاسيكى دون أن يقع رهين أسره ، ولأنه أوجد طائفة جديدة متمايزة فى المجتمع ، فإن هذا التطور يكشف عن الأغاط التى صيغت فيها أهم جوانب الإبداع الثقافى والتطور الفكرى خلال تلك الفترة ، ورعا يكون هو أفضل مدخل لفهم خصائص التغير الثقافى فى القرن الثانى عشر .

٢ - المكونات القانونية في حضارة العصور الوسطى :

لقد ساهم القرن الثاني عشر في الحضارة الغربية بالمحامي المحترف ذي الأهمية الفائقة . ففي العالم القديم لم يكن المحامون أكثر من أشباه محترفين ؛ إذ كان تدريبهم يعتمد على

البلاغة أساسا ، ولم يكن منهم سوى عدد قليل يمتلكون ناصية العلوم القانونية . أما فى القانون العرفى الجرمانى فلم يكن المحامى المحترف معروفا . فقد كانت التقاليد القانونية والحفاظ عليها مسئولية المسئين من أفراد الشعب الجرمانى بل إن القضاة لم يكونوا يتلقون تدريبا محدداً . ولم يحدث قبل القرن الحادى عشر أن ظهر المحامى المحترف ، الذى تدرب من خلال تعليم صارم فى العلوم القانونية . بحيث يكون على استعداد لتسخير علمه فى سبيل تنظيم العلاقات الإنسانية على أسس عقلية ، وبحيث يكون مهيئا للارتباط بالحياة العامة والقيام بالأعمال الحكومية فقد كان الانشغال بالقانون أكثر مهن المتعلمين قيمة من الوجهة الاجتماعية فى الحضارة الأوربية ، على الأقل حتى ظهور العالم المحترف فى القرن التاسع عشر ، كما أن المحامى مابرح يلعب دوراً هامًا فى حياتنا الحالية . وبحلول سنة ١٢٠٠ كان المحامون قد صاروا عنصراً لاغنى عنه فى الملكيات الغربية وفى الكنيسة على السواء ، وكان مجرى التطور السياسى فى العصور الوسطى العالية محكوما إلى حد كبير بواقف هذه الطائفة الجديدة من الزعماء الاجتماعيين وطموحاتهم . وخلال القرن الثانى عشر أيضا بدأت الطائفة الجديدة من الزعماء الاجتماعيين وطموحاتهم . وخلال القرن الثانى عشر أيضا بدأت الطائفة الجديدة من الزعماء الاجتماعية ومعظمها حتى يومنا الحالى ، وصارت من العوامل القوية فى أشكالا تنظيمية استمرت فى معظمها حتى يومنا الحالى ، وصارت من العوامل القوية فى تشكيل مواقفها السياسية المختلفة .

لقد كانت التجديدات التى شهدها القرن الثانى عشر فى المؤسسات القانونية والهيئات العاملة فيها نتيجة للظروف السلمية الجديدة التى طرأت على المجتمع الأوربى فى العصور الوسطى . فقد نعمت أوربا بدرجة أكبر من النظام والاستقرار السياسى أتاح للحكومات الأوربية أن تشأمل أوحال ورذائل التراث القانونى بما يتسم به من فوضى وتناقض ، وهو التراث الذى تخلف عن الإنقلابات الفجائية التى جرت فى العصور الوسطى الباكرة . وفى سنة ١١٠٠م لم يكن ثمة شئ فى أية دولة أوربية ، أو داخل الكنيسة ، يقترب من النظام القانونى الشامل المنظم . إذ أن الحكومات العلمانية فى غرب أوربا ، وهى تحاول تأكيد نفوذها فى المجتمع واتخاذ تدابير تضمن الأمن والعدالة ، كانت تصطدم بالقيود والصراعات بين مختلف التقاليد العرفية الجرمانية . ففى بلاان البحر المتوسط كانت العمليات والمبادئ في شمال في شمال في المارنية الجرمانية تصطدم بالشذرات الباقية من النظام القانوني الروماني . أما في شمال فرنسا وإنجلترا فقد كان القانون الإقطاعي يطرح طائفة أخرى من التقاليد الداخلة في حلبة

المنافسة . ولم يكن بالإمكان التوفيق بين التقدم السياسى والاجتماعى من ناحية وهذه الفوضى القانونية من ناحية أخرى . فقد كان النظام السياسى الجديد وما واكبه من تحول بطئ صوب الاقتصاد النقدى يتطلب تبريراً قانونيا وصياغات قانونية أيضاً . ولم تكن النتائج مشجعة ، ذلك أنه حتى العلماء الذين استخدمهم هنرى عجزوا عن أن يؤلفوا نظاما شاملا يجمع بين التقاليد الجرمانية والإقطاعية والكنسية .

وبغضل الحاجة الاجتماعية إلى الإصلاح القانوني وسن القوانين ، وبسب ضخامة هذا العمل، كانت بداية دراسات قوانين جستنيان في شمال إيطاليا حدثا مدويا في تاريخ الحكم والقانون الأوربي . فقد كان ذلك سببا في الحماسة المتأججة التي ملكت على علماء شمال إيطاليا قلوبهم فانكبوا على دراسة القانون المدنى ، كما كان من أسباب الإنتشار السريع لهذه الحركة الاحيائية القانونية للقانون الروماني شمال جبال الألب . ومع مشرق شمس القرن الثاني عشر كان عمل العلماء القانونيين يعتبر عملا ذا فائدة اجتماعية ، كما اعتبر عملا لصالح الدولة أو الكنيسة ، شأنه في ذلك شأن اكتشافات علماء الذرة التي تعتبر ذات أهمية وقيمة اجتماعية في القرن العشرين .

ولايقطع مؤرخو القانون فى العصور الوسطى برأى حول الطريقة التى تم بها الكشف عن قوانين جستنيان فى شمال إيطاليا ، أو الكيفية التى بدأت بها دراسة هذه القوانين . فقد افترض البعض أن تكون الدراسات القانونية التى قت لصالح السلطة البابوية قد قت بناء على أوامر جريجورى السابع وأنها قد أدت إلى الكشف مصادفة عن نسخة منسية من كتاب أوامر جريجورى السابع وأنها قد أدت إلى الكشف مصادفة عن نسخة منسية من ناحية أخرى ، يبدو جليا أن تجار مدن الشمال الإيطالي ، حيث تركزت دراسة القانون الروماني ، قد جلبوا نسخة من قوانين جستنيان من القسطنطينية مباشرة . ومن المحتمل ، بطبيعة الحال ، أنه كان هناك أكثر من مصدر لنص القانون المدنى الذى بدأت دراستد بكثافة وتركيز لأول مرة فى سبعينيات القرن الحادى عشر على أيدى العلماء فى مدن الشمال الإيطالي . وليس المهم هو كيفية حصولهم على النص ! إذ لم يكن من الصعب الحصول عليه ، وقد تجاهله الغرب الأوربي على مدى خمسة قرون من الزمان لأنه لم يكن يلاتم الظروف السائدة فى مبحتمع العصور على مدى خمسة قرون من الزمان لأنه لم يكن يلاتم الظروف السائدة فى مبحتمع العصور الوسطى الباكرة . والمهم هو القيمة الاجتماعية الكبرى التى أسبغها أولئك العلماء القانونيون النابهون فى أواخر القرن الحادى عشر على قوانين جستنيان ، وهى القيمة التي حدت بهم إلى النابهون فى أواخر القرن الحادى عشر على قوانين جستنيان ، وهى القيمة التي حدت بهم إلى النابهون فى أواخر القرن الحادى عشر على قوانين جستنيان ، وهى القيمة التي حدت بهم إلى دراسته دراسة مكثفة .

لقد كانت عملية صياغة النظام القانونى الذى ينتمى إلى حضارة سابقة فى ملخص مكتوب ، وعلمى ، وشامل وعقلانى ، تتناغم مع الحاجات الاجتماعية لغرب أوربا آنذاك بشكل مشالى . فقد كانت الحكومات القوية ، التى كان التطور السياسى الأوربى يمضى صوبها ، تجد لنفسها سندا فى مذهب السلطة المطلقة الذى يتضمنه قانون جستنيان ، فضلا عن أن القادة التجاريين للمدن الإيطالية كانت تشدهم مجموعة القوانين لأنها تختص بجتمع حضرى وتتعامل مع جوانب فى الحياة يجهلها من يعيشون فى مجتمع ريفى بدائى يكتفى بالتقاليد والأعراف الجرمانية . وقد زادت جاذبية مجموعة قوانين جستنيان فى نظر طوائف بعينها ، ولاسيما العلماء الذين كان يحكمهم إحساس قوى بالتراث الكلاسيكى ، وتحركهم حماستهم للإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وكان سبب هذه الجاذبية راجعًا إلى حقيقة أن مجموعة قوانين جستنيان كانت تلخيصا للقوانين التى أصدرها الأباطرة الرومان العظام . بيد أن الدراسة المكثفة لقوانين جستنيان والتى بدأت فى شمال إيطاليا ، لم تكن بالدرجة الأولى نتاجا للسلفية الأدبية أو السلفية السياسية ، وإغا كانت نتيجة مباشرة لحاجات المجتمع نتاجا للسافية الأدبية أو السلفية السياسية ، وإغا كانت نتيجة مباشرة لحاجات المجتمع الأوربي العاجلة .

لقد كانت مجموعة القرانين المدنية Corpus Juris Civilis هي أكبر مجموعة قانونية تم جمعها . وكانت تصور القانون في الدولة على أنه انعكاس للقانون الطبيعي ، أي مبدأ العقلانية في الكون . وقد جعلت قوانين جستنيان السلطة المطلقة في إصدار القرانين وتنفيذها رهنا بمشيئة الإمبراطور . فقد كان هناك زعم بأن القانون يوجد أصلا بين الشعب الروماني ، ولكن مايسمي بقانون الملك ( أو القانون الملكي Iex regia ) هو الذي يجعل الشعب يتنازل عن سلطاته التشريعية للإمبراطور الحكيم الخير . إن هدف القانون هو تحقيق المساواة أو العدالة ، وفي سبيل أن يتحقق هذا يحق للمحكمة أن تبدل ، أو توقف القوانين السائدة في حالة معينة مطروحة أمامها وتحكم في القضية على أسس أخلاقية خالصة . فالمحكمة الرومانية مركز قيضائي . والمفروض أن يكون القضاة رجالا ذوى علم وتجربة ، يسمون فوق النساد ، بل وفوق العاطفة . هذه السلطة مستمدة من وضعهم كممثلين للإمبراطور ، «القانون الخي » ، الذي يعينهم في مناصبهم . وفي سبيل التوصل إلى الحقيقة يتلقى القضاة شهادات مكتبوبة من المدعين ومن محاميي الدفاع ، ويستجوبون الشهود بأنفسهم ، وإذا لزم الأمر محتوبة من المدعين ومن محاميي الدفاع ، ويستجوبون الشهود بأنفسهم ، وإذا لزم الأمر ستخدمون محققا « يضع السؤال » في مصطلح القانون المدنى . وبغض النظر عن استخدام

المحقق على هذا النحو، وهو أمر يمكن أن يكون مثار جدل ومناقشة، فإن النظام القانونى الرومانى كان يشوبه عيبان فقط. فلم يكن ثمة جزاء يوقعه القضاة عقابا على الكذب وشهادة الزور؛ إذ كان المفترض دوما أن المحلفين رجال ذور حكمة بالغة، ونزاهة، وعزية حقة. وهذه المثل العليا المرتبطة بالفضائل القانونية صعبة التحقيق في الواقع. أما العيب الثانى، والأكثر خطورة، في النظام القانوني الرومانى فيتعلق بوضع المحكمة والهيئة القضائية كأدوات في الدولة. ففي المسائل المتعلقة بقضايا الجنايات العادية يمكن أن يكون القانون الرومانى كأدوات في الدولة، ولكن المتهمين في قضايا التمرد وغيرها من الجرائم التي ترتكب ضد الدولة كان يمكن أن يلقوا تحيزاً من القضاة ضدهم، لأن القضاة من موظفي الدولة، وبعبارة أخرى، فإن النظام القانوني الروماني يكون في أسوأ حالاته في القضايا التي تتعلق بالضمير، كما أن المحكمة الرومانية تتحول ببساطة إلى أداة للظلم والاستبداد.

وفى نهاية القرن الحادى عشر كانت مظاهر الضعف فى القانون المدنى تكاد تتوارى أمام الخدمات الكبيرة لتى كان يمكن لهذا القانون أن يسديها لكل من الحكومة والمجتمع فى أوربا . فقد بدا القانون الرومانى متفوقا بدرجة هائلة على النظام القانونى الجرمانى ، الذى كان يفتقر إلى مفاهيم المساواة ، كما كان يفتقر إلى الوسائل العقلانية للتحرى ، وينقصه القضاة المحترفون ، كما كان مبعثراً لكونه عبارة عن مجموعة متضاربة من الأعراف والتقاليد غير المكتوبة . ومن ثم استوجب اكتشاف نص قوانين جستنيان البداية الفورية للدراسة المكثفة لهذه القوانين فى مدن الشمال الإيطالى . وقد تمت هذه الدراسة تحت رعاية بلديات المدن ، لأن رجال الأعمال الموسرين الذى كانت لهم السيطرة على حكومات المدن فطنوا إلى أن مجموعة القوانين المدنية تهتم بالعقلانية والنظام اللذين كانا قوام وجود هذه الحكومات . ومع أخريات القرن الحددى عشر كانت قد تأسست مدرسة كبرى لدراسة القانون فى بولونيا هالية . فقد كانت المدرسة التى ظلت مركزاً لتعليم القانون المدنى طوال العصور الوسطى العالية . فقد كانت الجامعة Oniversitas ، أى المؤسسة التى تجمع بين الأساتذة والطلاب فى بولونيا ، رائدة فى القرن مجال تنظيم التعليم العالى ، كما كانت قبل جانبا من أهم جوانب التطور الثقافى فى القرن مجال عشر .

إن الخاصية التجميعية العقلانية التي إتسم بها القانون المدنى هي التي جعلت منه موضوعا مناسبا للدراسة الأكاديية . ومن ناحية أخرى ، كانت الطبيعة الأكاديية للدراسة

القانونية الرومانية ذات تأثير عميق على نظرة المحامين في القارة الأوربية في العصور الوسطى . فقد كان من الضروري لمن يرغب في العمل بالمهن القانونية في البلاد التي قبلت القانون الروماني أن يكرس سنوات عديدة للدراسة الأكاديبة الرسمية في ظل نظام صارم للغاية . وقد ساعد هذا على تجسيد الحقيقة القائلة بأن المحامين الشبان في العصور الوسطى كانوا يبدون كما لو كانوا قد قطعوا من قماش واحد ؛ إذ كانوا جميعا ذوي تعليم عال وحماسة متوقدة ، بيد أنهم كانوا أيضا خاويي الوفاض بشكل عام ، كما كانوا لا إنسانيين بشكل ما ، فضلا عن أنهم كانوا مستعدين لبيع خدماتهم لمن يدفع أكثر . لقد كانوا بيروقراطيين قاما . وفي الوقت الذي كانت حكومات أوربا قد بدأت تطلب خدمات المرظفين المدنيين المحترفين الذي تلقوا تعليما قانونيا ، كانت قد تأسست في بولونيا مدرسة بدأت في الثني عشر أن أخرجت جامعة بولونيا ، ومدارس القانون الأخرى التي قامت في مناطق شمال الثاني عشر أن أخرجت جامعة بولونيا ، ومدارس القانون الأخرى التي قامت في مناطق شمال جبال الألب عدداً من الخريجين يفي بحاجات الملكبات الأوربية . وبحلول سنة ١٢٠٠ كانت الإدارات العاملة في خدمة دول القارة الأوربية القوية تتكون من رجال القانون المدني المدني . وهند

لقد سارت المعالجة الأكاديمية لقوانين جستنيان وفقا للخطوط التعليمية التي كانت تستخدم في دراسة الكتباب المقدس منذ زمن طويل . إذ كان الأساتذة يقرأون النص لتهاميذهم ويضيفون تعليقاتهم وشروحهم عن طريق الملاحظات الهامشية ؛ ولذلك فإن العلماء الذين قاموا بالتعليق على قوانين جستنيان في القرن الثاني عشر قد عرفوا باسم الشراح -Glos قاموا بالتعليق على قوانين جستنيان في القرن الثاني عشر قد عرفوا باسم الشراح خبيرا في القانون المدنى أن يدرسه بعناية . وأشهر رواد هذا المنهج في الدراسة القانونية هو العالم والمدرس البولوني إيرنيريوس Irnerius (ت ١٩٢٥م) الذي كان يجتذب الطلاب من شتى أنحاء أوربا . فقد كانت القواميس والمعاجم التي ضمنها إيرنيريوس شروحه علمية وتطبيقية في آن واحد ، لأنه لم يقنع بمجرد شرح النص موضوع المناقشة ، وإغا كان يحاول أيضا أن يطبق القانون على بعض المواقف في زمانه . وأبرز تلاميذ إيرنيريوس يعرفون بشكل عام باسم يطبق القانون المدنى الروماني في حضارة القرن الثاني عشر على هذا النحو . وعندما توفي إيرنيريوس كانت جموع الطلاب حضارة القرن اللاني بولونيا ، من فرنسا وإنجلترا وألمانيا ، لينهلوا من موارد العلم القانوني الجديد تتوافد على بولونيا ، من فرنسا وإنجلترا وألمانيا ، لينهلوا من موارد العلم القانوني الجديد

الذى لم يكن يقدم لهم النظام الثقافى الصارم فحسب ، وإغا كان يقدم لهم أيضا الوسيلة التى مكنهم من الاشتغال عهنة جديدة .

كان فردريك الأول برروسا Fredrick Barbarossa ، إمبراطور ألمانيا في ستينيات القرن الثاني عشر ، هو أول حاكم هام في المنطقة الواقعة عبر جبال الألب يفيد من صحوة القانون المدنى ومن وجود القانويين المحترفين الجدد . فقد اجتذبه القانون المدنى لسببين . إذ كان باستطاعته أن يستخدم رجال القانون في حكومته وإدارته ، فضلا عن أن مجموعة قوانين جستنيان كانت توفر له الأيديولوجية التي تمكنه من إعادة الملكية المقدسة القديمة التي كانت قد اختفت في طيات الصراع حول التقليد العلماني . واستطاع بربروسا ، عن طريق الزعم بحقه في عارسة إختصاصات الإمبراطور الروماني ، أن يبرر إستبداده السياسي وزيادة سلطته في ألمانيا ؛ كما استطاع أن يستغل البراهين التي تضمنتها مجموعة قرانين جستئيان في تأكيد سيادته على المدن الإيطالية . وحين دخل إيطاليا لأول مرة أثناء حملته الاستردادية الكبرى ، والتي قيادها بنفسه ، جمع مجلسا قام فيه القانونيون العياملون في خدمته بطرح الأسس القانونية لدعاواه في حق السيادة المطلقة على المجتمع الإيطالي . وبطبيعة الحال ، لم يكن الأوليجاركيون في شمال إيطاليا ليسعدون بالفوائد التي جناها الإمبراطور الألماني من إحياء القانون الروماني الذي بدأت دراسته أصلا عساندتهم . بيد أن حماسة فردريك لقوانين جستنيان أوضحت كيف كان يمكن لأعمال الشرائح أن تتحول إلى ميزة تفيد منها الحكومات الملكية في شمال أوربا. وعلى الرغم من أن التقاليد الوطنية القوية في القانون الجرماني في الإمبراطورية قد حالت دون التطبيق الفوري للنظام القانوني الروماني على المستوى المحلى ، فإن القانون المدنى الروماني كان يلقى القبول في ألمانيا قرب نهاية القرن الرابع عشر ، كما ظلت إجراءات هذا القانون تشكل الأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الألماني حتى اليوم.

وبسبب ماقام به بربروسا من ربط بين إحياء القانون الرومانى من جهة ، وسياسته وأيديولوجيته هو من جهة ثانية ، توخى ملوك آل كابيه فى فرنسا أواخر القرن الثانى عشر الحذر فى إدخال القانون المدنى إلى فرنسا . ولكن ما أن هلت سنة ١٢٠٠ حتى كان الملك الفرنسى قد اكتشف أن المحامين هم أكثر الناس صلاحية للعمل فى جهازه الإدارى النامى . ولم يتأخر دخول القانون المدنى إلى فرنسا كثيراً ، لأن رجال القانون المدنى هم الذين كانوا يسيطرون على الجهاز الحكومى الفرنسى إبان القرن الثانى عشر . وقامت مدرسة هامة لدراسة

القانون في مونبليب Mont pellier ، ورويدا وردا إنتزع وجال القانون المدنى ، الذين سيطروا على الهيئة القضائية الملكية ، ماتبقى من وواسب القانون الإقطاعى والقانون الجرمانى ، وجعلوا من مجموعة قوانين جستنيان أساسا لسلطات المحاكم الملكية . وعند منتصف القرن الثالث عشر كانت المحاكم الفرنسية تتبع الإجراءات الرومانية ، على الرغم من أن هذه المحاكم كانت ماتزال تحتفظ بشخصية قضائية مستقلة . فقد تغلبت الملكية الكابية على شكوكها الأولية في مجموعة قوانين جستنيان حين تجلت قيمة هذه المجموعة في عملية التوحيد القانوني للمملكة بشكل أكثر وضوحًا . فضلا عن أن الملك الفرنسي اكتشف أن بوسعه إستغلال مبادئ القانون المدنى في تدعيم مذهب الاستبداد السياسي على نحو مافعل بوسعه إستغلال مبادئ القانونيون الفرنسيون المنصب الإمبراطوري في قوانين جستنيان بطريقة تعميمية ، وخلصوا إلى أن « كل ملك إمبراطور في مملكته » ، وهر مايعني أن تكون بطريقة تعميمية ، وخلصوا إلى أن « كل ملك إمبراطور قي مملكته » ، وهر مايعني أن تكون له حقوق السلطة القانونية التي تجعلها مجموعة القانون المدني حقا للإمبراطور الروماني .

لقد كان تأثير إحياء مجموعة قوانين جستنيان عميقا على النظم القانونية في فرنسا وألمانيا وكذلك في داخل الكنيسة نفسها . إذ كان القانون الكنسي ، في فترة تكوينه وتشكيله في النصف الأول من القرن الثاني عشر ، محكوما بمفاهيم القانون المدني وإجراء ته إلى حد بعيد . ففي منتصف القرن الخادي عشر كان العلماء الكنسيون قد بدأوا محاولة تنظيم القوانين الكنسية وجمعها من بين طيات الكم الهائل غير المرتب من الأحكام والتراث المتراكم منذ العصور الوسطى الباكرة . وكان أول من بدأ هذا العمل الصعب إثنان من الأساقفة من أبناء الشمال هما ، بيرشر الورمسي Burcher of Worms وإيفو الشارتري -tres أبناء الشمال هما ، بيرشر الورمسي تألف من مجموعة متوارثة من التصريحات والأحكام التي أخذت عن الكتاب المقدس ، وكتابات آباء الكنيسة ، والمجامع الكنسية ، والبابوات ، والأساقفة . وفي العصور الوسطى الباكرة تم عمل مجموعات مختلفة غير رسمية من القوانين الكنسية ، كانت أشهرها هي تلك المجموعة التي تنسب زوراً إلى القديس ايزيدور الإشبيلي ؛ ومن ثم عرفت باسم Pseudo - Isidorian Deetretals . وكان على الجيل الأول من القانونيين الكنسيين أن يجابهوا كما ضخما من المواد التي وضعت سويا دون الالتزام بأي مبدأ نقدي أو عقلي ، والتي كانت تحوي الاقتراحات القانونية التي يتعارض كل منها مع الآخر، بل كانت تتضمن بعض المواد المزورة . وعلى أية حال ، كان القانونيون الكنسيون الكنورة . وعلى أية حال ، كان القانونيون الكنسيون الكنورة . وعلى أية حال ، كان القانونيون الكنسون الكنور الورا الزورة . وعلى أية حال ، كان القرورة الورا الزورة . وعلى أية عرف الإسلام المورد الإسلام المورد الإسلام المورد الورا المورد الإسلام المورد الإسلام المورد الورد الور

الشماليون الرواد في القرن الحادي عشر علماء مخلصين ومقتدرين إلى أبعد الحدود ، وليس هناك شك في أنهم كانوا يستطيعون التوصل إلى نتاتج طيبة من خلال تجميعهم للقانون الكنسى . بيد أن البابوية الجريجورية لم تسمح لهم بذلك . فقد كان هيلبراند وزملاؤه في مجمع الكرادلة يتوجسون خيفة من عملية تجميع القوانين الكنسية في أيدى العلماء الشماليين لأنها قد تكون ضد ذلك النوع من السلطة البابوية المطلقة التي كانوا يزعمونها ، بل إنها ربا كشفت عن ماكان معتاداً في العصور الوسطى الباكرة من منح الأسقفيات قدراً من الإستقلال الذاتي . ومن ثم قامت البابوية بتوجيه عملية تجميع القانون الكنسي وتصنيفه ، ومع مطلع القرن الثاني عشر كان قد تم إنجاز الشطر الأكبر من هذا العمل على أيدى العلماء الإيطاليين وتحت الإشراف البابوي ، وقد التزم العلماء الإيطاليون بتأكيد مذهب السلطة البابوية المطلقة .

وكان لتقدم دراسة القانون المدنى أثره فى مساعدة رجال القانون الكنسى الرومانى على استكمال عملهم . فقد جعلوا مركز البابا فى الكنيسة قرينا لمركز الإمبراطور فى الدولة . إذ تركزت كافة السلطات التشريعية فى الكنيسة فى إرادة البابا ، كما اعتبر البلاط البابوى بمثابة المحكمة العليا فى الكنيسة ، وله السيطرة الكاملة على أية محكمة كنسية أخرى فى أوربا . ومنذ السنوات العشر الأولى فى القرن الثانى عشر كان كافة القانونيين الكنسيين قد تدربوا تدريبا مكثفا فى القانون المدنى ، وكانوا يرون فى البابا إمبراطوراً مطلق السلطات فى علكته الكنسية العالمية . هذا العمل الدؤوب لتجميع القانون الكنسى وتصنيفه آتى ثماره فى كلكته الكنسة العمل الدؤوب لتجميع القانون الكنسى وتصنيفه آتى ثماره فى المورد والمدن أصدره المشرع والمبعوث البابوى جراتيان Gratian سنة . ١١٩١٤ (١١) . فقد

الجموعة تعرف باسم Decrium Gratiani ، وهي عبارة عن مجموعة من القرارات والمراسيم ، والأحكام البابوية صدرت حول مختلف أمور النظام القانون الكنسي (decretals) ، وكانت هذه في الأصل خطابات بابوية مرسلة إلى الأساقفة إجابة على أسئلة أو تقارير أو دعاوى ، وقد جمعها جراتيان حوالى سنة • ١٩٤٠ - ١٩٤١ م تحت عنوان Concordantia Discordautium Canonum والمجموعة تحتوى على مايقرب من أربعة آلاف إشارة إلى مصادر كنسية عديدة ؛ مشل الدساتير الرسولية ، ونصوص آباء الكنيسة ، والقوانين الصادرة عن المجامع الكنسية فضلا عن المراسيم البابوية decretals سواء كانت أصلية أم مزورة ، والقوانين الصادرة عن المجامع الكنسية فضلا عن المراسيم البابوية decretals سواء كانت أصلية أم مزورة ، وهي مؤرخة مابين القرون المسيحية الباكرة وعصر جراتيان نفسه ، بل إنها تتضمن قرارات مجمع اللاتيران سنة ١٣٩٨ م . وجميع هذه المصادر ، التي تتناول النظام الكنسي رتبت على نسق علمي وفقا للمنهج المدرسي محدد . وسرعان ما أعتبرت هذه المجموعة بمثابة كتاب أساسي في القانون الكنسي لاسيما في مدرسة القانون محدد . وسرعان ما أعتبرت هذه المجموعة بمثابة كتاب أساسي في القانون الكنسي لاسيما في مدرسة القانون في بولونيا ، وباريس وأوكسفورد ، وصارت مرجعا ثقة في المحاكم في جميع أنحاء أوربا . وقد إجتذبت هذه المجموعة الكثيرين من الشراح والمعلقين منذ القرن الثاني عشر فصاعدا ، ومنهم البابا إسكندر الثالث . وهي تشكل الجزء الأول من مجموعة القوانين الكنسية Corpus Juris Canonici .

Geoffrey Barraclough , The Medieval Papacy ( London 1968) p . 96.pp. 103- ff . : الترجم ).

عكف جراتيان على تجميع القوانين الكنسية ليواصل بذلك العملية التى كانت قد بدأت منذ قرن من الزمان ، على مبادئ القانون الكنسى ، ووفقا للمنهج الجدلى الجديد الذى كان الفلاسفة فى الجامعات الفرنسية قد بدأوا يستخدمونه . والعنوان البديل لمجموعته هو « ترتيب القوانين الكنسية المتنافرة » ( Concordati Discordautium Canonum ) ، وهو عنوان يشى بالمنهج الذى استخدمه جراتيان . إذ أنه وضع كل مبدأ متناقض وراء الآخر ، أى أنه كان يضع النظرية فى مواجهة النظرية المضادة لها ، ثم يقوم بمناقشة هدفها بُغية الوصول إلى حل منطقى للمتناقضات . وعندما كانت مصادره تختلف حول نقطة ما ، كان هو الذى يقرر مايدعم نظرية سمو السلطة البابوية . لقد أضفت البابوية على مجموعة جراتيان -Dcre يومنا وضعا قانونيًا ، بحيث ظلت هى الأساس الذى يقوم عليه القانون الكنسى حتى يومنا هذا . ووضعت له ملاحق خلال القرن التالى بفضل التعليقات التى وضعها مفسرو المجموعة هذا . ووضعت له ملاحق خلال القرن التالى بفضل التصريحات الصادرة عن البابا إسكندر الثالث وألبابا إنوسنت الثالث ، وأخيراً مجموعة جريجورى التاسع التى صدرت سنة ١٣٣٤م لتكون وألبابا إنوسنت الثالث ، وأخيراً مجموعة جريجورى التاسع التى صدرت سنة ١٣٣٤م لتكون

لقد أدى وجود مجموعة شاملة ومنظمة من القوانين الكنسية إلى تسهيل عملية إيجاد نظام قضائى كنسى عالمى كبير ، يرتكز علي البلاط البابوى ، إبان القرنين الثانى عشر والثالث عشر . لقد كان تأييد القانون الكنسى لمبدأ سمو السلطة البابوية من أهم العوامل التى ساعدت البابوية فى علاقاتها مع كبار رجال الكنيسة عبر جبال الألب . ومع هذا فإننى أخطئ إذا افترضت أن كل جملة وردت فى كتاب القانون الكنسى أو فى شروح المعلقين عليه كانت تتفق وحقيقة الأمور فى العصور الوسطى . لقد كان رجال القانون الكنسى عيلون إلى الاهتمام عاهو مرغوب وماهو مثالى فقط مثل قانون وتقاليد الكنيسة العالية . ففى بلاد مثل إنجلترا حيث كان كبار الكنسيين يرتبطون بالملكيات القوية ارتباطا وثبقا ، ظلت مواد كثيرة فى القانون الكنسى معطلة ، لقد بات من الشائع بين المؤرخين فى العصر الحديث أن كثيرة فى القانون الكنسى باعتباره تقريرا سليما عن وضع الكنيسة الحقيقى إبان العصور الوسطى العالية .

كان لعملية إحياء القانون أثرها على كنيسة القرن الثاني عشر من خلال طريقتين بعينهما. فضى المحل الأول وضعت هذه العملية أمام القانونيين الكنسيين غوذج الإجراءات التي

استخدموها في ساحات القضاء الكنسي . فقد تبنت الكنيسة إجراءات المحاكم الإمبراطورية الرومانية وعارستها ، كما جاءت في مجموعة جستنيان ، عا جعل المؤرخين الآن يتحدثون عن الإجراءات القضائية الرومانية – الكنسية في القرن الثاني عشر والثالث عشر ، كما لو كانت نظاما قانونيا واحدا . ولأن القانون المدني كان يدعو إلى محكمة يرأسها قاض ، كما يدعو إلى منح السلطات المطلقة لممثلي الإمبراطور التشريعيين ، فقد راق هذا القانون في عيون القانونيين الكنسيين الذين كانوا عيلون إلى السلطة البابوية المطلقة . ومن ثم ، لم يكن هناك جديد في الإجراءات التي اتبعتها محاكم التفتيش البابوية الشهيرة في القرن الثالث عشر . إذ كانت محاكم التفتيش محكمة مؤقتة خاصة بغرض معين ad hoc كلفتها البابوية بالتحقيق مع الهراطقة والمنشقين . فقد اتبعت إجراءات القانون المدني أساسا ، ومن المؤكد أنها لم تبتدع شيئا من وسائل التعذيب التي تعد من حقائق تاريخ القانون الروماني .

أما المساهمة الخاصة الثانية التي ساهمت بها عملية إحياء القانون المدني في تطور كنيسة العصور الوسطى العليا ، فتتمثل في إمداد الكنيسة بالأفراد المدرين للعمل في الإدارة البابوية النامية . فقد كانت البابوية تطلب رجالا متعلمين للعمل في محاكمها وفي المناصب الإدارية ، وكانت مدارس القانون المدنى الجديدة تقدم أولئك الأفراد للبابوية مثلما كانت تقدمهم للعمل في الإدارات النامية للملكيات الأوربية ، ومن ثم كان عقدور من يتخرج من إحدى جامعات العصور الوسطى ، بعد دراسة القانون ، أن يدخل في خدمة أي حاكم علماني ، كما كان باستطاعته أن يواصل تدريبه بعد تخرجه في مجال القانون الكنسي بحيث يعمل في خدمة الكنيسة . فإذا ما تبع المسار الأول ، كان من المحتمل أن يصير يوما الوزير الأول لأحد الملوك الأقوياء المتصارعين مع البابوية ؛ فإذا ما اتخذ السبيل الثاني ( أي دراسة القانون الكنسى ) كان من الممكن له أن يختتم حياته العملية بارتقاء العرش البابوي نفسه . وكان الاختيار الأساسي للشباب الحديث التخرج من مدرسة القانون يقوم عادة على أساس وظيفي بسيط. وبحلول النصف الثاني من القرن الثاني عشر كانت البابوية تجند كل العاملين في جهازها الإداري تقريبا من خريجي مدارس القانون الأوربية ، وجميع البابوات الذين اعتلوا عرش القديس بطرس فيما بين سنة ١١٥٠ وسنة ١٣٠٠ تلقوا تعليمهم الأولى في القانون الكنسى ، باستثناء واحد فقط . وكان هذا يعنى أن العاملين في الجهاز الإداري البابوي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر كانوا مدريين بشكل جيد وعلى قدر كبير من الهارة ، بيد أن هذه الخلفية التشريعية المتجانسة لزعماء البلاط البابوى كانت لها أيضا نتائج أقل توفيقا. فهى ، من ناحية ، تعد من أسباب الصعوبات الجسيمة التى جابهتها البابوية فى العصور الوسطى العليا حين اصطدمت بمشكلة توجيه موجة التدين الشعبى الجديد والسيطرة عليها . فقد كان البابوات – القانونيون الذين اعتلوا عرش البابوية فى القرن الثالث عشر أكثر نجاحا فى إنجاز المهام الإدارية منهم فى القيام بالمسئوليات الروحية المنوطة بمناصبهم . ذلك أن تعليمهم القانوني وخبرتهم البيروقراطية لم تعلمهم كيف يتعاملون مع روح التدين العاطفى والاتجاهات الهرطقية التى استشرت فى المجتمعات الحضرية .

كانت الجلترا هي البلد الأوربي الوحيد التي لم يخضع نظامها القانوني لتأثير مجموعة قوانين جستنيان خضوعا كاملا. فبينما كان القانون المدنى قد بدأ يتسرب داخل النظم القانونية في ألمانيا وفرنسا في القرن الثاني عشر ، كان القانون الإنجليزي يسير في اتجاه آخر، ويطور النظم والمؤسسات والمبادئ التي كانت تختلف اختلافا بينا عن الأسس النظرية والإجراءات التي يقوم عليها القانون الروماني . وكان لهذا البعد أثره العميق على كل من الحكومة والقضاء في الجلترا في العصور التالية ، وهو يُشكُّل واحداً من أبرز الأمثلة الدالة على طريقة تأثير التغيرات الثقافية في القرن الثاني عشر على مجرى التاريخ الأوربي فيما بعد . ومن ثم ، فإن أية دراسة للقرن الثاني عشر لايمكن أن تتجنب السؤال الذي يطرح نفسه عن السبب في أن الجلترا قد طورت نظامها القانوني الخاص بمنأي عن النظام القانوني الروماني . وكثيرون من المؤرخين الإنجليز تجاهلوا هذه المشكلة تماما . وافترضوا ببساطة أن القنال الإنجليزي كان كافيا لأن يبعد انجلترا عن التغيرات الكبري التي كانت تجرى في القارة. وعلى أية حال ، فإن هذا أن الفن الإنجليزي والأدب والتطور الديني في القرن الثاني عشر كانت تابعا واقعا تحت التأثير الفرنسي إلى حد كبير ؛ فلماذا إذن كان القانون الإنجليزي خارج نطاق هذا التأثير الفرنسي ؟ .

وليس حقيقيا أن مجموعة قوانين جستنيان لم تكن معروفة في انجلترا . فقد كان هناك واحد من أبرز العلماء البولونيين يقوم بالتدريس في انجلترا منذ أربعينيات القرن الثاني عشر، كما أن كثيرين عمن عملوا في الجهاز الإداري الملكي ، في الشطر الأخير من عهد هنري الأول ، تلقوا تعليمهم في فرنسا وإيطاليا . كما كانت غالبية القضاة في عهد هنري الثاني من رجال

الكنيسة الذين تلقوا الدراسات التمهيدية المعتادة في الإجراءات القانونية الخاصة بالقانون الروماني والقانون الكنسي ومبادئ كل منهما . ومن المؤكد أنهم كانوا على درجة كافية من الدراية بالقانون الروماني بحيث يدخلونه إلى انجلترا. وقد افترض المؤرخون الليبراليون الإنجليز في القرن التاسع عشر أن التراث القانوني الجرماني ، الذي يرجع أصلا إلى الفترة الأنجلر - سكسونية ، كان من النقاء والقوة بحيث لم تكن أمام القانون الروماني أية فرصة للتفوق عليه . هذا الرأى ينطوى على قدر من الحقيقة ، بيد أنه لايأخذ في الحسبان بعض حقائق الموقف الفعلية . فبينما أدى الغزو الأنجلو - سكسوني إلى طمس معالم القانون الروماني الدارج في انجلترا طمسا تاما بحيث صار النظام القانوني الجرماني هو الذي يحكم الممارسات والمذاهب القانونية الإنجليزية خلال فترة ماقبل الغزو النورماني ، لم يكن الحكام الأنجل - نورمان ، بعد الغزو ، ليهتمون بالمفاظ على القانون الروماني . ولم يكن ثمة مايدفع الملوك الإنجليز بعد سنة ١٠٦٦م إلى التحمس للمدلولات السياسية في القانون الجرماني ، الذي كان قد انحرف في اتجاه مصالح الجماعات المحلية ضد الحكومة المركزية القوية . لقد كانت السلطة القانونية المطلقة والمركزية التي تنطوى عليها مجموعة قوانين جستنيان أكثر توافقا مع سياسة الملوك الأنجلو - نورمان وملوك أسرة أنجو من النظام الجرماني القديم . وكان لهنري الثاني أن يفرض القانون المدنى الروماني على انجلترا ، فقد كان ذلك يتلام مع ميوله العامة مثلما كان مناسبا للاتجاه العام لبربروسا، أو أسرة كابيه. وينبغي في النهاية أن نشير إلى أن وجود قانون جررماني بسيط في الإمبراطورية لم يمنع الحكام الألمان من تطبيق القانون المدنى الروماني في بلادهم في نهاية المطاف. أما سلطة هنري الثاني على المجلترا فكانت أعظم كثيراً ، ومن المؤكد أنه كان يستطيع أن يفرض مجموعة قوانين جستنيان على مملكته ؛ بيد أنه لم يفعل ذلك . وهكذا يبقى السؤال مطروحا : لماذا بقيت انجلترا خارج منطقة النظام القانوني الروماني ؟ .

إن الإجابة على هذا السؤال تبرز من طيات الجدول الزمنى لأحداث القرن الثانى عشر . ولأن الملكية الأنجلو – نورمانية كانت تسبق أية حكومة أخرى فى أوربا بنصف قرن على الأقل من حيث تطور مؤسساتها المركزية . فإنها أحجمت فى النهاية عن قبول القانون الرومانى . وخلال فترة تأسيس السلطة الملكية فى انجلترا ، فيما بين سنة ١٠٦٦ وسنة ١١٣٥ ، لم تكن

نصوص مجموعة قوانين جستنيان متاحة في مناطق شمال الألب التي لم تكن تحصل على حاجتها من خريجي مدارس القانون الجديدة للعمل في الأجهزة الإدارية . فقد تعين على الحكومة الملكية ، وهي تبنى سلطتها ، أن تستخدم كافة ما يتاح لها على الرغم من أن هذا المتاح لم يكن مناسبا لبناء السلطة الملكية المركزية المطلقة . وقد أبقي الملوك الأنجلو — نورمان المقاطعة Shire والمحاكم المائة ، التي ترجع أصلا إلى النظم الجرمانية القدية ، كما أتاحوا لها أن تبقى بإجراء تها القضائية ومبادئها القانونية ثابتة دوغا تغيير في أساسها . إذ استمرت سيطرة الرجال البارزين في المناطق المجاورة ، أو في الكونتية ، على المحكمة ، كما استمر نظام المرافعة الشفوية ، فضلا عن استمرار استخدام التعذيب كوسيلة للتحقيق ضمن الإجراءات الجنائية . لقد كانت الحكومة الملكية تنشد لنفسها نوعا من الإشراف العام على عارسات المحاكم المحلية عن طريق إرسال مجموعات من القضاة الجوالين ليتولوا رئاسة هذه المحاكم في أيام التقاضي ولكن مهمة القضاء كانت تنحصر في مجرد الاطمئنان على اتباع المحاكم أم المحلية الإنجليزية محاكم للجماعة ، كما أن مبادئها حافظت على المبدأ الجرماني المحائم المحلية الإنجليزية محاكم للجماعة ولايكن تغييره دون موافقة الأمة السياسية ، أي القانون ينتمي إلى الجماعة ولايكن تغييره دون موافقة الأمة السياسية ، أي الطبقات الهامة في المهامة في المهامة في المهامة في المهامة من الهامة من الهامة في المحامة والمكون تغييره دون موافقة الأمة السياسية ، أي

وقد أعاد القانون الإقطاعي الذي سارت عليه المحكمة الملكية ويسودها ، إلا أنه لم يكن يسيطر عليها الجرماني قوته . فقد كان الملك يرأس المحكمة الملكية ويسودها ، إلا أنه لم يكن يسيطر عليها سيطرة كاملة . إذ كانت التغييرات التي تجري في القوانين تتم بموافقة الكبار ، وهو الأمر الذي يتناغم مع التقاليد الجرمانية القاضية بالسلطة التشريعية للشعب ، وفي القضايا التي كانت تنشب بين الملك وأحد أفصاله كان القرار يصدر عن السادة الإقطاعيين المجتمعين . وقد حسن وليم الفاتح من الإجراءات الجرمانية البالية غير الفعالة عندما أدخل نظام الاستجواب الفرنجي – النورماني إلى انجلترا وكلف القضاة بأن يستخدموه في القضايا المدنية ، ولكن هذا أيضا لم يكن سوى تدعيم للمذهب الذي يقوم عليه القانون الجرماني . إذ كان نظام الاستجواب يتطلب من القضاة أن يزيدوا من اعتمادهم على آراء الرجال البارزين في المجتمع ، لأنهم كانوا يشكلون هيئة المحلفين الذين كانت شهادتهم من عوامل الحسم في القيضايا

القانونية المتعلقة بالشئون المدنية . وقد شجع نجاح نظام الاستجواب في الشئون القانونية الدقيقة الحكومة الملكية على استخدامه في أغراض إدارية . كذلك ، فإذا كان بوسع القضاة أن يدلوا بشهادتهم في أمور مثل دخل السادة الإقطاعيين المحليين ( وهي شهادة كانت مطلوبة لأغراض ضريبية ) ، فإن الحكومة لن تكون مضطرة إلى تعيين مندوبين ملكيين للقيام بهذه الأعمال . وفي الأيام التي سبقت ذلك الفيض من خريجي مدارس القانون الأوربية ، كان من الصعب وجود الأفراد الذين يكن الاعتماد عليهم في شئون الإدارة . وهكذا ، كانت الملكية الإنجليزية في ثلاثينيات القرن الثاني عشر قد اعتادت على أن تستخدم ممثلين دون أجر في المجتمعات المحلية يقومون بالشطر الأكبر من المهام القانونية والإدارية في الكونتيات.

حين اعتلى هنري الثاني العرش سنة ١٥٤٠م ، وجد نظاما قانونيا يتألف من عناصر جرمانية وإقطاعية ، إلى جانب عناصر إضافية أخرى جمعها رجال القانون الملكيون بعد نصف قرن في قانون عام يحكم المملكة بأسرها . هذا النظام المتمايز كانت له نقائص محددة . إذ كان مايزال يعتمد على المرافعة الشفوية ، التي جعلت منه نظاما فوضويا بالقياس إلى النظم القانونية المدنية التي كانت آخذة في الانتشار في شتى أرجاء أوربا. ولم يكن هذا النظام ينطوى على أية مفاهيم عن المساواة ، كما كان يفتقر إلى وسائل وقف القانون في الحالات الخاصة لصالح العدالة المجردة . والحقيقة أن هذا النظام القانرني كان يفتقر إلى فكرة العدالة ، على الرغم من كونه مكرسا للسلام والنظام . ففي القضايا الجنائية كانت إجراءات القانون العام تتحيز تحيزاً شديداً ضد المتهم ، والسيما إذا كان ينتمى إلى الطبقات الدنيا في المجتمع. ذلك أن الفرد الذي كانت تسوء سمعته في مجتمعه تتضاءل فرصته في النجاة لأن رأى جيرانه كان هو العامل الحاسم في القضايا الجنائية ، ولأن التحقيق والبحث عن الأدلة والبراهين من خلال المحكمة لم يكن معروفا . ولأن هنري الثاني كان رجلا فرنسيا ذا فكر عالمي ، كما كان من أفضل ملون القرن الثاني عشر تعليما ، فقد أدرك عاما أن القانون العام لايصمد للمقارنة أمام القانون الروماني من عدة وجوه ، كما أن القانونيين العاملين في خدمته ، والذين تدربوا على إجراءات القانون الروماني/ الكنسى لم يكونوا غافلين عن هذه الحقيقة . إلا أن حكومة هنرى الثانى قررت أن تترك القانون العام ساريا وعدم القضاء عليه بإدخال إجراءات القانون المدنى ومؤسساته . إذ كان القانون العام قائما بالفعل ؛ فقد كان يؤدى دوره بسلاسة ويحظى بالقبول الشعبي . وفضلا عن ذلك كله ، كان هنري الثاني يحبذه لأنه كان رخيص التكاليف .

فقد كان يتطلب عدداً قليلا للغاية من القضاة بالمقارنة مع النظام الرومانى ، ومع ذلك فإنه كان يدر مكسبا ثابتا للتاج . كما أن استخدام المحلفين فى الأغراض الإدراية على المستوى المحلى أتاح للحكومة الإنجليزية أن تعسل بأقل عدد ممكن من الموظفين المكتبيين ، وأن تستعيض بالخدمات المجانية التى يقدمها النبلاء المحليون عن أعداد جيش كثير النفقات من المندوبين الملكيين . وقد أطلق أحد المؤرخين على هذا النظام اسم « الحكم الذاتى بأمر الملك » . ولا لم تكن هذه النظم الإنجليزية المتسايزة سارية بالفعل قبل سنة ١٩٥٤ ، فلاشك فى أن هنرى الثانى كان سيدخل إلى المجلترا النمط الرومانى فى القضاء والإدارة المركزية الذى عرفته الملكية الكابية فى أواخر القرن الثانى عشر . فقد قنع هنرى بتحسين الإجراءات القانونية الإلجليزية بالتوسع فى استخدام نظام المحلفين فى القضايا المدنية ، وإدخال القضاة الكبار المحلفين فى القضايا المدنية ، وإدخال القضاة الكبار المحلفين فى القضايا الجنائية ، ولكن هذا الأمر انتهى بقرار مجمع اللاتيران الرابع سنة ١٢٧٥، وفى القرن الثالث عشر كان القانون الإنجليزى العام قد استكمل صيغته ونظمه المعروفة مع تطور قانون المحلفين .

وهكذا كان الحفاظ على القانون العام ، بنغماته الجرمانية القوية ، نتيجة لانسجامه مع مطالب حكومة هنرى الثانى . ولم يكن هنرى ومعاونوه بغافلين عن حقيقة أن النظرية السياسية في القانون العام كانت أقل تأييداً للسلطة الملكية المطلقة من قوانين جستنيان . بيد أن المزايا العامة للقانون العام كانت أكثر من أن تُهمل في سبيل هذا الأساس النظرى للسلطة الملكية . كان هنرى يعتقد أن بوسعه أن يحرز السلطة الفعلية المطلقة من خلال الاستغلال الكفء للنظم الإنجليزية القائمة . وبينما قدر له أن ينجح في مسعاه صوب هذا الهدف بدرجة ملحوظة قاما ، فقد حفظ القانون العام للأجيال المستقبلة في انجلترا فكرة أن القانون يوجد في السلطة التشريعية لكل من الملك والمجتمع ، وأنه ليس مجرد تعبير عن الإرادة الملكية . وهكذا ، فإنه بينما تنص قوانين جستنيان على أن « إرادة الإمبراطور لها قوة القانون » تنص النظرية القانونية الإنجليزية على أن الملك يخضع للقانون ، شأنه في ذلك شأن أي فرد في المجتمع . وقد لاحظ أحد المشرعين الإنجليز في القرن الثالث عشر أن القانون الإنجليزي يقوم على قواعد وليس على الإدارة . ويبدو تأثير تراث انجلترا القانوني في القرن الثائي عشر واضحا حتى اليوم ، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا وألمانيا والكنيسة الكاثوليكية .

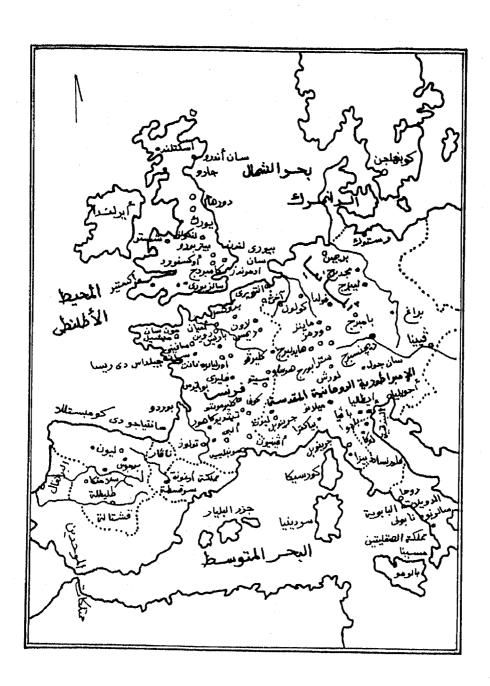

المراكز الثقافية والدينية في أوربا العصور الوسطى

٣ - جيل عظيم: زعماء خمسة للفكر والمشاعر في القرن الثاني عشر

كان لابد لأي طالب في جامعة باريس سنة ١١٤٠ أن يواجد مباشرة ، أو بطريقة غيير مباشرة ، الزعماء الخمسة الكبار الذين قادوا الفكر والتعبير الأوربي أثناء موجة المد العالمية التي واكبت الإحياء الثقافي في القرن الثاني عشر. وهناك إيقاع واضع في التاريخ الثقافي، يشد العبقريات الخلاقة إلى بعضها البعض ، في جيل واحد مبدع على نحو إعجازي ، كما يربط بين أعمالهم ذات الحيوية الفائقة وبين أحد المراكز الحضارية ، وذلك بعد أن تكون قد مرت عصور طويلة من التفكير الاجتراري والتقليدي . ذلك أن أثينا بريكليس ، ولندن شكسبير ، وباريس فولتير وديدرو ، ترد على البال مباشرة . إنه درس من التاريخ يعلمنا أن العبقري لايظهر في صحراء فكرية أو مادية ، ولكنه يتطلب التحدي والحماية من بيئة عتلك زمام المبادرة ، كما يتطلب صحبة غيره من العقول والشخصيات العظيمة . وقد كشفت حضارة العصور الوسطى عن مثل هذه اللحظة الخلاقة والمكان الإبداعي في باريس إبان العقدين الرابع والخامس من القرن الثاني عشر . فقد ظهر خمسة من قادة الفكر والمشاعر تلاقي كل منهم مع الآخر على ضفاف نهر السين ، وكانوا عثلون كافة الجوانب الهامة في التغير الثقافي في تلك الفشرة كما كانوا هم سادة هذا التغير . ومن الممكن أن نعتبر أن تاريخ الفكر في العصور الوسطى فيما بعد كان نتاجا لما خلفوه من تراث ثقافي واسع الثراء . ذلك أن الفترتين التاليتين في التطور الثقافي في العصور الوسطى ، عا غيزتا بد من دقة وحرج فيما بين سنة ١٢٤٠ وسنة ١٢٧٠ ، ثم ما بين سنة ١٣٠٠ وسنة ١٣٢٠ ، اهتمتا أساسا عجابهة التحدي الذي طرحته الأفكار والعواطف التي غرسها الزعماء الثقافيون الكيار في القرن الثاني عشر في تيار الفكر الرسيط. وقد مات أربعة من أولئك القادة الشقافيين في أربعينيات أو خمسينيات القرن الثاني عشر ؛ وهم سوجيه Suger وأبيلارد Abelard وأتر الفريزي Otto of Freising ، والقديس برنار St.Bernard - ويمكن بشئ من التجاوز أن نعتبرهم أبناء جيل واحد . أما الخامس ، وهو حنا السالزبوري John of Salisbury فكان ينتمي إلى جيل أصغر وعاش حتى ثمانينيات القرن الثاني عشر ، ولكنه قام بعظم أعماله الثقافية الهامة قبل سنة ١١٦٠ ؛ ومن ثم يمكن اعتباره معاصراً للأربعة الآخرين . كان ثلاثة من هؤلاء فرنسيين ، وألمانيًا واحداً ، والمجليزيًا واحداً ؛ ولكن أي دراس في باريس كان بوسعه أن يكتشف بصماتهم الفكرية على جميع ماحوله ، وكان لابد أن يجرب ذلك الشعور النادر بالرضى والنشوة الذي ينتاب المرء حين ينال امتياز الدراسة في المركز الحيوي لعصر ثقافة جديدة تلوح بشائره.

فخلال شوارع باريس الضيقة الملتوية ، حيث كانت اللثاب ماتزال تظهر في بعض ليالي الشتاء ، كان الطلاب من شتى أرجاء القارة الأوربية يشقون طريقهم صوب الكاتدرائية القائمة في « الحي اللاتيني » . وتحت رعاية أسقف باريس كانت قد تأسست مدرسة للدراسات العليا. وكان مقدراً لجامعات شمال أوربا أن تنمو من صلب هذه المدرسة الكاتدرائية ومثيلاتها، مثل مدرسة شارتر التي يحتمل أنها كانت أول مدرسة يتم تنظيمها . وبالمعنى الفنى لم تكن المدرسة الكاتدرائية تتطلب سوى اندماج الأساتلة في الجامعة Universitas . أو نقابة ، لكي يحدث هذا التقدم . وكان العلماء الذين يحصلون على تصريح من أسقف باريس للتدريس في مدرسته يتناولون بالدراسة موضوعات لم يكن لها مكان في العالم الفكرى المحكوم بظروف الدير. وكان هؤلاء على استعداد لتحليل وحل المشكلات العويصة في الفكر الغربي بفضل استخدامهم لأدوات الجدل الثقافية التي استمدوها من ذلك الجزء من منطق أرسطو الذي كان بوئشيوس قد ترجمه إلى اللاتينية في القرن السادس الميلادي : هذه المشكلات تتعلق بطبيعة العالم ، وطبيعة الإنسان ، وفوق هذا وذاك طبيعة الألوهية ، والعلاقة بينهم جميعًا . ولم يحدث مثل هذا التأمل والتفكير منذ عصور آباء الكنيسة سوى في القليل النادر ؛ فقد كان عالم العصور الوسطى عالمًا يناضل في سبيل البقاء المادي ، على حين كان الإبقاء على التعليم نفسه نضالاً مستمراً ، بل إنه كان عالمًا يرسى أسس النظام الاجتماعي مما أوجب عليه أن يشغل نفسه بأكثر المشكلات إلحامًا ، ولم يكن بمقدوره أن يترك أفضل العقول لمجرد التفكير والتأمل ، وكان هذا هو الحال في القرنين التاسع والعاشر . وفي أخربات القرن الحادي عشر كان بوسع أوربا أن تستمتع بترف الفكر الراقى ، وفي ظل حماية الأساقفة الأثرياء المثقفين في شمال فرنسا ؛ في شارتر أولاً ثم في غيرها من الأماكن مثل ليون وباريس واستؤنف الحوار الثقافي الكبير في تاريخ الحضارة الغربية . وعلى مدى عشرين أو ثلاثين سنة كانت المناقشات الدائرة حول طبيعة العالم المسيحى تسترعى انتباه بعض أفضل العقول في الفلسفة ، والعلوم ، واللاهوت . ولكن انتهاء النزاع حول التقليد العلماني حرر الطاقة الفكرية الزائدة في أوربا لكي تنشغل في الاستدلالات الفكرية التأملية .

لقد كان من الصعب إرواء الظمأ الثقائى للجيل الذي وصل سن النضج حوالى سنة ١١٠٠ ميلادية . فمن مناطق فرنسا ، وألمانيا ، وإنجلترا ، ومن إيطاليا أيضا سار الدارسون الكنسيون على الطريق بغية التتلمذ على أحد الأساتذة المشهورين عن وصلت شهرتهم إلى

مواطن أولئك الدارسين . وفي ستينيات القرن الحادي عشر ظهر برنجار التورى Brengar كأول مثال على ذلك النمط من الأساتذة الذين لم يلبثوا أن انتشروا ليجتذبوا ألمع الشبان بفضل سحر عقولهم وجاذبية شخصياتهم . وجاء سقوط برنجار في فخاخ الهرطقة تأكيداً لشكوك المعادين للثقافة مثل دامياني واللاهوتيين المبالفين في الحيطة والحذر من أمثال لانفرانك ، وهي شكوك مؤداها أن الجدل يكن أن يكون بسهولة في غاية الخطورة كما يكن أن يُساء استخدامه ، ولكن هذا لم يكن يمثل عقبة في سبيل انتشار الحركة الثقافية الجديدة أو ازدياد عدد من يقلدون برنجار . ففي عالم ينمو ليكون أكثر تنظيما ، وثراء وسكانا ، وتعليما ، لم يكن ممكنا أن تقنع أفضل العقول من أبناء الجيل الصاعد بامتلاك ناصية المنعرفة في تراث يكن ممكنا أن تقنع أفضل العقول من أبناء الجيل الصاعد بامتلاك ناصية المنعرفة في تراث كالكتاب المقدس وكتابات آباء الكنيسة . ذلك أن استفسارهم الفكرى القلق هشم الإطار الذي كان الكوين ، وبيديه ، بل وأوغسطين يعملون داخله وعادوا القهقرى عبر قرون الصمت يلتمسون العون والهداية من الفلسفة والعلوم اليونانية .

ولم يكن هناك أحد في سنة ١١٠٠ ، أو حتى في سنة ١١٤٠ ، على يقين من الاتجاهات النهائية لحركة التعليم الجديدة . فلم يكن بمقدور أحد أن يتصور في وضوح إعادة بناء عالم الفكر المسيحي الذي سوف ينجم عن التحقيقات الجديدة في الفلسفة والعلوم واللاهوت . ومع هذا ، فإنه لم يكن هناك أحد ، ولا حتى أولئك الذين راودتهم الشكوك حول جدوى أو أهمية الرسائل الجديدة اجتماعيا ، بقادر على أن يتجاهل التحقيقات والبحوث الجديدة التي يقوم بها الأساتذة والطلاب في المدارس الكاتدرائية في شمال فرنسا . وفي بواكير القرن الثاني عشر كان يتضح يومًا بعد يوم أن المعرفة قوة ؛ فقد انطلق كثيرون من أبناء الجيل الذي وصل إلى سن النضج حوالي سنة ١١٠٠ صوب المدارس الكاتدرائية الجديدة للمشاركة في الثورة الثقافية دون أن يعبأ بضخامة وصعوبة العمل الذي اضطلعوا للقيام به ، بل ودون أن يفكروا في استخدام محدد لهذا التعليم الجديد . وتقدم المعاصرون البارزون ، ممن لم يستسيفوا المناهج الجدلية الجديدة ، والذين كان اهتمامهم منصبا على تأثيرهم البعيد على عالم الفكر المسيحي التقليدي عن طريق نظم بديلة مستمدة من الأفلاطونية الجديدة التي انتشرت في العصور الوسطى الباكرة ، ومن النزعة الإنسانية الكلاسيكية ، أو من المصادر العاطفية لمشاعر التدين الجديدة . ولكن هذا لم يوقف الطفرة الثقافية التي أدلت فيها الجامعات بدلوها . إذ أضاف الهيها جوانب جديدة كما أثرى تأثيرها وكثف من وقعه . هذان المدخلان الإضافيان ساعدا على اليها جوانب جديدة كما أثرى تأثيرها وكثف من وقعه . هذان المدخلان الإضافيان ساعدا على

جعل النمو الثقافي في القرن الثاني عشر حركة أكثر تعمقا وأشد تعقيداً ؛ بحيث تؤثر على كافة الجوانب الأخرى في الثقافة الراقية ، كما ساعدت على تعدد وجسامة المشكلات التي كان على الأجيال اللاحقة من مفكري العصور الوسطى أن يعالجوها .

كان كثيرون من الطلاب في أربعينيات القرن الثانى عشر يرون بدير سان دونى الملكى وهم في طريقهم إلى المدرسة الكاتدرائية . وكانت تنتابهم الدهشة من نتائج إعادة بناء كنيسة سان دونى الكارولنجية القديمة تحت إشراف سوجيه رئيس الدير . فقد جرؤ رئيس الدير على أن يبتعد بشكل جذرى عن فن بناء الكنائس في شمال إيطاليا والقسطنطينية حيث كان طراز الرومانسك Romanesque هو الطراز الشائع في الفن الغربى . وكان الطلاب الوافدون إلى باريس من إنجلترا أو نورماندى يظنون أنهم رأوا في عمل مقدم الدير تأثير الكاتدرائيات النورمانية التي كانت قد بدأت تنصرف عن التأثير الرومانسكى ، الذي يهتم بخطوط البناء الأفقية ، وتتجه إلى الشكل الرأسي والعقود المضلعة . إلا أن كثيراً من جوانب البناء الذي أعاد سوجيه بناء ولايكن أن نجد لها مثيلاً في أي مكان ؛ فقد كان ذلك البناء طرازاً فرنسيا جديداً ، مبتكراً ومذهلا مثل الأفكار الجديدة التي كانت تجرى مناقشتها في المدارس مناعتها بعبقرية ومهارة الصناع الذين استخدمهم رئيس الدير . وتم بناء جوانب الكنيسة على أساس التأكيد على الخطوط الرأسية ، وبعكس الحوائط الصماء الموجودة في الكنائس على أساس التأكيد على الخطوط الرأسية ، وبعكس الحوائط الصماء الموجودة في الكنائس الكنيسة وينير المنبع وينير المنبع .

وللوهلة الأولى لايبدو سوجيه مناسبًا لدور من يبدأ طرازاً معماريًا جديداً في غضون ألف وسبعمائة سنة . إذ أنه يبدو من مظهره رجلا غطيًا من رجال العصور الوسطى الباكرة . كما يبدو متوافقا مع الثقافة الكلونية التي سادت القرن العاشر أكثر منه مع عالم الثورة الثقافية الذي كانت باريس غثله في القرن الثاني عشر . فقد أمضى حياته كلها في دير سان دوني ، وهو الدير الذي كان قد ارتبط بالملكية الفرنسية منذ القرن التاسع . ولأن دير سان دوني ينتسب إلى دير كلوني ، كما كان هو الدير الذي يحفظ التاج والصولجان والشعارات الملكية الفرنسية ، فقد كان لابد له من أن يتورط في شئون الأسرة الملكية . وقد صورت الرابطة الوثيقة التي تجمع بين سان دوني والأسرة الملكية الكابية بطريقة رمزية على واجهة كنيسة

سوجيه . فقد صار هو الوزير الأول ، ثم كاتب سيرة لويس السادس . واستمر سوجيه يسدى خدماته الجليلة حتى وفاته سنة ١٩٥١م إلى لويس السابع الذى تولى هو تعليمه . وعندما كان لويس غائبًا فى حملته الصليبية المنكودة (٢)، قام سوجيه بعمله نائبًا عنه وأدار الحكومة الكابية باقتدار . وهكذا يكن القول بأن رئيس دير سان دونى كان آخر رجال الدولة الكبار فى العصور الوسطى ، فقد كان خليفة لسان بونفياس ، والكوين ، ولانفرانك أسقف كانتربورى . ومن المؤكد أن خلفيته كانت قيزه قاما عن كبار موظفى الملكية الفرنسية فى القرن الثالث عشر.

ويبدو أن ثقافة سوجيه أيضًا تميزه واحداً من أهل العصور الوسطى الباكرة ؛ إذ أنه كان مفكراً محافظاً ليس له احتكاك بالتيارات الفكرية السارية فى زمانه . وعكن التعبير عن فلسفته فى الفن ؛ وهى التى برر بها الطراز الذى أعاد بناء كنيسته وفقا له ، من خلال مصطلحات الأفلاطونية الجديدة التى سادت العصور الوسطى الباكرة . فقد تأثر كشيراً بكتابات ديونيسيوس الزائف Pseudo-Dionysius ، وهو راهب سورى مجهول عاش فى القرن الخامس اعتبره صنوا لسان دونى ، تلميذ القديس بولس وحوارى فرنسا الذى كانت كنيسة سوجيه مكرسة له . وكانت الفلسفة الديونيسيوسية / الأفلاطونية الجديدة مرجعًا لسوجيه فى القانون الكنسى ؛ إذ أنه استخدم تشبيه هذه الفلسفة للألوهية بالنور فى تفسيره لوظيفة النوافذ الجديدة فى كنيسته حين قال إن وظيفتها هى إنارة المذبح بفيض مقدس .

هذه الجوانب من حياة سوجبه العملية وعقائده ، التى تبدر كما لر كانت مخلفات عتيقة تخلفت عن عصر مضى ، تقابلها خصال أخرى تجعله واحداً من زعماء جيل من المبدعين وبينما كان أكثر محافظة من المحامين الذين قيض لهم أن يسيطروا على الجهاز الإدارى لملوك آل كابيه في نصف القرن التالى ؛ فإنه يشبه أولئك القانونيين magistri من حيث استخدامه لملكة الذكاء والنقد في حل مشكلات الحكم في العصور الوسطى . وعلى الرغم من أن الملوك الفرنسيين كانوا مايزالون يتوجون بنفس الأسلوب الكارولنجي القديم ، فإن سوجيه لم يحث سادته الملكيين على التأكيد المستمر للدعاوى الثير قراطية التي عادت بالامتهان على الملوك الكابيين الأواثل ، بل وعلى لويس السادس . وبدلاً من ذلك فإنه ساند السياسة الواقعية المحيطة بباريس الساح طو - Ge - France المحيطة بباريس الماء - de - France المحيطة بباريس الساح المحيطة بادي المحيطة المحيطة المحيطة المحيطة المحيطة المحيطة المحيطة المحيطة المحيد المحيطة المح

٢ - المملة الصليبية الثانية التي جردها الغرب الأوربي بعد أن استرد المسلمون الرها سنة ١١٤٤ ميلادية
 وقد فشلت فشلا ذريعًا .

ويبدو أن التركيز على موارد الممتلكات الملكية باعتبارها منطلقًا لتدعيم السلطة الملكية ، وهي السياسة التي صارت سياسة أساسية للملكية الكابية في الفترة الأخيرة من حكم لويس السابع - يبدو أن هذا قد بدأ للمرة الأولى على يد رئيس دير سان دوني .

ولاينبغى أن تحول اقتباسات سوجيه من كتابات ديونيسيوس الزائف بيننا وبين فهم المغزى الأساسى لابتكارته الفنية . إذ أن الفرض من إنجازه المعمارى كان إيجاد مكان للعبادة أكثر إلهامًا . ذلك أنه لم يكن يعتبر كنيسة سان دونى مجرد كنيسة صغيرة للرهبان ، وإنما اعتبرها كنيسة يكن للناس فى باريس أن يشعروا فى رحابها أنهم أقرب إلى الرب منهم حين يكونون داخل البنايات الكنسية التى انتشرت خلال العصور الوسطى الباكرة . فخلف المنظر الخارجى الخشن لرجل الدولة الراهب يكن أن يتوارى ذكاء مخلص متألق يعى قامًا ويدرك موجة التدين الشعبى الجديد والحماسة المتأججة فى صدور العلمانيين لإقامة علاقة أكثر ودا مع الرب . وفى مقالته عن إعادة بناء كنيسة سان دونى ، يصف سوجيه بالتفصيل خططه لإثراء داخل الكنيسة وتجميله . كما أن تقريره عن بحثه عن الأوانى الفخمة والجواهر اللازمة للمذبح ، بالإضافة إلى ابتكاراته المعمارية التى أضاءت داخل الكنيسة ، تشى بإحساس عصيق بالرظيفة التعليمية للفن الدينى .

ومع ذلك فهناك جانب آخر فى أعمال سوجيه يجعله جديراً بأن يكون معاصراً لأساتذة وطلاب مدرسة باريس. إذ أنه غشل ، ونفذ ، طرازاً جديداً من البناء الكنسى دون الاعتماد على أية طرز سابقة . هذه الروح الإبداعية كانت تنظرى على جسارة وجرأة فى التخلى عن المواقف الفكرية التى شاعت فى العصور الوسطى الباكرة ، وهى مواقف كانت غايتها الحفاظ على أفضل ماخلفه الماضى من تراث . وبفضل ثقة سوجيه فى صلاحية أحكامه ، وبفضل جسارته فى متابعة نتائج هذه الأحكام فإنه يقف متميزاً باعتباره واحداً من ذلك الطراز الجديد من المفكرين التقدميين الذين يعتزون بأنفسهم والذين ظهروا فى غضون القرن الثانى عشر . لقد قمت إعادة بناء كنيسة سان دونى بعمل هائل وعناية فائقة . وكان على سوجيه أن يغامر بإنفاق شطر كبير من ثروة الدير الذى يرأسه ، كما تعين عليه أن يجند عمال البناء ويستشير المهناديين ، وأن يجند الحجارين ، وقاطعى الزجاج ، فضلا عن العمال العاديين ، ثم يشرف بنفسه على أعمالهم جميعاً حتى يتم له البناء بالشكل الذى يريده . وبعد كل هذا الوقت يشرف بنفسه على أنفقه لم يكن هناك مايؤكد أن النافذة الوردية ، والجزء الذى يضم جميع

النوافذ لن يسقط لكى يتحطم فوق رؤوس جمهور المصلين . إن ماغيز به سوجيه من اعتداد بأفكاره ، ومهارة فى التنظيم تعتبر عناصر أهم كشيراً فى تكوين خلفيته من الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التى نبعت منها رؤيته الفنية ، وهى الفلسفة التى كانت قائمة فى الوجود منذ تسعمائة عام قبل عصره دون أن تفرز شيئًا يقارب البناء القوطى ولو من بعيد . وهناك غائل واضح بين عمل سوجيه والمناقشات الفلسفية واللاهوتية التى كانت تدور فى زمانه على مسافة أميال قليلة من سان دونى ، أى فى مدرسة باريس الكاتدرائية . ففي الجامعة الفتية ، كان الأساتذة والطلاب أيضا يستخدمون المذهب القديم لتحقيق غايات جديدة ؛ إذ إنهم كانوا مثل سوجيه يخلقون بنيانًا جديداً لم يوجد له مثيل من قبل .وعلي الرغم من تفاؤلهم ، فإن مدى فعالية هذا البنيان واستمراريته لم تكن لتتأكد قبل أن يتم إنجازه قامًا . وليس هناك من يثل الجرأة والعزية ، والذكاء النفعى الذى استشرى فى منتصف القرن الثاني عشر أكثر من رئيس دير سان دونى .

لقد كان سرجيه يمثل غطا اجتماعيا قديا خلق بإنكاره لذاته ثررة فنية . أما حنا السالزبورى فكان من جميع الوجوه رجلا من الطراز الجديد الذى كان إفرازاً للثورة الفكرية والتعليمية . ولكنه على الرغم من هذا ، وربا يكون بسبب هذا أيضا ، كان واعيًا بالانفصال المتزايد بين الثقافة المعاصرة والفكر العالمي الذي كان شائعًا في العصور الوسطى الباكرة ، لقد حاول الحفاظ على القيم القديمة في مواجهة التغير السريع ، وأخذ يبحث عن الوسائل التي تكفل له السيطرة على آثار حركة التعليم الجديدة والسلطة الجديدة في القرن الثاني عشر . كان حنا قسًا إنجليزيا من أصل اجتماعي غامض ، وربا كان من أصل متواضع ، وفي مطلع شبابه وفد إلى مدرستي شارتر وباريس لينال حظه من الدراسة . وفي ثلاثينيات القرن الثاني عشر تتلمذ على كبار علماء الجدل واللاهوت في ذلك الزمان ، وقدنا رواياته الحبية عن أساتذته ورفاق دراسته ببعض من أهم معلوماتنا عن بداية الجامعات الفرنسية . ثم توجه إلى وما بحثًا عن وظيفة . وأصبح سكرتيراً للبابا أدريان الرابع Adrian IV ( نيسقسولاس برسكبير) الذي كان إنجليزي الأصل في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، وكانت برسكبير) الذي كان إلجليزي الأصل في مطلع النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، وكانت التعليمية هي نفس خلفية حنا . لقد كانت تلك هي المرة الوحيدة في التاريخ Robert إنجليزيا من نتاج المدارس الفرنسية . وكان هو الآخر من الموظفين اللامعين في خدمة التي يدير فيها الشئون البابوية رجل إنجليزي ؛ كذلك كان الكردينال روبرت بولان الكردينال وربرت بولان كان عن خدمة

أدريان الرابع . وفي سنة ١١٣٥ عاد حنا إلى الجلترا لكي يصير سكرتيراً لتيوبولد -Theo bold كبير أساقفة كانتربورى . وكان محتمًا أن يكون قريبا من توماس بيكيت Thomas Becket ، الذي كان قسنًا إنجليزيا شابا درس هو الآخر في فرنسا ، وكان رئيس المجلس الاستشارى لكبير الأساقفة . وقد عاين حنا القوة النامية للدولة الإنجليزية في بداية عهد هنري الثاني ، ويبدو أنه في إحدى المناسبات جلب على نفسه حنق الملك الذي اعتبره عميلا للبابوية. وفي ستينيات القرن الثاني عشر عاين حنا بشكل مباشر الصراع الذي نشب بين هنري الثاني وتوماس بيكيت ، الذي كان قد صار آنذاك كبيراً لأساقفة كانتربوري بعد أن عمل كمستشار في خدمة الملك . كان حنا سكرتيراً لتوماس بيكيت وصحبه إلى منفاه . كما كتب سيرة شهيد كانتربورى ، ولكنه لم يكن غافلاً عن الأخطاء الكامنة في شخص سيده . وباعتباره قسيسا ، أعيد حنا إلى فرنسا مرة أخرى لكي يقضى سنوات عمره الأخيرة أسقفا على شارتر حتى وافته المنية سنة ١١٨٠ ، في نفس المكان الذي توجه إليه قبل نصف قبرن تقريبا وهو قس مغمور للدراسة في المدرسة الكاتدرائية ، وليس هناك شخص آخر انغمس مثله ، شخصيا ، في مثل هذا العدد الكبير من التطورات الهامة المختلفة . ومع هذا فإن حنا السالزبوري كان شاهداً متأملا في هذه الأحداث أكثر من مشاركًا فعالا فيها . ولأن مزاجه كان تأمليا أكثر من كونه مزاجًا نشيطًا ، رحيما متسامحًا أكثر منه ناقدًا ، ويفضل عمله الواسع الغزير وذوقه السليم ، فإنه كان هو الشخص المثالي الذي يصلح لملاحظة وتأمل مغزى التغيرات الكبرى التي كانت تجری نی زمانه .

كان حنا متمكنا من علوم المنطق والفلسفة واللاهوت الجديدة التى كان يجرى تدريسها في المدارس الفرنسية ؛ ولكند صار واحداً من أبرز نقاد الاتجاهات الفكرية الجديدة . إذ أند كان يعتبر أن مايقوم به المدرسون في باريس وشارتر من أعمال علمية ليست ذات جدوى – فهو يصف لنا أنه ، بعد أن عاد إلى باريس بعد غيبة طالت سنين عديدة ، وجد الأساتذة والطلاب يتابعون نفس المناقشات دوغا تقدم محمود ، اللهم في زيادة غطرستهم – بل إن هذه الأعمال كانت في رأية تشكل خطراً على الأسس التي يقوم عليها عالم الفكر المسيحى . ومن هذه الناحية كان حنا متفقا مع دامياني وسان برنار اللذين عاصراه في موقفيهما المعاديين للفكر . بيد أنه لم يسايرهما في الاستعاضة عن الطريق الجدلي لمعرفة الله بالطريق الصوفي ، والحقيقة أن عقلية حنا السالزبوري كانت عقلية رجل أخلاقي ؛ إذ أنه لم يكن مهيئا بطبعه لتقبل المدخل العلمي أو المدخل العاطفي لفهم الحياة . وكان من رأيه ألا ضرورة للكشف عن الحقيقة، المناه معروفة بالفعل ، وإغا المشكلة هي كيفية تلقين الحقيقة للجيل الصاعد . ففي كل مكان

حوله كان يمكنه أن يرى التأثيرات المفسدة للتعليم ، والثروة ، والسلطة الجديدة ، كما كان عقدوره أن يلمس نفس الآثار المدمرة الناجمة عن تقويض القيم القديمة . ومن ثم ، فإن حنا السالزبوري ، إن لم يكن مبتدعًا لأحد المذاهب التعليمية الأساسية في الحضارة الغربية ، فهو واحد من أفصح المعبرين عن ذلك المذاهب القائل بأن وظيفة التعليم وظيفة أخلاقية وليست فكرية . فالغرض من المدارس ، وفقا لرأيه ، يجب أن يكون هو الحفاظ على القيم التقليدية وتعليمها ، ومجابهة الآثار المفسدة للسلطة الفكرية ، والمالية والسياسية ، فضلا عن تعليم الناس كيف يحيون حياة صالحة . وقد أحزن حنا كثيراً أن يرى الفنون الحرة تفقد أهميتها وتذوى في مرتبة ثانوية في الجامعات الجديدة حيث يوجد أساتذة الجدل المتغطرسون الذين يفتقرون إلى الإحساس بالمسئولية . وكان يعتقد أن السبيل الوحيد لتعليم الناس أسس الحياة الصحيحة يرجد في طيات الأدب العظيم الذي خلف التراث الكلاسيكي ، الذي كان يتوارى في غياهب النسيان أمام زحف الجوانب الفلسفية والعلمية في ذلك التراث . فقد كان فرجيل ، وليفي ، وشيشرون وغيرهم من كبار الكتاب اللاتين الآدباء قد طرحوا أمام معاصريهم هذه الأسس التي تقوم عليها الرقة والدماثة الإنسانية وضبط النفس، وهي الخصال التي كانت قد بدأت تتراري رويداً رويداً في ضباب التجاهل أثناء القرن الثاني عشر . لقد كانت تعاليم حنا السالزبوري هي أنقى صيغة ظهرت للنزعة الإنسانية المسيحية . كما أنه فاق معاصريه في إدراك مدى التأثير المفسد للسلطة . وإذا كان التراث الكلاسيكي قد أثمر من حيث تحديد الرؤية الأخلاقية للطبقات الحاكمة في أوربا منذ القرن الخامس عشر حتى القرن العشرين، فإن ذلك يكشف باستمرار عن اتساع مدى النفع الكامن في العلاج الذي اقترحه حنا السالزبوري للمشكلة التعليمية . ولكن معاصريه ، الذين غرهم التعليم والثروة والسلطة ، لم يكونوا على استعداد لسماع نصيحته . إذ أن الفنون الحرة كانت قد فقدت أهميتها في الجامعات ، ولم تجد النزعة الإنسانية المسيحية التي نادي بها حنا السالزبوري من يأخذون بها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، وإنما وجدت لنفسها أتباعا في بترارك ، ومور ، واراسموس . لقد كانت الرؤية الأخلاقية عند حنا السالزبوري مماثلة لمذاهب الإنسانيين في عصر النهضة ، سواء من حيث اهتمامها بالحفاظ على القيم الإنسانية في المجتمع من خلال التعليم الكلاسيكي ، أو من حيث فشلها في إدراك مزايا وإمكانيات العلم والفكر التأملي .

لقد كان الشر الكامن في المجتمع الذي عاصره حنا السالزبوري ، وأقض مضاجعه كثيراً ، هو ذلك الشر المتمثل في التأثير المفسد للسلطة السياسية - أي إذلال الروح الإنسانية الناتج

عن السلطة التي تجعل رجلا وإحداً ، أو مجموعة من الرجال ، يتحكمون في جميع الناس. ولم يكن هو يغافل عن الحال داخل الكنيسة إذ أنه وجه إلى السادة الكنسيين الجشعين انتقادات مريرة ، وفي إحدى المناسبات أخبر أرديان الرابع صراحة ، أن ما اكتشفه في روما يزعجه كثيراً ؛ وهو مايقوم دليلا على أن البيروقراطية المتغرطسة ترفض مايوجه إليها من انتقادات متزايدة . وعلى أية حال ، فإن الجلترا في أواسط القرن الثاني عشر وواجد الجهاز الإداري العلماني لدولة آل أنجو . وقثلت نتيجة هذه المواجهة في مقالته التي نشرها سنة ١١٥٩ تحست اسم Policraticus وهي مقالة تتناول التنظيم الصحيح للحياة السياسية . والمقالات التي نالها من سوء التفسير مانال هذه المقالة قليلة جداً في تاريخ النظرية السياسية. ذلك أن ما مس شفاف قلوب معظم دارسي البوليكراتيكوس هو أنها تؤيد النظرية السياسية القديمة للكنيسة . إذ أن حنا السالزبوري يصور المجتمع كله في صورة الجسد الذي تحتل الكنيسة فيه موضع القلب ، على حين تشغل الدولة مكان الرأس من هذا الجسد . وهو بذلك يعيد ترسيخ النظرية الهيروقراطية التقليدية والتي تقضى بأن الدولة يجب أن تكون في خدمة الكنيسة التي تسمو عليها باعتبارها الكائن الروحي . هذا التكرار للمذهب القديم يكاه يكون عديم الأهمية ؛ لأن حنا كان قد أمضى سنى حياته كلها في خدمة الكنيسة ، وكان قد عاد لتره من روما حيث قضى عدة سنوات ، ولم يكن يعرف أية نظرية أخرى . أما المهم حقا ، فهو تردده الهادئ ، وتقييمه لمزايا المذهب الهيروقراطي في مواجهة التجربة السياسية التي شهدتها الجلترا في عهد أسرة أنجو.

ولم يكن بوسع أى مراقب محايد ، وهو يعيش فى انجلترا منتصف القرن الثانى عشر ، مثل حنا السالزبورى أن ينكر حقيقة أن زعامة المجتمع الإنجليزى كانت للملكية ولم تكن للكنيسة . فقد كانت الحكومة الملكية تفرض إرادتها بصورة متصاعدة على الشعب من خلال نظمها القانونية والمالية ، كما كانت تحول دون تحقيق أية سلطات أخرى منافسة . فقد كان السيد الإقطاعي ، والأسقف ، والفارس ، والمزارع مشدودين إلى الارتباط بالسلطة الملكية . وهذه الحقائق التى كانت تنضح بها الحياة الاجتماعية كانت تلقى ظلالا كثيفة من الشك حول القيمة التطبيقية الحقيقية للأوغسطينية السياسية القديمة ، بيد أن حساسية حنا السالزبورى جرته إلى منزلق الخلط بين الرجود الواقعي للسلطة والزعامة العلمانية من جهة والمثل والقيم السياسية القديمة الوليكراتيكوس عبارة عن حوار

داخلى لأن حنا كان يحاول أن يقنع نفسه بأن ظهور الدولة لم يمزق هيكل النظام القديم وكيانه . ولكن مناقشاته كانت تفتقر إلى قوة الاقناع . والدليل على ذلك هو الإبهام والغموض الذي يكتنف مقالته. وهو إذ يساير النظرية الهيروقراطية التقليدية يعترف بأن نهاية الدولة هي إدراك الحقيقة وثواب على الفضيلة وهو مايشير إلى أن الدولة تعضد نفسها بنفسها إذا ماسعت صوب غايات أخلاقية . وهو ما يخالف الأوغسطينية السياسية بشكل دقيق وفائق الأهمية ؛ وكان لابد للتعديل الذي أجراه حنا السالزبوري للمذهب الهيروقراطي أن يستثير حنق جريجوري السابع وسخطه . وهو أول مثال يدل على التحول من النظرة المتشائمة إلى الدولة نحـو نظرة أخرى متـفائلة ، وهو الأمر الذي قيض له أن يكون النغـمة الدالة في الفكر السيباسي طوال السنوات المائة والخمسين التالية . فقد كان حنا هو أول مُنظِّر كنسي يواجه نتائج التغيرات السياسية في العصور الوسطى العالية ، وكل صفحة تقريبا في البوليكراتيكوس تعكس سخطه ويأسه . فلم يكن باستطاعت أن يتخلى عن النظرية الهيروقراطية القديمة ، ولا أن يتجاهل الزعامة الجديدة ، أي الدولة ، التي كانت قارس دورها في المجتمع وذلك لكونه مراقبا ذكيا بالغ الحساسية تجاه أخلاقيات عصره. وكان الحل الوحيد أمامه هو أن ينسب السجايا الأخلاقية إلى الدولة ، وبذلك يحافظ على الأساس الأخلاقي للنظام الاجتماعي . بيد أن ذلك كان يعني إعطاء الدولة صلاحيات أخلاقية وأن يزيد ، بالضرورة ، من سلطاتها . ولم يكن حنا يجهل ما يتضمنه مذهبه من دلالات ثورية . وحاول أن يحل المشكلة من خلال التمييز بين الملك والطاغية ، ولكي يجعل مناقشته مقنعة أخذ يفكر نى إمكانية قيام حكم استبدادي على أسس عادلة . وعلى أية حال ، فإنه أدرك قاما ماهية النتائج الخطيرة التي يمكن أن تعود على النظام الاجتماعي من جراء هذا المبدأ ، ولم يخلص إلى أية إجابة حاسمة على السؤال المشكلة . لقد كانت مقالة حنا السالزبوري نتاجا لعملية مؤلمة مضنية قام بها أحد الأخلاقيين التقليديين لمواحمة نفسه مع حقائق الحياة السياسية ؛ بيد أن ألمه وعذابه ليس هو الأهم ، وإغا المهم هو عملية المواسمة في حد ذاتها . إذ كانت تلك العملية علامة البداية على طفرة في الفكر السياسي الأوربي .

أما أوتو أسقف فريزيا Bishop Otto of Freising (ت ١١٥٨م)، والذي كان معاصراً لحنا السالزبوري، فقد سار خطوة أبعد منه في تطوير الوعى السياسي الأوربي، فقى كتابات أوتو يبدو الانفصام بين القديم والجديد أكثر حدة، كما تبدو الحركة من النزعة التشاؤمية إلى

النزعة التفاؤلية أكثر وضوحا ؛ فضلا عن أن الاعتراف الواعى بالحقيقة المعاصرة فى كتابات حنا يتخلى عن مكانه لنغمة احتفاء هستيرية تهلل لما فى الزعامة العلمانية من سلطة أخلاقية بشكل ينذر بسوء العاقبة .

وبينما كانت الخلفية الاجماعية لحنا السالزبوري متراضعة ، كان أوتو سليل واحدة من أعرق العائلات الأرستقراطية في أوربا! فهو من بيت أمراء الهوهنشتاوفن Hohenstaufen الألماني . وتتجلى جاذبية الحركة التعليمية ونزعة التدين الجديدة بشكل واضح من خلال الحقيقة القائلة أن أوتو تلقى العلم في مدرسة باريس من سنة ١١٧ رلى سنة ١١٣٣ ، ثم صار راهبًا من السترشيان فرئيسا لأحد الأديرة . وفي سنة ١١٣٧ تم انتخابه أسقفا لفريزيا ، فسخر طاقته الهائلة ومهارته الأدبية العظيمة في كتابين تاريخيين يتصفان بقدر بالغ من العبقيلانية والنزعية الفلسفيية . وفي سنة ١١٤٦ نشر أول هذين الكتبابين ، وهو كتباب «المدينتين» الذي هو عبارة عن مسح بالغ التشاؤم لتاريخ العالم كتبه انطلاقا من موقف اللاهوت الأوغسطيني . لقد أخذ أوتو على عاتقه أن يكشف عن الصراع بين المدينة الأرضية والمدينة السماوية على مسرح التاريخ العالمي ، وهو المسرح الذي كان أوغسطين يعتقد أنه واضح أمام الرب وحده دون سواه . ومع هذا فإن أورسيبوس Orosius في كتبابة الشبهبيس «الكتب السبعة ضد الرثنيين » كان قد بدأ بالفعل في رؤية العناية الآلهية في طيات التاريخ، وكان مقدرًا للاتجاهات العامة في كتابة التاريخ في الصور الوسطى أن تحدد مجرى كل من المدينة السماوية والمدينة الأرضية على مسرح التاريخ العالمي . وعلى الرغم من أن أوتو لم يلتزم قاما عِدْهِب أوغسطين عن « ماوراء التاريخ Meta-History » ، وعلى الرغم من محاولته للكشف عن التطور الحقيقي للمدينتين في التاريخ العالمي ، فإن نظرته العالمية العامة كانت محكومة بالنزعة التشاؤمية الأوغسطينية ، لاسيما فيما يتعلق بالسلطة العلمانية . ففي كتاب « المدينتين » لايستطيع أسقف فريزيا أن يرى أي خير في تاريخ الممالك الأرضية . إذ أن الحوليات الجزئية التي تتناول تاريخ هذه الممالك تكاد ألا تكون شيئا غير سجل للجرائم الكريهة . وفي رأى أوتو أن تاريخ المدينة الأرضية يرتبط بتطور الملكية ، وكتاب « المدينتين» عبارة عن طرح تاريخي للنزعة التشاؤمية الأوغسطينية ، كما أنه تقديم تاريخي لكراهية السلطة العلمانية ، وهي الكراهية التي كانت تطل بوجهها المخيف من بين طيات المذاهب التي نادي بها جريجوري السابع . ولم يكن هناك سبب يدفع أوتو ، الذي وعر

تجربة العصر ، إلى أن يهون من وطأة حكمه القاسى على إمكانيات السلطة المدنية ؛ ولأنه كان يكتب في ألمانيا بعد عشرين سنة من النزاع حول التقليد العلماني ، فإنه لم يستطع أن يرى أية قيمة أخلاقية في المنصب الإمبراطوري .

والمقارنة بين كتاب « المدينتين » والكتاب التاريخي الهام الآخر لأوتو ، وهو كتاب «أعمال فردريك بريروسا » ( الذي انكب على العمل فيه حتى وفاته ، ثم أتمه سكرتيره رايفين Rahewin ) تكشف عن تناقض صارخ . ومن الصعب أن نصدق أن هذين الكتابين من تأليف مؤرخ واحد . إذ أننا فجأة ننتقل من التحقير الأوغسطيني للدولة إلى ترحيب متفائل بها عاما، وحفاوة عاطفية جداً بالإمكانات الأخلاقية والمسيحانية الكامنة في السلطة الإمبيراطورية. ولايمكن أن نغفل حقيقة أن فردريك الأول بربروسا، الذي اعتلى العرش الإمبراطوري سنة ١٥٢م كان ابن أخت أوتو وموضع ثقته . لكن كتاب « أعسال فردريك بربروسا » ليس مجرد دعاية لأسرة حاكمة ؛ فقد كان أوتو رجلا صارما ومستقلا كما كان على قدر من الإخلاص للصالح العام المسيحى بحيث لم يكن يسمح لنفسه بأن يحتهن علمه على هذا النحر . فقد كان يعتقد مخلصا أن سياسة فردريك لإعادة بناء السلطة الإمبراطورية فاتحة عصر جديد أفضل بالنسبة للمجتمع المسيحي . وأنه قد آن الأوان لكي تمضى مصالح المدينة قدما من خلال السلطة العلمانية ولم يكن عقدور النزعة الأوغسطينية التشاؤمية أن تصمد في مواجهة اتجاه حضارة القرن الثاني عشر صوب الإبداع والتقدم . إذ كانت روح ذلك العصر روحا بناءة ، جسورة ، متطلعة تفاؤلية ، كذلك لم يكن عقدور النزعة التشاؤمية الأوغسطينية أن تقاوم النجاح والإنجاز سواء في مجال الحكم أو في الفن المعماري ، وهو النجاح والإنجاز الذي جعل النزعة النفعية تلقى قبول المجتمع ورضاه . ومن ثم ، يظهر فردريك بربروسا في كتباب أوتو في صورة البطل الذي يعيد بناء سلطة التباج الألماني ، ويجعل من انتصار المدينة السماوية هدفا قريب المنال. فقد جعل أوتو، وهو العالم الكنسي المخلص والراهب السترشياني ، للبابوية مكانا ثانويا في تلك السماء التي كان فردريك بربروسا يشيدها على الأرض. إذ أن كتاب أوتو يعتبر البابا موظفًا أجنبيًا ؛ محترم حقا ولكنه بعيد .

وهكذا يتجلى واضحا فى كتاب أوتو ماكان يبدو ضمنيا واستنتاجيا فى كتاب بوليكراتيكوس لحنا السالزبورى ؛ فالدولة فى القرن الثانى عشر تستوعب فى داخلها السجايا والخصال الأخلاقية والعاطفية ، بل والصفات المقدسة التى تعتبر الدعامة التى تقوم عليها

السلطة التشريعية والإدارية المطلقة . وكانت هذه الاعترافات الإضافية هي كل ماتحتاج إليه الملكيات الجديدة في غرب أوربا حتى تجعل من نفسها كيانات قائمة بذواتها ، ولها السلطة المطلقة . لقد كان التاريخ الذي كتبه أوتو الفريزي بداية للآثار العكسية الناجمة عن النزاع حول التقليد العلماني . وبينما يعترف حنا السالزبوري بالميزة الأخلاقية للدولة بطريقة ضمنية يقوم أوتو الفريزي بإبرازها وتكريسها . وقد شهدت السنوات المائة والخمسون التالية مواقف كشيرة لرجال الكنيسة في شمال أوربا كانت في جوهرها تكراراً لموقف أوتو تجاه البابوية والملكية . وبعتبر أوتو النبي الذي بشر بالدولة الحاكمة ، الصالحة ، المتدثرة بالأخلاقيات التي عرفها القرن الثالث عشر .

وعلى الرغم من المكانة الفائقة الأهمية التي يحتلها كل من سوجيه وحنا السالزبورى ، فإنهما ليسا الشخصيتين المحوريتين في حركة النمو الثقافي التي عاشتها أوربا القرن الثاني عشر . فقد احتل هذا المركز كل من بطرس أبيلار Peter Abelard وخصصه سان برنار الكليرفوي St. Bernard of Clairvaux . وسوف نبالغ إذا أكدنا أن تاريخ الفكر والمشاعر الأوربية في الفترة التالية لعصرهما لم يكن سوى سلسلة من الملاحق والأعمال التكميلية لما قام به كل من أبيلا وبرنار ! إلا أن هذه المبالغة لاتخلو من قدر من الحقيقة .

لقد مرت شهرة أبيلار ( ١٠٧٩ - ١١٤٢ ) بكثير من التقلبات بين المؤرخين . ففي القرن التاسع عشر كان يعتبر سابقة وقهيداً للحركة البروتستانتية . وفي النصف الأول من القرن العشرين سرت موجة من التجاهل والتقليل من شأن أعماله . وفي الدراسات الجديدة للفكر الوسيط بدأت أهميته تتضح ، ولكن الحاجة مازالت قائمة إلى دراسة أعماله دراسة عميقة متأنية .

كان أبيلار ابنا لسيد إقطاعى صغير فى بريتانى Brittany وهو إقليم مسوحش على الحدود، كانت العادة أن يخرج منه المحاربون المتوحشون ولم يكن معتاداً على إنجاب العلماء أو الفلاسفة . وعكن قياس مدى التأثير الاجتماعى الهائل لحركة التعليم الجديدة من خلال جاذبيتها التى شدت مثل هذا الرجل الغامض إليها . فقد شق طريقه صوب مدرستى الفلسفة واللاهوت الجديدتين فى شارتر وباريس . ومنذ البداية اعترف الجميع بأنه طالب ذكى ونادر المثال ، ومالبث أن امتلك ناصية المناهج الجدلية الجديدة . بيد أنه كان أيضا شخصا صعب الراس ، متغطرسا ، لا يتصرف إلا بوحى من داخله ، كما أنه كان مغاليا فى تصيد الأخطاء

وانتقادها ، وكان يفتقر إلى الذوق واللياقة . كذلك كان من عادته بعد أن ينهى دراسة موضوع ما ، أن يجعل من نفسه محاضراً فى الموضوع لكى ينافس بذلك أستاذه السابق . ولم يكن من ذلك النوع من الباحثين الذى يكون صحبة أكاديمية طيبة ، وهو نوع من العلماء كان يخلق المتاعب فى القرن الناني عشسر مثلما يحدث الآن فى القرن العشرين . ومع هذا فقد وقع فى المتاعب نتيجة لفضيحة شخصية على حد روايته . فقد أغوى فتاة تدعى ايلواز وقع فى المتاعب نتيجة لفضيحة تشخصية على حد روايته . فقد أغوى فتاة تدعى ايلواز الفتاة عاقبته « بأن قطعت من جسدى تلك الأجزاء التى فعلت بها ما سبب لهم الأسى والأسف » . وكانت بقية حياته سلسلة من المآسى والمصائب . فقد تولي منصب رئيس أحد الأديرة فى بريتسون Breton ، ولكنه هجر المنصب حين اكتشف أن الرهبان كانوا جميعا من البلطجية . ثم دخل دير سان دونى حيث أحس بالتعاسة وعدم الاستقرار . واتهمه سان برنار بنشر المذاهب الهرطقية ، ومن ثم كان عليه أن يمثل أمام مجمع كنسى حيث أجبر على أن يعترف علنا بأن معتقداته خاطئة . وقضى أبيلار السنة الأخيرة من حياته معتزلا فى دير يعترف علنا بأن معتقداته خاطئة . وقضى أبيلار السنة الأخيرة من حياته معتزلا فى دير كلوني ، حيث لتى معاملة حسنة . ذلك أن الرهبان الكلونين ، مثل جميع الأرستقراطيين المقتين ، لم يكونوا يحملون فى قلوبهم ضغينة أو حقداً .

ولاشك فى أن أبيلار كان عبقريا من الطراز الأول. فقد تأثر كل من لقيد بقوة شخصيته وسلطانه العقلى. وربا تعكس حياته العاصفة القلق النفسى الناتج عن فشله فى الاهتداء إلى المناخ الملائم لممارسة موهبته الفذة نمارسة كاملة. ويبدو أن متاعب أبيلار الشخصية ترجع إلى حقيقة أنه سبق عصره بقرن كامل من الزمان. فقد كان رائدا فى مجال استخدام المنطق الأرسطى، كما كان رائداً فى البحث الصارم عن الحقيقة العقلية. وكان هناك آخرون يفعلون

٣ - كانت قصة أييلار وايلواز العابسة التى حدثت فى القرن الثانى عشر تعتبر واحدة من قصص الحب العظيمة. فقد كشفت خطابات هذين العاشقين المسيحيين عن أنهما وجدا فى الشفقة والرحمة الذاتية سبيلا لقبول علاقة مغايرة ولكنها مستمرة. وبينما قامت شهرة ايلواز على تعليمها وعبقريتها الإدراية كرئيسة دير، كان أبيلار أشهر أساتذة المنطق فى عصره، وقد تناقلت الأجيال الأوربية قصة الحب المتسعة التى عاشها الاثنان من خلال الخطابات المتبادلة بينهما.

انظر ترجمة ما كتبه أبيلار عن مصائبه Historia Calamitatum وخطاباته الشخصية ، وخطاب توجيه The Let- : كتبه لابلواز يوضح لها كيف تطبق الدستور البندكتي على الراهبات . وعده آخر من كتاباتها في ters of Abelard and Helois (Transl . with an introduction by Betty Radice), Penguuin Books, London 1979.

الشئ نفسد ، ولكن تأثيرهم وفعاليتهم كانت أقل كثيراً ، كما أن بزوغ نجم أبيلار جعل منه كبش الفداء لأولئك الذين كانوا يشكون فى نتائج ودلالات المنطق الجديد . ولو أنه عاصر توماس أكويناس Thomas Aquinas لأثار قدراً أكبر من الإهتمام ، ولكنه كان حتما سيبدو أقل غيزاً وخصوصية . ولو عاش فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر لعاش حياة أكاديمية عادية وتولى منصب الأستاذية فى إحدى الجامعات الكبرى ، ولتجنب تلك التعاسة والبؤس الذى خيم على حياته .

وأهم جانبين في فكر أبيلار هما إكتشافه المتجدد للشخصية الفردية وآراؤه في مشكلة الكليات Universals . وفي كلتي الحالين كان يقرض بنيان الفلسفة الأفلاطونية التي سادت الفكر الأوربي في العصور الوسطى الباكرة . فمنذ القرن الثالث فصاعداً كان الاعتراف بالشخصية الفردية ضئيلا ، ورعا لم يكن هناك اعتراف بها على الإطلاق . فقد اختفى الشخص الحقيقي بخصائصه المتفردة خلف غياهب الاهتمام الأفلاطوني بالنماذج والأغاط المثالية . كما أن ثقافة العصور الوسطى الباكرة لم تكن تحفل كثيراً بالشخصية ؛ إذ أن الأدب لم يكن يرسم سوى صورة النمط التمثيلي من منظور الخلود والدين . واختفت السيرة الذاتية قاما . لأن المتعلمين لم يكونوا يجدون لحياتهم أهمية أو مغزى سوى بقدر توافقها مع غوذج مشالي ما . وكان وصف الميزات الشخصية يعتبر مباهاة وغطرسة خاطئة . فقد كانت اعترافات أوغسطين هي آخر سيرة ذاتية كتبت قبل القرن الثاني عشر ، بل إنها ليست سيرة ذاتية بالضبط ، لأن أوغسطين إهتم بأن يكشف عن نفسه باعتباره غرذجا لكل إنسان . وفي العصور الوسطى الباكرة كانت السير التي تستحق هذا الاسم قليلة للغاية ، وكان هناك فيض من أدب الهاجيوجراني ( أي سير القديسين ومعاناتهم ) ينسج على منوال غاذج تقليدية ويصوغ موضوعاته قسراً في قوالب جاهزة ليحولهم إلى قديسين من الجص . وعادة ماكان الملوك يصورون بأقلام العاملين في خدمتهم في صورة تتوافق مع النموذج المثالي للملك المسيحى الذي أرساه أيوزيبيوس أسقف قيصرية في كتابه « حياة قنسطنطين » . وحين كانت تبرز الشخصية الحقيقية في هذه السير الملكية ، فإنها تكون نتيجة لفشل مافي السياق الفني؛ أي نتيجة عجر الكاتب عن الاستمرار في الصياغة النمطية .

لقد أدت روح الإبداع التي شاعت في القرن الثاني عشر إلى تقدير الإنجازات الغردية التي تجعل للسيرة أهمية ومغزى . وهكذا ، قام سكرتير سان آنسلم St. Anselm ، عالم اللاهوت

وكبير أساقفة كانتربورى ، بكتابة سيرتين لسيده . كانت إحداهما قطعة من سير القديسين التقليدية ، على حين كانت الأخرى صورة حافلة بالعديد من التفاصيل عن الفترة التى قضاها آنسلم فى منصب كبير الأساقفة . وفى السيرة الأولى يبدو آنسلم قديسا تقليديا ، ولكنه فى الترجمة الثانية يبدو شخصا حقيقيا يفقد أعصابه من حين لآخر ، كما يعتريد الجبن ، ويعانى اللوعة والكرب ، ويسقط فريسة للمرض ... وما إلى ذلك . وفى عشرينيات القرن الثانى عشر كتب راهب فرنسى سيرته الذاتية ، وفى الفترة ذاتها قام المؤرخ الأنجلو – نورمانى ، وليام المالسبورى Willam of Malmesbury بنشر مجموعتين من السير والتراجم ، إحداهما عن الملوك الإنجليز ، والثانية عن الأساقفة ومقدمى الأديرة في زمانه . والكتاب الأخير يهتم فى روايته بدقائق الأمور ويحوى كثيراً من التفاصيل بدرجة اضطرت وليام إلى كتابة نسخة منه . وفى نصف القرن التالى حدث تغير جذرى فى الموقف من الشخصية ، واكتشف منقحة منه . وفى نصف القرن التالى حدث تغير جذرى فى الموقف من الشخصية ، واكتشف الأوربيون فن كتابة التراجم . ويحلول العقد الثامن من القرن الثانى عشر كان هذا التطور قد وصل إلى درجة أن يقوم راهب بكتابة أسفار أربعة ملأها بروايات عن تجاربه وذكرياته ، بحيث أعطانا تقريرا حيا ، يفيض بالمرح أحيانا ، عن بلاط هنرى الثانى ، وعن السياسة الكنسية ألمقدة الملتوية ، فضلا عن عادات الأيرلنديين البليدة .

والترجمة الذاتية التى كتبها أبيلار بعنوان « تاريخ المصائب التى حلت بى » ، كانت هى نقطة التحول الحرجة فى اكتشاف القرن الثانى عشر للشخصية الفردية من جديد . فهذه الترجمة تقف على النقيض قاما من النمطية التى ميزت العصور الوسطى الباكرة . ذلك أن أبيلار يتلذذ بعرض خصاله وسجاياه ، ويبتهج وهو يكشف للعالم عن حقائق حياته ، حتى ما لم يكن يحظى برضاه المجتمع وقبوله من هذه الحقائق . والواقع أنه ، مثل كثيرين من كتاب التراجم اللاحقين ، رعا يكون قد جعل تجربته تبدو أكثر درامية وتألقا مما كانت عليه فى الواقع. وروايته عن قصة غوايته لايلواز لاتبدو رواية حقيقية فى جميع الأحيان . ومن المؤكد أنه كان يهدف إلى دغدغة حواس قرائه وصدمتهم ، على الرغم من أنه من غير المجتمل أن يكون قد نسج القصة كلها من الخيال . والنقطة الهامة هى أن أبيلار أراد أن يكشف عن نفسه يكون قد نسج القصة كلها من الخيال . والنقطة الهامة هى أن أبيلار أراد أن يكشف عن نفسه للعالم كشخصية متفردة لايكن أن تختلط سيرته بسيرة غيره . فلم يكن راغبا فى صورة كلية جامعة وإنا كان همه أن يرسم صورة فردية خاصة . وهكذا يعتبر كتابه « تاريخ مصائبى » جامعة وإنا كان همه أن يرسم صورة فردية خاصة . وهكذا يعتبر كتابه « تاريخ مصائبى » هجوما على الأفلاطونية التى جعلت الكلى يبتلم الفردى .

لقد كان تحطيم أبيلار للقديم ، وكانت نزعته الفردية انعكاسا لحقيقة أنه كان شخصية حضرية ، أي من أهل المدن . فقد كان ظهور جامعات العصور الوسطى في مناطق المدن من أهم جوانب تاريخ هذه الجامعات . ذلك أن المدارس الديرية كانت توجد في المجتمع الريفي في عزلة لاتتيح فرصة كبيرة لتبادل الآراء . وفي المجتمع الريفي ، بخطوطه الطبقية الصارمة ، وغوذج الحياة التقليدي ، كانت الفرصة ضئيلة ، ورعا لم تكن هناك فرصة على الإطلاق ، أمام أسلوب الحياة الفردي الأصيل . إذ يولد الناس في طبقة معينة ، ويسيرون على هدى الأخلاقيات التي تتلام مع مكانتهم الاجتماعية . ولكن « هواء المدن يجعل الإنسان حراً » ، ليس بالمعنى القانوني فحسب ، وإنما أيضا بمعنى توفير البيئة الملائمة خلق شخصية ونموذج فكرى أصيل . وكان هذا يصدق على الأكادييين أكثر من رجال الأعمال . فقد كان الأساتذة والطلاب في الجامعات الناشئة يعيشون في مجتمع يحكمه التنافس ؛ إذ كان المدرس الذي لا يجتذب الطلبة ، أو يمثل أهمية ما ، يفقد طلابه ، وإذا كان هناك أستاذ ناجع ، فإن نجاحه يكون نتيجة للانطباع الذي تركه في نفوس سامعيه بها له من مزايا عقلية وغيرها . وحتى في جامعات القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، والتي كانت أكثر تنظيما ، كان المدرس المتاز علما يجتذب الطلاب من شتى بقاع القارة الأوربية إلى قاعة محاضراته المزدحمة . وفي زمن أبيلار كان الأكادييون يعتمدون قاما على بديهتهم ؛ فإذا لم يكن بوسع الأستاذ أن يجتذب الطلاب لايعود له شئ آخر يعول عليه ، ولابد لحياته أن تنتهي بالفشل الذريع والفقر المدقع . وحينما كان كبار العلماء من أمثال أبيلار يجد طلابا من شتى أركان القارة الأوربية يفكرون في كل كلمة يقولها ، فإنه لم يكن يملك سوى أن يتحول إلى عاشق لذاته ، والحقيقة أن حب الذات وتضخيم هذا الإحساس من أبرز الخصائص النفسية العامة التي تميز أي مدرس ناجم متفوق. وفي ضوء الظروف الخاصة التي حكمت العالم الأكاديي الذي عاش في كنفه أبيلار كان على المدرس أن يقنع نفسه بأنه شخصية فردية بطولية (كارزمية) . ذلك أن الهيبة والوقار اللذين كان الطلاب ينظرون بها إليه كانا يتحولان إلى فكرة ذاتية داخلية عن نفسه ، حتى يشعر أن كل جانب من حياته ، وحتى مصائبه ، جديرة بأن يكشف عنها للعالم . إن الفردية والذاتية المتطرفة التي قيض لها في القرون الأخيرة أن تكون من الخصائص الميزة للأخلاق الفنية التي كانت في زمن أبيلار من خصائص الأكادييين . وبينما كان المعماريون والفنيون الكبار في القرن الثاني عشر ، وهم رجال يستحقون عن جدارة أن نضعهم في مرتبة ميخائيل أنجلو ودافنشى - بينما كان هؤلاء مايزالون من غير المشاهير ولانعرف عنهم شيئا ، كان أساتذة باريس يعتقدون أنهم من الشخصيات العظيمة .

كانت مساهمة أبيلار في النقاش الدائر حول الكليات على قدر من الأهمية في تشكيل الإتجاهات الفكرية في عصره يوازي ماقام به حين كشف عن نفسه كشخصية فردية متمايزة . والحقيقة أن هذين الجانبين من جوانب فكر أبيلار يتصل كل منهما بالآخر ، لأنه في كليهما تحدى المذهب الأفلاطوني القائل بأن العام والكلى هو كل شئ ، على حين لايمثل الخاص والفردي شيئا، وهو المذهب الذي تحكم في الفكر الغربي منذ القرن الثالث الميلادي. لقد بدأ النقاش حول المفاهيم الكلية ، أو الأفكار المجردة ، في أخريات القرن الحادي عشر واستمر هادئا حينا ، وهادرا حينا آخر ، حتى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . واستمر النقاش داخل أروقة المؤسسات الأكاديبة في لغة فلسفية راقية كانت تتطلب معرفة بالمنطق والميتافيزيقا حتى يتيسر الفهم الكامل. وعلى أية حال ، فإن هذا الايعنى أن النقاش لم يكن يتناول المشكلات العامة في حضارة العصور الوسطى ؛ وإنا على العكس ، كان إستقرار الفكر المسيحي يعتمد على حصاد هذا النزاع الفلسفي . ولم يكن العلماء الإنسانيون في حركة النهضة الإيطالية يستسيغون المنطق والجوانب الفنية في الميتافيزيقا ، ولأنهم لم يستطيعوا فهم النقاش الدائر حول الكليات ، فقد سخروا منه وتجاهلوه باعتباره لغوا فارغا . وزعموا أن فلاسفة العصور الوسطى كانوا من الحماقة بحيث كانوا يتناقشون حول عدد الملائكة الذين يحكنهم الرقص فوق رأس دبوس . والحقيقة أنه كانت هناك مناقشات تدور حول موضوعات من هذا القبيل في جامعات العصور الوسطى ، وكان الجاهل فقط هو الذي يرى أنها عديمة الأهمية وفارغة من المعنى . فقد كان الفرض القائل بأن الملائكة يرقصون فوق رأس دبوس وسيلة للتعبير عن مشكلة اللانهائية ، وهي مشكلة كانت من أهم مشكلات الفكر الجدلي والرياضي آنذاك . كما أن الإنسانيين الإيطاليين لم يستطيعوا فهم فلسفة العصور الوسطى أو تقديرها أكثر من فهم الرجل العادي في القرن العشرين وتقديره لما أنجزه أينشتين في مجال الطبيعة . وعلى مدى أربعمائة سنة كان أفضل مفكري أوربا يتناقشون حول طبيعة الكليات ، على حين كان المجتمع المتعلم بحبس أنفاسه وهو ينتظر حلا لهذا النقاش. وكان حصاد هذا النزاء الفلسفي ذا أثر كبير على مفاهيم العصور الوسطى عن علاقة الإنسان بالله ، وعن طبيعة الكنيسة ، والطقوس والأسرار الكنسية ، ورجال الكنيسة ، فضلا عن العلاقة بين العلم والعقيدة الدينية .

كان النزاع حول طبيعة الكليات في العصور الوسطى هو الشكل الذي اتخذته أكثر مشكلات الفلسفة الغربية إلحاحًا ، وهي المشكلة التي ماتزال تسترعي انتباه بعض ألم المفكرين وأكثرهم استنارة في عالم اليوم . هذه المشكلة هي ، هل المفاهيم العامة الكامنة في أذهاننا ؛ مثل العدالة ، والحقيقة ، والجمال والله ، والكنيسة ، والدولة .... وغيرها ، لها وجود حقيقى خارج أذهاننا ؟ وهل المفاهيم الأكثر بساطة ؛ مثل شجرة ، وحصان ، وكرسى ... وغيرها ، لها وجود حقيقى خارج عقولنا ؟ هل هي تصورات عقلية خالصة ، ومصطلحات ذهنية ، أم أن هذه التصورات والمصطلحات تعبر عن حقيقة مادية واقعة خارج نطاق العقول الفيردية ؟ وحين يتكلم الناس عن فكرة العبدالة أو فكرة الكرسي ، هل هم يستخدمون مصطلحات غامضة فحسب ، أم أنهم يصفون عالمًا قائمًا بداته له وجوده البعيد عن الكلام والفكر الإنساني ؟ في العصور الوسطى الباكرة لم يكن هناك نقاش حول هذه المسائل ، لأن جميع مفكري العصور الوسطى قبل القرن الحادي عشر كانوا مرتبطين بالفلسفة الأفلاطونية . إذ أن نظام أفلاطون الفلسفي قد قام على أساس الاعتقاد في حقيقة الأفكار الكلية . فقد زعم أن فكرتنا الخالصة عن العدالة أو الكرسي لم تكن سوى إنعكاس غامض لشكل قائم بذاته ، ميتافيزيقي خالد . والحقيقة أن أفلاطون أنكر معرفتنا بالعدالة أو الكرسي لمجرد أن هذه الحقائق الميتافيزيقية الخالدة تقع خارج نطاق عقولنا. وهذه إحدى صيغتين أساسيتين يمكن أن تكون الإجابة عليهما هي الإجابة عن مشكلة الكليات. وفي الفلسفة الحديثة يطلق على أتباع أفلاطون اسم المثاليين لأنهم يعتقدون أن الأفكار حقيقية ؛ أما في مدارس العصور الرسطى فكان يطلق عليهم اسم الواقعيين. إذ أنهم كانوا يعتقدون أن الأفكار أشياء res ، ومن ثم فإنهم كانوا يعتقدون أن الكليات لها وجودها المستقل خارج نطاق العقل الإنساني المفرد .

ومع بداية القرن الثانى عشر كانت الشكوك قد بدأت تحوم حول صلاحية الواقعية الأفلاطونية للمرة الأولى . ولو كان الناس فى العصور الوسطى الباكرة قادرين على قراءة كتابات أرسطو الميتافيزيقية لاكتشفوا أن مذاهب أفلاطون كانت تجابه تحديا خطيراً من جانب أرسطو . إلا أن كتابات أرسطو فى الميتافيزيقا لم تكن قد ترجمت إلى اللاتينية حتى النصف

الثاني عشر ؛ وحتى ذلك الحين لم يكن قد ترجم من مؤلفات أرسطو سوى ذلك الجزء الذي ترجمه بونيشيوس من المنطق الأرسطي وعرفته أوربا المسيحية اللاتينية . هذه الأداة النشطة التي استخدمها المفكرون النشطون الناقدون في أخريات القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر ، كانت كافية لتقديم المنهج الذي سهل سبيل التحقق من صلاحية مذهب أفلاطون على نحو دقيق . فقد كان المناطقة الجدد غير قانعين بقبول المذهب الأفلاطوني باعتباره الفلسفة المسيحية ذات الإلهام الديني ، وإغا كانوا يريدون اختياره بطريقة منطقية صارمة . ومنذ البداية أدت هذه المحاولة إلى زيادة درجة الاهتمام والقلق في أكشر العقول رجعية ومحافظة . ولم يحدث هذا لمجرد أن التراث السائد كان محكوما بالتأثير الأفلاطوني القوى ، وإغا لأن هذه المسألة تتعلق بحقيقة الكليات في سياق المعرفة المسيحية . فقد كان أمراً مريحًا أن يعتقد المرء أن العقل البشرى عكن أن يتوصل إلى نفس المفاهيم الكلية عن اللله ، والخلود ، والعدالة ، والكنيسة ؛ وهي المفاهيم التي تم الكشف عنها في بداية الأمر في الكتاب المقدس والعقيدة الدينية . وعلى أية حال ، فإذا كان باستطاعة الفلاسفة أن يستنتجوا أنه يستحيل على العقل البشرى أن يصل إلى حقيقة هذه المفاهيم . فإن الدين سيكون هو المنبع الوحيد للمعرفة المسيحية ، كما أن الامتزاج الذي تيسره الأفلاطونية بين الدين والفكر العقلاتي سوف تنفصم عراه . ومنذ ستينيات القرن الحادى عشر ، كان بطرس دامياني قد استوعب قاما المضامين الخطيرة الكامنة في المنطق الجديد . فقد استشعر أن التساؤل الطائش عن حقيقة الكليات عكن أن ينتهى إلى إنفصام وشقاق بين عالم العقل وعالم الدين ، وبين حركة التعليم الجديد والدين ، وهو الأمر الذي كان سيؤدي إلى الحط من شأن الدين والاستخفاف بد .

لقد حذر داميانى من المجرى الذى كان الفكر الفلسفى يسير فيه ، ولكن هذا التحذير فشل فى الحيلولة دون التساؤل عن صلاحية المذهب الأفلاطونى عن الكليات . إذ كان الشك الذى أبداه الكاردينال الكبير تجاه المنطق يبدو شكًا على غير أساس لأن النتائج المباشرة لاستخدام المنطق الجديد أكدت صلاحية الأفلاطونية بشكل قوى . وفى العقد الأول من القرن الثانى عشر قال القديس آنسلم ، كبير أساقفة كانتربورى ، أنه يمكن « للدين أن يبحث عن الفهم » من خلال الفلسفة العقلانية والعلم . كما أوضح كيف يمكن استخدام المذهب الواقعى للبرهنة على وجود الله . كما كان يجادل فى مناقشاته ( التى عارضها توماس أكويناس فى القرن الثالث عشر ، ثم أحياها فيما بعد كل من ديسكرائيس Descrates وليبنتز Leibnitz بأنه مادامت

فكار أشياء res ، ومادمنا نحمل في عقولنا فكرة عن « ذلك الذي لا يكن أن نفكر فيما أعظم منه » ، أى الله . فإن الله موجود بالضرورة . وكان لمكانة آنسلم الكبيرة ، كعالم ديس ، الفضل في تدعيم مناقشاته ، كما أوضحت أن البحث الفلسفي الجديد لم يكن مكل أي تهديد على الواقعية الأفلاطونية .

وعلى كل حال ، فإنه لم يلبث أن ظهر مذهب فلسفى مضاد . ففي العقد الثاني من القرن انى عشر كان أحد كبار المدرسين البارزين في المدارس الفرنسية ، وهو روسيلين Rosselin ، ، اتخذ موقفًا معارضًا لوجهة النظر الواقعية ونفى فروض آنسلم . إذ أعلن أن الكليات ست أشياء res ، ولكنها مجرد كلمات voces ، أو أسماء nomina ، أي أن الكليات سطلحات استخدمت للتوضيح في السياق البشري ، ولكنها لاقتع بأي وجود مستقل خارج اق العقول الإنسانية الفردية . هذا الموقف الأساس عرف بالاسمية nominalism ، وهسو حب الذي يعارض الواقعية realism بشكل مباشر . وكانت النتيجة المباشرة لتعاليم سيلين تتلخص في أنه بينما يحتمل أن تكون الكليات موجودة فعلاً ، فإن وجودها لايرتبط نكيرنا فيها . وبعبارة أخرى ، فإن العقل لايكن أن يصل إلى حقيقتها ، ولكننا نعرفها من لال الدين . فليس ثمة سبب ظاهري يدعو إلى الربية في مذهب الاسمية nominalism ؛ د كان موقف أتباع هذا المذهب تجاه قوى العقل الكامنة موقفًا يزيد من أهمية الدين . فمن لأل الدين فقط كان يمكن القوصل إلى معرفة المفاهيم الكلية في الدين المسيحي . وبنفي طان العقل ، انتهى روسيلين وأتباع مذهب الاسمية إلى جهالة مطلقة . فقد كان من الصعب ى أى إنسان أن ينكر صحة إيمان روسيلين ، ولكنت مبالغته في أهمية الدين كمنبع وحيد معرفة المسيحية جعله هو والاسميين يتخذون موقفًا فكريًا أدى إلى اضمحلال أسس المعرفة سيحية ، على حين كانت الخلفية التي قام عليها التراث الأفلاطوني في العصور الوسطى اكرة دعمًا عقليًا للعقيدة الدينية.

وفى ثلاثينيات القرن الحادى عشر نشب نقاش واسع النطاق فى المدارس الفرنسية بين قف الواقعى والموقف المتعلمون من الفاقعى والموقف الاسمى ، أى بين أتباع آنسلم ومؤيدى روسيلين ، ووقف المتعلمون من الله الكنيسة فى شتى أرجاء أوربا يرقبون الحوار الدائر فى خوف عما قد بسفر عنه من نتائج. ان لابد لأبيلار أن يتخذ موقفا مؤثراً ومثيراً للغاية . ذلك أنه بوصفه أبرز أساتذة زمانه ، عقلية وأقوى شخصية فى الجامعات ، كان لابد أن تكون لآرائه تأثيرات بعيدة المدى .

والحقيقة أن أبيلار كان قد تتلمذ على روسيلين ، ولكنه كان يستمع أيضًا إلى محاضرات الواقعيين. وكان يدرك عامًا أهمية النقاش وأهمية مشاركته فيه ، وحين طرح آراءه في ساحة النقاش تجنب تطرفه المعهود . وقد استنتج أبيلار أن الكليات « صورة عامة مضطربة » . وهو ما يعنى أنها كانت صوراً عامة تطورت في العقل من خلال الاستنباط من انطباعات عامة . ومن ثم كان رأيد أن الكليات لم تكن أشياء أو مصطلحات وإنما مفاهيم مفيدة ولكنها ليست حقيقية بالضرورة . وكان ذلك موقفًا معتدلاً ، ولكنه كان عيل ناحية التيار الإسمى ، ومن المؤكد أنه ألقى ظلالا من الشك حول حقيقة الدعم العقلى لتعاليم الدين ، على الرغم من أنه لم ينكر إمكانية حدوث هذا إنكاراً مطلقًا . ولو لم يكن أبيلار يتنفوق على الفلاسفة المعاصرين، ولو لم يكن شخصًا عدوانيًا غير عادى يشايعه أتباع كثيرون من الطلاب ، لما , استرعت آراؤه الإسمية المعتدلة انتباه الناس. فقد ظهر وكأنه يقود هجومًا على الأسس الأفلاطونية للفكر المسيحي ، ولاشك في أن مضامين فلسفته كانت إلى حد كبير ، تهدف إلى هذا . بل إنه عندما عبر أبيلار عن استنتاجاته بطريقة معتدلة ، كان من الواضح أن اتجاه فلسفته عمومًا يسير في اتجاه مضاد للتراث الأدبى المستمد من الكتاب المقدس وكتابات الآباء . لم يحصل أبيلار على مساعدة تلاميذه ذوى الميول الراديكالية المتأججة ، التواقين إلى انتقاد أية تقاليد راسخة ، ولكنه أثار مخاوف واسعة النطاق من أن يكون زعيمًا للشباب في عملية تهدف إلى الإطاحة بالنظام المسيحي . فقد قام واحد من تلاميذ أبيلار ، هو أرتولد البريسكي Arnold of Brescia ، بإثارة قرد اجتماعي في روما وأعدمه فردريك بربروسا في تاريخ لاحق . وأمثال أولئك التلاميذ السيئي السمعة لم يكن باستطاعتهم شئ سوى تكريس سمعة أبيلار كعنصر هدام يمثل خطراً جسيمًا على المثل المسيحية ، ومفسد شرير يغوى أجيال الشياب.

كان أبيلار رجلاً تحت المراقبة ، ولم يلبث أن سقط . ويبدو أنه كان به ميل إلى المعاكسة أتاح الفرصة الكاملة أمام أعدائه لتدميره . فقد عكف على تأليف كتاب حول طبيعة الثالوث، وهو موضوع كان المفكرون الغربيون يتحاشونه دائمًا بسبب الهرطقات التى خاض فيها اللاهوتيون الشرقيون حين حاولوا أن يحددوا ، فلسفيًا ، العلاقة بين الإله الأب ، والإله الابن، والروح القدس . حين ظهر كتاب أبيلار تأكدت أسوأ المخاوف التى كانت تجيش بصدور رجال الكنيسة المحافظين . وكان قد أقض مضاجعهم حين نشر كتابه « نعم ولا » Sic et Non

الذي صاغه صياغة جدلية ، مع وضد ، آراء مختلف آباء الكنيسة في الشكلات اللاهرتية . وقد سبق أن استخدم جراتيان هذا المنهج نفسة في كتاب الدكريتوم Decretum ، كسا حدث في كتاب اللاهوت القياسي الذي وضعه بطرس اللمباردي في منتصف القرن الثاني عشر باسم Sentences أي « الأحكام » ، كما أن كتاب « مجمل اللاهرت Summa Theologica » ، الذي ألفه توماس أكريناس استخدم نفس الأسلوب الجدلي في المناقشة - مع فارق جوهري هو أنهم حلوا التناقضات الكامنة في الفروض التي عالجوها على حين تركها أبيلار دون حل . وبدا وكأنه يسخر من آباء الكنيسة ثم يشكك في صلاحية أعظم الأسرار المسيحية . وكان لابد من أن يدان بالهرطقة ويفقد مكانه الأكاديي . وقد حالت المصائب الشخصية التي توالت على أبيلار بينه وبين مواصلة البحث في طبيعة الكليات . وعلى أية حال ، فإن الفكر الأوربي توسع في قبول مؤلفات أرسطر إبان السنوات الخمسين التي أعقبت وفاة أبيلار ، مما غير النقاش الذي دار بين الواقعيين والاسميين في النصف الأول من القرن الثاني عشر بشكل ما. وكان من المحتم أن يعجز مذهب أبيلار عن مسايرة العصر بسبب تأثير الفلسفة اليونانية والغلسفة العربية الإسلامية على الفكر الغربى . هذه الحقيقة لاتقلل من أهمية مذهب أبيلار في الثقافة الراقية في العصور الوسطى . فقد كان هو أهم من يتحدث باسم حركة البعد عن الراقعية الأفلاطونية Platonic realism التي كانت بمثابة اللحمة والسداة في عالم الفكر في العصور الوسطى الباكرة . وقد انقضى القرنان التاليان في تاريخ الفكر المسيحي في صراع مع ماجاءت به هذه الطفرة الفكرية من مضامين.

كان ممثل الإدعاء في محاكمة بطرس أبيلار بتهمة الهرطقة هو سان برنان Clairvaux مقدم دير كليرفو Clairvaux الذي جعل من نفسه ضمير الكنيسة في القرن الثاني عشر . ومنذ البداية اتخذ برنار موقفًا عدائيًا تجاه جامعة باريس . وكان يشك في أولئك الذين يتعلمون « لمجرد المعرفة » ؛ إذ أنه قال : « أن مثل هذا الفضول أمر يستحق اللوم » . كما أنه اتهم أبيلار وأمثاله بأنهم يرغبون في « أن يتعلموا ، لا لسبب سوى أن ينظر الناس إليهم كمتعلمين ، وهو غرور باطل وسخيف » . وباعتباره خليفة بطرس دامياني في الميدان الثقافي في العصور الوسطى ، لم يكن يرى أية قيمة في حركة التعليم الجديدة . أما المعرفة الدنيوية الوحيدة التي كان يرى أنها الوحيدة التي كان يرى أنها المجرف أن تكون في إطار الهدف التقليدي المحدد بغرض توظيفها في خدمة التعليم الكنسي .

وكان برنار يزعم أن القراءة والكتابة والتعليم ليست هى الطريق إلى الله . فكل ما يحتاجه المرء لتحقيق الخلاص هو «ضمير نقى وعقيلة واسخة » . هذه المقولات تبدو كما لو كانت غيز سان برنار باعتباره الزعيم المحافظ لجيله ، وكان يحب أن يرى نفسه فى هذه الصور . ولكننا حين نفحص أفكاره ككل ، نجدها تبدو نوعًا من التحدى الثورى لعالم الفكر فى العصور الوسطى الباكرة وشأنها فى ذلك شأن أفكار أبيلار ومذاهبه ، على الرغم من أن أفكار برنار اتخذت اتجاها مختلفًا بطبيعة الحال . لقد كان سان برنار هو لسان حركة التدين الجديدة التى عرفتها أوربا القرن السادس عشر ، مثلما كان أبيلار داعية لحركة التعليم الجديدة . وتبدو النظرة البرنارية أبعد ماتكون عن روح الرجعية والمحافظة ، وإغا تتألق باعتبارها من أكثر مذاهب القرن الثانى عشر تضمنا للمبادئ الثورية .

وقد تعرضت سمعة برنار لكثير من تقلبات الأحوال مثلما حدث مع أبيلار . فغى العصور الوسطى كان يحظى بتبجيل كبير ، كما كان يصور فى غالب الأحيان (على الرغم من أن الذين عرفوه شخصيًا لم يصوروه فى هذه الصورة ) كنموذج للقديس الملائكى . ونظرًا لعاطفته وإعانه الراسخ ، فإنه لم يحظ بالقبول لدى الكتاب المحدثين قط ؛ إذ أنهم تصوروه رجلا كثير الشكوى والتذمر ، متغطرسًا ، عصابيًا . والترجمة الوحيدة التي كتبت فى صالح سان برنار فى القرن العشرين هى تلك التي نشرت فى مناسبة الذكرى الثماغائة لوفاته سنة ١٥٧٨م وكتبها الرهبان السسترشيان . ذلك أن تعصبه وعدم تسامحه يجعل منه شخصية ينفر منها الذوق الحديث ، ولكننا كلما أوغلنا فى دراسة ثقافة العصور الوسطى اكتشفنا المزيد من تأثيره البعيد المدى على هذه الثقافة . وليس من السهل أن نحب برنار ، ولكن من المستحيل أن نتجاهله ، أو حتى نبالغ فى أهميته بالنسبة لتطور حضارة العصور الوسطى .

كان برنار سليل إحدى الشرائح العليا في طبقة النبلاء الفرنسيين . وقد أمضى شبابه فيما يشغل أي محارب أرستقراطي ، ولكنه تمرد على أخلاقيات الطبقة التي ينتمى إليها ، ومر بتجربة تحول قوية وجهته صوب الحياة الدينية ، كما حدث فيما بعد مع سان فرنسيس وسان اجناتيوس ليولا اللذين انحدرا من أصول اجتماعية مشابهة . وعلى حد تعبير العصور الوسطى صار « جنديًا من جنود المسيع » ، أي أنه صار راهبًا . وانضم إلى طائفة الرهبان السسترشيان الجديدة ، وهي الطائفة التي تزعمت حركة النسك والتقشف في مناطق شمال الألب ، وأخذ معه بعضًا من أصدقائه النبلاء . ومالبث أن عين رئيسًا لدير كليرفو

السسترشيانى . وكان هو أشهر عضو فى طائفته ، كما أن شهرته ساهمت فى النمو السريع للحركة السسترشيانية . وعلى أية حال ، فالواقع أن برنار قد أخطأ وجهته ؛ إذ أن طبيعته المتقلبة لم تكن تناسب الحياة التأملية . فقد كان رجلاً على درجة من التعقيد والحيوية بحيث لايصلح أن يكون راهبًا من رهبان القرن الثانى عشر ، كما كانت أخلاقه السيئة وموقفه المتغطرس نتيجة لعدم قدرته البقاء فى ظل قيود الدستور السسترشيانى ووطأة الشعور بالذى تعاظم لديه حينما قضى السنوات العشرين الأخيرة من حياته بعيداً عن ديره .

وقد أتاحت شهرة برنار بوصفه زعيمًا للسسترشيان الذين حازوا الإعجاب ، وشخصيته الفذة ، ووضعه كمتحدث غير رسمي باسم حركة التدين الجديدة ، كل هذا أتاح له الفرصة لكي يلعب دوراً عظيمًا في المجتمع . وفيما بين سنة ١١٢٥ وسنة ١١٥٣ ، كان برنار يبدو وكأنه سيد الكنيسة الغربية . فقد كان يصنع البابوات ، ويخطب في الملوك ويحثهم على الحركة ، ويدعو إلى الحملات الصليبية ، ويسدى النصح إلى رجال الكنيسة . وقد أدان اليهود ، ثم منع المذابح الجماعية ضدهم ، وعمومًا ، فقد جعل من نفسه مصدر إزعاج للآخرين . ولدينا مثال على سلوكه في النزاع حول الانتخابات للبابوية سنة ١١٣٠ والذي كان نتيجة لانقسام هيئة الناخبين . فقد انتخب أغلبية ضئيلة أناكليت الثاني Anaclete II ، ولكن الكرادلة البارزين اختاروا إنوسنت الثاني Innocent II . وأعلن برنار أن الأصوات يجب أن تخضع لعملية تقييم ، ولايكفى عددها ، وبهذا ضمن عرش البابوية لإنوسنت الثاني . ولأن قاعدة الانتخاب بالأغلبية كانت هي الطريقة الشائعة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، فإن المعاصرين لم يغفلوا عن حقيقة أن برنار قد تصرف بطريقة مغرضة ، لأن إنوسنت الثاني كان واحداً من تلاميذه. والقراءة المتأنية الفاحصة لمراسلات برنار البالغة الكثرة تكشف عن أمثلة كثيرة مشابهة من الأحكام المتحيزة . كما أنه كان قاسيًا في انتقاداته لطائفة الرهبان الكلونيين . وأخذ على عاتقه مهمة التحقير من شأن فن العمارة الكلوني ، الذي كان في رأيه شديد البهرجة ولم يكن خشنًا بما يتفق مع روح الزهد والتقشف ، كما أنه لم يتورع عن مهاجمة سوجيه مقدم دير سان دوني ، الذي اتهمه بمصاحبة رفاق السوء بشكل كان يعرض روحه للخطر. وقد انشرحت صدور الكثيرين من رجال الكنيسة سراً حين انتهت الحملة الصليبية الثالثة ، التي دعا إليها برنار ، بكارثة . وتعجب برنار وتسامل عن السبب في أن الرب قد خذله على هذا النحو ، ولكن ذلك لم ينعه من مواصلة التصرف كما لو كان هر المتحكم في

شتون أوربا . وقيل في بعض الأحيان إنه كان زعيم أوربا المسيحية طوال حياته . ومن المؤكد أن نفوذه كان كبيرا ، ولاشك في أنه كان يرى نفسه على هذه الصورة ، بيد أن سيطرته على الأمراء الكنسيين والعلمانيين كانت تبدو أكبر من حجمها الواقعى . إذ وصل الملوك والبابوات إلى حد الشعور بأن أى خطاب أو محاضرة يلقيها سان برنار أشبه بمحنة تعودوا أن يتحملوها، ولكنهم غالبا ماكانوا يتجاهلون مايطلبه منهم .

كان ما يريده برنار هو الإصلاح الأخلاقى لأوربا ، أى التنظيم الصارم للحياة وفقا للتعاليم المسيحية . ولم يكن أقل من هيومبرت وهيلدبراند فى نزعته التطهرية ، وكان يرغب فى خلق مدينة الله على الأرض ، ولكنه لقى القبول لأنه ألزم نفسه باستخدام النهج الأخلاقى لتحقيق هذه الغاية ، على عكس هيومبرت وهيلدبراند . وكان هذا هو السبب فى استعداد قادة المجتمع للتسامح معه ؛ فقد كان من كبار المتدينين وكان يحظى باحترام الجميع ، كما كان مبشراً مفوها وفصيحًا للغاية اتخذ لنفسة دور ضمير أوربا الأخلاقى ، إلا أنه لم يكن يتمتع بأية سلطة رسمية ، فلم يكن هو البابا ، كما أنه لم يوقع عقوبة الحرمان على أحد ، ولم تكن له سلطة خلع الملوك ، وكان الملوك ورجال الكنيسة على استعداد لسماع خطبه ومواعظه لأنه لم يكن يتدخل فى شئونهم بطريقة تعوق زيادة سلطتهم أو تعرقل سياساتهم المعتادة .

ولم تكن أهمية سان يرنار نابعة من مناشدته لزعماء المجتمع ، وإنما جاءت هذه الأهمية من مذاهبه الدينية وعزفه على أوتار المنابع العاطفية الهائلة لحركة التدين الجديدة ، لكى يزيد من سرعة حركة تحول المسيحية في العصور الوسطى . وفي هذا الصدد واصل برنار أعمال دامياني وجهوده ، وزاد من تكثيف الجوانب العاطفية في حركة التدين الأوربية ، كما مهد الطريق أماء سان فرنسيس الآسيسي St. Francis of Assisi . كذلك فإنه كان ، مثل دامياني ، معاديًا للفكر ، فوجه انتقاداته المريرة إلى أساتذة المدارس الفرنسية لمحاولتهم إيجاد طريق عقلاني للمعرفة الآلهية ، ولكنه لم يقنع مثل أبيلار بأن يكون هناك مدخل وحيد للألوهية ير من خلال الوسائل التقليدية عن طريق الدين والأسرار المقدسة . فقد كان يؤمن بالتجربة الدينية المباشرة ، أي الاتحاد بين المحب والله والروح المسيحي . وقال إن غاية الدين هي « معرفة يسوع ومعرفة يسوع مصلوبًا » – أي معرفة المسيح ليس في جلاله ، وإنما في تضحيته بذاته وللمرة الأولى في تاريخ العصور الوسطى جعل لاهوت برنار الحب في مكانة أعلى من الإيمان . وفي رأى برنار أن الاتحاد بين الرب والإنسان يقوى كثيراً بشفاعة مربم المقدسة « إن العـنوا .

هي الطريق الإلهي الذي جامنا المخلص منه ». وهي « الزهرة التي تستقر عليها الروح القدس». لقد لعب سان برنار دوراً رائداً في تطور مذهب العذراء الذي يعد واحداً من أهم مظاهر حركة التدين الشعبي في القرن الثاني عشر . ولم يكن هو مبتدع المرعية ؛ فقد اكتشف رجال كنيسة العصور الوسطى أن هذا المذهب كامن في الأناجيل نفسها . ولكن مريم العذراء لعبت دوراً ثانويا للغاية في الحركة الفكرية في العصور الوسطى الباكرة ، ولم يحدث سوى عند ظهور المسيحية العاطفية في القرن الحادي عشر أن بدأت تلعب دور شفيع الإنسانية الأول لدى الرب . فقد تم تصويرها في صورة الأم المحبة للجميع ، والتي تتسع رحمتها اللانهائية لكافة من ينشدون المساعدة بقلب تائب محب ، وتقدم لهم إمكانية الخلاص . وقد ساهم سان لكافة من ينشدون المساعدة هامة في النمو السريع لمذهب العذراء في نهاية القرن الحادي عشر ، ولكن سان برنار كان هو الذي جعل المرعية مذهباً هاماً في الإيان الكاثوليكي ، وجعل منه مذهباً تعدى التعاليم الدينية الصارمة بحيث يثرى الرؤية الفنية والأدبية في العصور الوسطى العالية إثراء كبيراً .

وهكذا ، بفضل تعاليم برنار تصير مريم العذراء جانبًا إضافيا من جوانب الألوهية وتساعد الابن والررح القدس في التسوحيد بين الإنسان والرب . ولكن هناك مدخلا قائمًا ومحكنا ومباشرا؛ هو الطريق الصوفي للرؤية الجمالية . ومذهب برنار هو الذي يضع الاتجاهات الصوفية في لاهوت دامياني موضع التحقيق. ولم يكن مقدم دير كليرفو هو المتحدث الوحيد باسم الطريق الصوفي للاتحاد بالرب في منتصف القرن الثاني عشر . ففي غمار الجو الديني المشحون عاطفيا في ذلك الزمان ، كان لابد لفكرة التجربة المباشرة مع الألوهية أن تلقى قبولا واسع النطاق . وفي أيام برنار قام بعض الكتاب في دير سان فيكتور في باريس بكتابة بعض الآداب الصوفية ولكن برنار كان هو أقوى داعية إلى المدخل الصوفي إلى الألوهية في الفترة مابين ظهور دامياني وظهور فرنسيس . وفي المقاطع الأخيرة من الكوميديا الإلهية يجعل دانتي ، عا قيز به من فطنة وحذق ، سان برنار عمثلا للرؤية الجمالية في مسيحية العصور دانتي ، عا قيز به من فطنة وحذق ، سان برنار عمثلا للرؤية الجمالية في مسيحية العصور وآباء الكنيسة . فهو يقول إن أي إنسان يملؤه الشوق المضطرم إلى الاتحاد بالمسيح لدرجة أنه «يرغب في ذلك بشدة ، ويتعطش إليه بحماسة ملتهبة ، ويعول على الأمل في هذا الاتحاد دون كلل أو ملل ، وحينئذ سوف يشعر بنفسه بين أحضان العروس وسوف يتلقي فيضا حلوا دون كلل أو ملل ، وحينئذ سوف يشعر بنفسه بين أحضان العروس وسوف يتلقي فيضا حلوا

من الحب الإلهى »، وسوف تعانى روحه « ذلك الموت الذى تعانيه الملائكة ». ولسوف يهرب من الأشياء المادية فضلا عن هربه من الأفكار والصور المتعلقة بها والتى تؤرقه ، كما أنه سينعم بنشوة التأمل ؛ أى أنه سوف يدخل فى علاقة نقية من « صورة النقاء ومثاله ».

هذا المذهب الصوفي هو الذي يشكل الثورة الأكثر شمولا في الفكر المسيحي ، لأنه إذا أمكن للروح أن تهرب في حياتها الحاضرة من قيودها البشرية على هذا النحو ، فما هي ضرورة الكنيسة وأسلوب أسرارها المقدسة كوسيلة للخلاص ؟ إن الكنيسة والأسرار المقدسة ضرورية باعتبارها تمهيدا للرؤية الجمالية على حد تعبير برنار الذي يضيف إنها ضرورية أيضا لأولئك الذين يعجزون عن الحياة الروحية الخالصة . ولكن أولئك الذين اتبعوا التدريبات الروحية التي اقترحها برنار تخلوا في الواقع عن ضرورة الوسائل الكنسية للخلاص! إذ أنهم دخلوا في علاقات مباشرة مع الألوهية ؛ أي أنهم ماتوا موت الملائكة ؛ وهو مايعني أنهم صاروا هم الأطهار السماويين . وحينما نزل أولئك القديسون الملائكيون من عليائهم الروحية -أي عندما تخلوا في نفس اللحظة عن معانقة العروس الإلهية - فمن ذا الذي سيخبرهم عن ماهية الحقيقة ومن ذا الذي يحكند أن يفرض سلطاند عليهم ؟ هل هم القسارسة ، وزراء المسيح الرسميون ٢ كم من هؤلاء القساوسة ظفروا بالرؤية الجمالية ، وكم منهم عاني تجربة العناق السماوي ؟وهل عكن لأمثال هؤلاء أن يحكموا الملائكة ؟ هذه هي الأسئلة البارزة التي أثارتها الآراء البرنارية ولم يحدث أن أثيرت هذه الأسئلة بشكل ضمني فقط . إذ أن برنار الذي كانت وظيفته الوحيدة في الكنيسة هي وظيفة مقدم لأحد الأديرة السسترشيانية الصغيرة ، كان يفترض في نفسه صلاحية الحكم على الكنيسة ورجالها في زمانه . واكتشف أن « هناك فساد مدمر يزحف في سائر أوصال الجسد الكنسى ». وهو داء عضال لاسبيل لشفائه نظراً لاسشرائد ، كما أنه بالغ الخطورة بسبب عمقه ورسوخه . وقد أعلن برنار من موقعه الملائكي « أن الوباء الذي بجتاح الكنيسة وباء داخلي ولايكن شفاؤه ». فرجال الكنيسة في زمانه « بعظمتهم المهرجة الزائفة » و « سلوكهم الشائن » قد خانوا الرب « فهم قد حازوا شرفا قدمهم بفضل خيرات الرب ، على حين أنهم لايفعلون شيئًا ، شرقًا أو خيراً ، للرب » . والأساقفة الكبار هم « وزراء المسيح النجال » . لقد صارت الكنيسة من أملاك «شيطان الظهيرة » المسيح الدجال الذي « الأشك في أنه ابتلع كل أنهار وسيول الأقوياء » . والعصر النهائي الذي يتحقق فيه سفر الرؤيا هر فقط الذي سرف يشهد قضاء المسيح على المسيح الدجال « بفضل الضياء المنبعث من مقدمه » . وإذا ما قارنا أقوال رئيس دير كليرفو ، التي سرت في كل اتجاه ، بأكثر تصريحات أبيلار تطرفا ، لبدت لنا تصريحات أبيلار معتدلة في قصدها . ففي كلام برنار عن الكنيسة تصير حركة التدين الجديدة خارجة عن نطاق كل سيطرة وتتحول ضد النظام القائم . ولم يحدث أيداً أن فكر أحد باتهام برنار بالخطأ العقيدى ، ولكن كتاباته هي أكثر المصادر وضوحًا وأهمية بالنسبة لكثير من المذاهب التي نشرتها الحركات الهرطقية في الشطر الأخير من القرن الثاني عشر ، ثم في القرن الرابع عشر . ففي جميع هذه الحركات توضع سلطة القديس الملائكي قبل السلطة الرسمية للجهاز الكنسي وفوقها ، كما أن الأخلاقيات الفردية تجب المنصب الكنسي . ودوغا قيصد من برنار باعتناق المذهب الدوناتي ، فيتح الطريق لرواج المبادئ الدوناتية في أخريات القرن الثاني عشر . لقد كانت مذاهبه تجسيداً مسبقًا لتعاليم يواقيم الفلرري -Joa chim of Flora ، الذي كان راهبًا ومهندسا معماريا من جنوب إيطاليا ، ظهر بعد قرن من الزمان . ولم يقل برنار إطلاقا إن البابا هو أداة المسيح الدجال ، ولكنه أدان كل درجة أخرى في الجهاز الكنسى من كبار الأساقفة والشماسة باعتبارهم خدامًا « لشيطان الظهيرة » . وما كان على يواقيم ، فيما بعد ، سوى أن يضيف أن نائب المسيح هو بالفعل نائب المسيح الدجال لكى يصل إلى لب نظريته الثورية . وحتى الفكرة الأخروية القائلة بأن العالم قد دخل عصر المسيح الدجال ، وأن قدوم المسيح سيحدث في أعقاب هذا العصر ، وهي الفكرة التي اتخذها يواقيم أساسا للاهوته في التاريخ - هذه الفكرة تتجلى واضحة في كتابات برنار .

إن النمو الفكرى فى أوربا ، بما اتسم به من غموض وما خلفه من نتائج متعددة الجوانب ، يتجلى حيا فى النظرة البرنارية . فهى نظرة رجعية محافظة ومعادية للفكر من بعض النواحى، لأن برنار كان يرى مخاطر حركة التعليم الجديدة ، ويدرك المضامين المنذرة بالشر فى شخصية أبيلار وفلسفته ، ولكن برنار من جانبه كان يوجه حركة التدين الجديدة فى اتجاهات لم تكن الكنيسة فى أواخر القرن الثانى عشر قادرة على السيطرة عليها . ذلك أنه حين رفع القديس التطهرى إلى مكانة تسمو فوق مكانة وزار المسيح ، وحين أصدر أحكامه المنحازة على القساوسة وأدانهم بأنهم أدوات المسيح الدجال ،أعلن ميلاد المذاهب التى قيض لها أن تشكل الخطوط العامة للهرطقات الشعبية . لقد أعطى برنار لكاثوليكية العصور الوسطى بعدا عاطفيًا جديداً أثراها وأعاد لها حيويتها ، ولكنه فى الوقت نفسه يجب اعتباره أول من حفر قبر السلطة الكنسية .

## ٤ - الأدب والمجتمع في القرن الثاني عشر:

كان النمو الفكرى في القرن الثاني عشر يتضمن الآداب الإنسانية شأن سائر أشكال الفكر والمشاعر . فقد شهد ذلك القرن تزايداً كبيراً في حركة التعليم . كما شهد تطور الدوافع الهامة الجديدة للتعليم والتي كانت ذات تأثير قوى على الآداب الأوربية حتى القرن العشرين ، إلى جانب خلق الآداب الشعبية للمرة الأولى . ذلك أن أحداً من كتاب العصور الوسطى الباكرة ، باستثناء سان أوغسطين ، وربا بوثثيوس وعدد قليل من الشعراء الأنجلو سكسون ، لا يجد من يقرأ مؤلفاته اليوم لأغراض أخرى غير الأغراض التاريخية البحتة . وعلى أية حال ، فقد أنجب القرن الثاني عشر الشعراء الفرنسيين ، والأسبان ، والألمان الذين مازالت مؤلفاتهم تحظى بحفاوة وتقدير النقاد الأدبيين وتجتذب جمهرة من القراء . هذه المؤلفات ، التي كتبت غالبيتها باللغات الشعبية ،قثل صورة حية من مثل وأخلاقيات المجتمع الأوربي ، لاسيما في أوساط ملاك الأراضي . وليس هناك جانب من جوانب التغير الثقافي في القرن الثاني عشر أكثر محوبة في تقييمه من المدلولات الفكرية والثقافية للأشكال الأدبية الجديدة .

فما هى نوعية الناس الذين كانوا يكتبون الأدب فى القرن الثانى عشر ؟ لقد كانت الغالبية العظمى من الكتاب ، حتى الذين كتبوا باللغة الدارجة ، مايزالون من رجال الكنيسة. ولكن بدلا من الكتاب الرهبان الذين كانوا هم الغالبية من قبل ، والذين قيزت بهم الفترة السابقة على سنة ١٠١٠م ، يكشف القرن الثانى عشر عن كتابات غزيرة كتبها القساوسة ، الذين كان معظمهم من العاملين فى الكاتدرائيات . وكانت هناك فئة جديدة من الكتاب هم طلبة الجامعات ، الذين كانوا من رجال الكنيسة فى مناطق شمال الألب . وفضلا عن القساوسة ، الذين أنتجت قرائحهم الشطر الأكبر من أدب القرن الثانى عشر ، ساهم العلمانيون ، للمرة الأولى فى العصور الوسطى ، فى الأدب الأوربى ، ذلك أن كثيرين من النبلاء ، لاسيما فى شمال إيطاليا وجنوب فرنسا ، ثم غرب ألمانيا أواخر القرن الثانى عشر ، كانوا ذوى حظ من التعليم كبير ، وصار بعض أبناء الأرستقراطية الألمانية والفرنسية مؤلفين كنون ذوى حظ من التعليم كبير ، وصار بعض أبناء الأرستقراطية الألمانية والفرنسية مؤلفين يكتبون بلغاتهم المحلية . وكانت الضرورة تقتضى أن يكون هناك عدد كبير من البورجوازيين يكتبون بلغاتهم المحلية . وكانت الضرورة تقتضى أن يكون هناك عدد كبير من البورجوازيين يعدث سوى حوالى سنة ، ١٢٠ أن بدأ أدب بورجوازى متمايز فى الظهور .

لقد كانت اللغة اللاتينية ، فى أخريات القرن الثانى عشر ، ما تزال هى اللغة المستخدمة دون غيرها فى الموضوعات ذات الطابع الفنى والفكرى ؛ مثل الفلسفة ، واللاهوت ، والقانون، ووثائق الكنيسة والدولة . وظلت اللاتينية هى اللغة الأكاديية العالمية حتى القرن الثانى عشر. وماتزال شئون الكنيسة الكاثوليكية توجه باللغة اللاتينية إلى حد كبير . ولكن بعد سنة ٠ ٢ ٨ م بدأ استخدام اللغات المحلية فى العمل الإدارى وساحات القضاء فى الممالك الوطنية النامية . وفى القرن الثانى عشر كان مايزال هناك قدر هائل من الأدب يكتب باللغة اللاتينية، بل إن بعضا من أفضل القصائد اللاتينية ظهرت بعد سنة ١ ١ ٠ ٨ م ، كما أن الطقوس الكنسية الكاثوليكية ورثت تراثا غنيا عن القرن الثانى عشر ؛ مثل الترانيم الجريجورية فى صيغتها المعروفة اليوم ، ومثل قصائد سان برنار وترانيمه الدينية .

لقد شهد القرن الثاني عشر كذلك ظهر ماعرف باسم « الشعر اللاتيني العلماني »؛ وهو عبارة عن قصائد عاطفية وأغنيات تدور حول موضوعات غير دينية . وكانت تلك أشعاراً كتبها الدارسون الجوالون على حد التعبير الشائع ، والذين يقصد بهم طلاب الجامعة . وفي هذا الشعر تعبير عن الشكل النمطي للطالب في أي عصر من العصور ؛ بطموحه المحبط ، واستخفافه الظاهري بالأمور ، ومغامراته العاطفية والمرات التي يقبل فيها على شرب الخمر . وأفضل ماتبقي من قصائد الطلبة كتبها اثنان من خريجي جامعات العصور الوسطي هما : كبير الشعراء Archpoet (<sup>1)</sup> ، الذي كان كاتبا في حاشية المجلس الاستشاري لفردريك بربروسا ، والرئيس Primate ، الذي كان رجل قانون كنسي بارزاً في كاتدرائية أورليانز . وغالبا ماترد الإسارة إلى هذه القصائد العاطفية باسم الشعر الجولياردي -Golirdic poet أو جوليات -Go وغالبا ماترد الشيامة المكرس بطريقة هزلية إلى من يسمى جولياس Golias أو جوليات -Go الخياة ، ويفترض أنه مرادف للشيطان . هذه القصائد « الشيطانية » التي تحض على مغريات الحياة الماجنة ، فسرت في بعض الأحيان ( لاسيسما من جانب الباحثات العاطفيات )

٤ - يعرف باللاتينية باسم Archipoeta وهو شاعر لاتينى مجهول . وقد أطلق عليه هذا الاسم تعبيرا عن إعجاب الجوليارديين Goliards ( مجموعة من الشعراء الجوالين ينسبون إلى أب أسطورى هو Goliards ) به . وكأن واحداً من أفضل الشعراء الجوالين ، امتدح في قصائده الحب والخمر والنساء . ويبدو من قصائده أنه عاش فى ريف منطقة الراين بألمانيا . وقد انتقد الكنيسة وتتناول قصيدته الشهيرة « الاعتراف » قصة شاعر يخوض فى الرذيلة والخمر والنساء ، وهى مصادر إلهامه الى تمهد له الطريق إلى الفردوس . وفى أشعاره يعنى أن يوت فى حانة خمر .

على أنها تقرير دقيق عن الحياة التى كان طلبة الجامعة يحيونها ، والمثل والقيم التى كانت سائدة فيما بينهم . وهذا الرأى لايصمد للنقد أكثر مما يصمد التفسير المماثل لما يكتبه الطلاب الأمريكيون المعاصرون في صحفهم . إذ كانت الخمر ، والنساء ، والغناء قمثل جزءاً هامشياً في حياة طلاب القرن الثاني عشر ، بل إنها كانت أقل أهمية مما هي في حياة طلاب اليوم .

إن المرقف المستهرئ بالهيراركية الكنسية ، والذي يفرض نفسه من ثنايا القصائد الجولياردية يحمل بعض الأهمية والمغزى ، ولكن علينا أن نتذكر أن مؤلفي هذه القصائد كانوا من موظفي الكنيسة . ومن الواضح أن القصائد الجولياردية أكثر دنيوية من ترانيم سان برنار التي كرسها للعذراء ، ولكن مسحة التشاؤم الشبابية الواضحة فيها لاتخفى ماورا مها من إخلاص عميق للدين في العصور الوسطي . وفي تقييم الشعر الجولياردي ومايشابهه من شعر الطلبة في القرن الثاني عشر ، ينبغي التأكيد على أن أولئك الكتاب الذين أعلنوا أنهم عقدوا العزم « على أن يسقطوا جثثا هامدة في الحانة » هم أنفسهم الذين كانوا يستمعون بانتباه شديد إلى محاضرات أبيلار ومواعظ برنار . فبعد أن أنهي كبير الشعراء Archpoet وصف حياته الماجنة كسكير ، مقامر ، وزير نساء يتوسل إلى الرب كي ينحه الرحمة والخلاص ، كما يطلع إلى تحييراً عن مدى التنوع والتعقيد في حياة القرن الثاني عشر ، ولكنه الشعم الجولياردي تعبيراً عن مدى التنوع والتعقيد في حياة القرن الثاني عشر ، ولكنه كبيسلح دليلا على الموقف العلماني الحقيقي . فعلى العكس ، يوضح هذا الأدب كيف أن موجمة التدين الجديدة قد قللت من حدة عصيان الطلاب ، وكيف ساعدت على تحويل البوهيميين الشبان في الحي اللاتيني إلى رجال مسئولين ولم يكتب لطيشهم ونزقهم أن ببقي سوى في صورة خيالية يرسمها الحنين إلى الماضي .

لقد توارت إنجازات الأدب اللاتينى فى القرن الثانى عشر خلف ظلال المؤلفات الكثيرة التى كتبت باللغات المحلية آنذاك. فقد كان من الشائع فى الأوساط العلمانية فى العصور السوطى الباكرة أن تستخدم اللغة المحلية فى المحادثات العادية. ولكن العمل الأدبى الرحيد الذى كُتب قبل سنة ١٠٠٠ ، أو سنة ١٠٥٠ – لأن هناك صعوبة كبيرة فى تحديد تاريخ هذه الأعمال الأدبية – يتألف من الشعر الأنجلر – سكسونى الذى تعتبر قصيدة البيوفولف -Beo خير مثال عليه. فاللغة الفرنسية ، التى ظهرت بشكل متمايز منذ القرت التاسع

انبثاقا من اللغة الرومانية lingua romana التي كانت هي الصيغة الدارجة من اللاتينية الكلاسيكية ، أنتجت أول مؤلفاتها الأدبية قبل أو بعد سنة ١١٠ بعشرين سنة أو ثلاثين سنة . كذلك بدأ استخدام اللهجات الرومانسية الأدبية في التعبير الأدبي في الوقت نفسه تقريبا ، وربا بعده بقليل . ولم يظهر الأدب الألماني المحلى سوى عند نهاية القرن الشاني عشر، أما في إيطاليا ، حيث كانت اللغة اللاتينية ذات تأثير شديد على الأدب الشعبي ، فإن المؤلفين لم يبدأوا في استخدام اللغة الدارجة سرى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر . وقد أدى الغزو النورماني لانجلترا ، وما نتج عنه تحويلها إلى تابع ثقافي لفرنسا ، إلى إعاقة الأدب المحلى الإنجليزي حتى القرن الرابع عشر . والحقيقة أن غطا من اللغة الفرنسية الهجينة ظل يستخدم في السجلات القانونية والحكومية الإنجليزية حتى منتصف القرن الخامس عشر .

وأهم المؤلفات الأدبية الى كتبت باللغة المحلية فى القرن الشانى عشر ، سواء من حيث عددها أو من حيث أهمية عناصرها الأساسية وأساليبها الفنية هى تلك التى كتبت بلهجات جنوب فرنسا وشمالها . إذ أن أى قارئ للأدب الفرنسى الغزير فى القرن الثانى عشر لابد وأن يرى للوهلة الأولى انعكاسا لبعض الجوانب الهامة فى حركة التغيير الفكرى والاجتماعى ، ولكن هناك خلافا بين العلماء حول مدى مباشرة هذا الانعكاس ودقته . ذلك أن مؤرخى الأدب غالبا ما يأخذون الروايات الواردة فى مصادرهم بقيمتها الظاهرية ويقبلونها كما لو كانت صوراً دقيقة لأخلاقيات وقيم الطبقة الحاكمة فى القرن الثانى عشر ؛ أما المؤرخون السياسيون الأكثر حنكة فإنهم يبذلون مافى طاقتهم لتجاهل الروايات الأدبية ويعتبرونها وجهات نظر مشوشة على أحسن الفروض ، ويرون فيها بعداً عن حقائق الحياة فى العصور الوسطى بدرجة تجملها لاتصلح برهانا تاريخيا على أسوأ الفروض . أما الدراسة والبحث التاريخي الحديث ، والذي يرتبط بمنظور اجتماعي واسع ، وتحكمه الحساسية تجاء حالات الرعى والصيغ التي تأخذ شكل النظم والمؤسسات ، فقد اكتشف في أدب القرن الثاني عشر دلائل على تغيرات شاملة في المشاعر تركت بصماتها على طوائف هامة في عالم العصور الوسطى .

وعكن تقسيم تراث الشعر المحلى الفرنسى فى القرن الثانى عشر إلى مجموعات ثلاث متمايزة: أولها أغنيات الرموز Chansons de Geste ثم أغانى التروبادور، ثم الملحمة الرومانسية التى هى من نتائج التأثير المتبادل بين الشكلين الأولين. وكانت أغنيات الرمز

عبارة عن قصائد ملحمية طويلة ترتبط بشمال فرنسا وتصور أعمال البطولة وغيرها من جوانب حياة النبلاء الإقطاعيين . ومن المؤكد أنها كتبت لتسلية البلاط الأرستقراطى ، ورعا كانت قصصا متداولة شفويا ، ثم ازدادت ببطء على مدى ثلاثة قرون قبل تدوينها في نهاية القرن الحادي عشر أو مطلع القرن الثاني عشر . وكانت هذه القصائد مبنية على الحوادث ، التي نعرف بعضها من المصادر التاريخية ، والتي حدثت في العصر الكارولنجى . هذه القصائد الملحمية ، التي كتبت لتسلية النبلاء الإقطاعيين الفرنسيين ، يفترض أنها تصور كبار السادة الإقطاعيين في الشمال الفرنسي في الصورة التي كانوا يحيون أن يروا أنفسهم فيها . وجاحت التتيجة صورة مثالية للحياة الإقطاعية ، ولكنها صورة عكن التعرف على ملامحها من خلال مانعرفه عن الحياة الإقطاعية من المصادر غير الأدبية ، بل إنها تؤكد هذه المعرفة تأكيداً حيا في كثير من الأحيان . أما الأدب الأيبيري المسيحي فقد بدأ حوالي منتصف القرن الثاني عشر بالملحمة الأسبانية الكبيرة « ملحمة السيد The Cid » ، التي هي رواية عن أعسمال محارب أسباني شهير في القرن الحادي عشر ، والأفكار والمثل والمراقف التي تعبر عنها أغنيات الرمز الفرنسية .

إن هذه الأغنيات تصور الإقطاعيين في صورة زعماء المجتمع ؛ كما أنها تصور الملك – الإمبراطور بعيداً في أحسن الأحوال ، وفي أحوال أخرى تصوره ضعيفًا وجلا ، أما رجال الكنيسة فتصورهم كمجرد مساعدين للنبلاء الإقطاعيين ، وتصور الفلاحين في صورة قوة اجتماعية يمكن تجاهلها ، فليس لهم من وظيفة سوى أن يكدحوا ويكدوا من أجل سادتهم ، وتحصدهم مجازر الحروب الإقطاعية حين تنشب ، ولايكاد سكان المدن يظهرون في صفحات

<sup>• - «</sup> ملحمة السيد » Cantor De Mio Cid عبارة عن قصيدة ملحمية تشتالية كتبها شاعر مجهول عند مطلع القرن الثالث عشر . وهي تتناول مغامرات Ruy diaz de Bivar أو السيد كانبيادور -Cid Cam أو السيد كانبيادور الثلاء القشتاليين عمل في خدمة الملك ألفونسر السادس الذي أرسله في بعشة إلى أشبيلية لتحصيل الجزية ، ثم نفاه الملك بتهمة تتعلق بجهمته سنة ١٠٨٨ ، وقدم بيفار خدماته إلى حاكم سرقسطة المسلم وأحرز شهرة واسعة في معاركه ضد المسيحيين ، وخلال تلك الفترة عرف باسم السيد إلى حاكم شرقسطة المسلم وأحرز شهرة واسعة في معاركه ضد المسيحيين ، وخلال تلك الفترة عرف باسم السيد المربية ) وقد خلا باعتباره بطلا أسبانيا عظيمًا ، وقد خلط الشاعر بين الحقائق التاريخية وعدد من الأساطير والمأثورات الشعبية ، فهو لايكتفي بتصوير « السيد » في صورة الملك الشجاع الكامل ، ولكنه يجعل منه مسيحيا تقيا كرس حياته للتنال ضد أعداء المسيح .

انظر: الدراسة التي أعدها الدكتور طاهر مكي تحت اسم ملحمة السيد، وصدرت عن دار المعارف سنة . ١٩٧٨م.

هذه الملاحم . أما القوة في أغنيات الرمز فهي قوة الولاء ، ودائما يكون موضوع القصيدة موضوعا يتعلق بالتبعية الإقطاعية وتحقيقها ، أو الخروج عليها . وهكذا نجد البطل في أنشر دة رولان Chanson de Roland ( وهي أول مؤلف في الأدب الفرنسي تعين على أجيال عديدة من الطلاب في العصر الحديث أن يتعبوا بين طيات صفحاتها وسطورها) واحداً من الكونتات يفي بقسمه الذي قطعه بالولاء لشارلمان حتى لو أدى ذلك إلى موته المؤكد . كذلك فإن قصيدة راؤل الكامبري Raoul de Cambari التي تعتبر أكثر القصائد الملحمية قيمة بالنسبة لمن يؤرخ للحياة الاجتماعية ، تدور حول المتاعب والعنف الذي ينجم عن عدم مكافأة الإمبراطور لأحد كبار أتباعه بالإقطاع الذي يدعى أن وراثته حق له . وفي قبصيدة راؤول تتجلى النزعة العدرانية للنبلاء الإقطاعيين ؛ فالبطل المخطئ يشترك في حركة عصيان دموية ومذبحة يروح ضحيتها رجال الكنيسة وسكان المدن الذين لاذنب لهم . ومن الواضح أن جمهور الأرستقراطيين كانوا يستمتعون وهم ينصتون إلى رواية مثل هذه الحوادث . وفي بعض مناطق الحدود المتخلفة مثل بريتاني والمناطق الجبلية كان مثل هذا العنف سمة عامة حتى سنة ١٢٠٠م. هذه الإشارات إلى الفوضى الإقطاعية تتشابك وتتداخل في القصيدة نفسها مع الإشارات الواردة إلى موجة التدين الشعبي الجديدة . كما أن القصيدة التي تتخذ من حياة سيد إقطاعي يسمى « روبرت الشيطان » موضوعا لها تصف كيف أن البطل ، بعد سنوات عديدة من السرقة والسطو ونهب الأديرة ، يعانى من تبكيت الضمير ، فيذهب إلى روما وبحصل على الغفران لروحه من خطاياه ، ثم يقضى الفترة الأخيرة من حياته راهبًا قديسًا . ويتأكد الربط بين العنف والتدين في أغنيات الرمز من خلال معرفتنا العامة عن أخلاقيات نبلاء القرن الثاني عشر . وعلى أية حال ، فهناك عنصر إضافي يتمثل في نوع من العاطفة المبتذلة في القصائد التي لاتتوافق مع تصوراتنا التاريخية العامة لنبلاء الشمال الفرنسي في بداية القرن الثاني عشر. وهكذا فحين يخبر شارلمان خطيبة راؤول عوت البطل ، تروح في غيبوبة وما تلبث أن قرت كسيرة الفؤاد . وتخبرنا القصيدة أن المأساة جعلت كبار النبلاء في بلاط شارلان ينخرطون في بكاء مرير . هذه العاطفة المخنثة تتعارض بشدة مع الرجولة الخشنة التي اتصف بها أبناء طبقة ملاك الأراضي في شمال فرنسا في الزمن الذي كتبت فيه أغنيات البطول ( أي القرن الثالث عشر ) . وإذا كانت لها أية قاعدة تاريخية ، فإنها تكشف فقط عن أنه داخل الحدود الضيقة لبعض مجالس البلاط الإقطاعية ظهرت حساسية جديدة مع بزوغ شمس القرن الثاني عشر. وعلى أية حال ، فإن الحساسية ، والعاطفية ، والتعاطف المخنث لم تكن هي الخصائص التي قير هذه الأغنيات بشكل عام . إذ أن اقحام هذه المواقف الرومانسية على نظرة النبلاء الأوربيين ، لم تنشأ أصلاً في إمارات الشمال الإقطاعية وإغا في بيئة الجنوب الفرنسي الاجتماعية المختلفة إلى حد ما . فهنا في البروفانس ، وأكويتانيا ، وتولوز كانت ثمة ثقافة تتطلع جنوبا صوب عالم البحر المتوسط . وكان تأثرها بالشمال قليلا في القرن الثاني عش . ذلك أن النزعة العسكرية لدى نبلاء الجنوب تضاءلت ، كما تغير أسلوب حياتهم بفعل عدة عوامل تداخلت مع بعضها . فقد استقرت حدود الإمارات الإقطاعية في الجنوب ، وكانت الفرصة لنشوب الحروب الإقطاعية ضئيلة ومحدودة . لأن كثيرين من نبلاء لانجدوك -Lan الفرصة لنشوب الحروب الإقطاعية مثيلة ومحدودة . لأن كثيرين من نبلاء لانجدوك -guedoc تدريجيا بفعل موقف سكان المدن المعادي للعنف والفوضي . كما كان لحركة التدين الجديدة تأثير شامل على النظرة العالمية لنبلاء الجنوب ؛ إذ أن حماستهم الجديدة للقديس والعذراء جعلت النبلاء الأذكياء يقللون من أهمية الانخراط في سلك الطبقة المحاربة .

 لدرجة أنه لا يمكن تحديد القانون المذكور حتى على نحو ياثل تعريفنا للتبعية الإقطاعية ، كذلك فإن مصطلح « فروسية Chivalry » مصطلح غامض ، لأنه فى حد ذاته لا يعنى شيئًا غير أسلوب حياة الفارس ، ولكن فى كل مرة يستخدم فيها المصطلح يحتمل أن يتضمن معنى جديدًا فى نظر الأرستقراطيين فى جنوب فرنسا عند مطلع القرن الثانى عشر .

والفروسية ذوات معنيين في وقت واحد ؛ أحدهما فضفاض والآخر محدود . ويوحى المعنى الواسع الفضفاض للمصطلح بأن عادات الطبقة المحاربة كانت في سبيلها للتراجع أمام أخلاقيات السادة الأرستقراطيين . ففي الفترات الطويلة التي تخللت الحروب كان النبلاء الجنوبيون ينغمسون في وسائل التسلية في البلاط ، وهي تسلية لم يكن بوسع أية طبقة أخرى في المجتمع أن تقلدها ، وكانت فائدة هذه الحفلات - والتسلية المكلفة وغير العملية ؛ مثل المآدب والصيد بالصقور ، ومباريات المبارزة ، والغناء ، والاستماع إلى قصص التروبادور ... وما إلى ذلك - أن تحافظ على هوية الطبقة التي كانت قد فقدت وظيفتها الحربية أو كادت. وبعبارة أخرى ، أكثر دقة وتحديداً ، كانت الفروسية ترتبط بقيم وعارسات العلاقات الغرامية في البلاط . ففي أغنيات التروبادور تتم مخاطبة السيدات بأسلوب رقيق وعاطفي لم يكن يعرف السادة الأفظاظ في العصور الوسطى الباكرة ، والذين كانوا ينظرون إلى النساء باعتبارهن أدوات للمتعة الجسدية وإنجاب الأطفال لاغير . وإذ انتقلت غراميات البلاط من أكويتانيا إلى بلاط شمباني Champagne في الشمال في منتصف القرن الثاني عشر، طورت لنفسها قانونا خاصا كتبه من يدعى أندرو القس Andreas Capellanus . وقيام هذا القانون على أساس مبدأ الحب الرومانسي ، أي الحب بين الرجل وأمرأة من الأرستقراطيين غير متزوجين ولايمكن أن يتزوجا ، بل ولا يريدان الزواج ، لأن المفروض أن الحب لايوجد سوى خارج الزواج. وقضى الحبكة الرومانسية عبر طقوس تبادل الرسائل المشجعة، وتبادل قسم الوفاء، والتذكارات . وتصبح المرأة بالنسبة للنبيل هي السيدة المثلى التي تجسد كل الفضائل والجمال، والتي باسمها يأتى بكافة الأعمال الباسلة والرائعة .

وقد مضى وقت صعب للغاية على مؤرخى حضارة العصور الوسطى وهم يحاولون تفسير مغزى غراميات البلاط فى أكوينانيا وشمبانى . واعتبرت هذه الغراميات المحرك الرئيسى للحياة الأرستقراطية فى شتى أرجاء الغرب الأوربى ، وكان يفترض أنها وفدت إلى فرنسا ثم

المجلترا في ركاب اليانور الأكوتيانية Eleanor of Quitaine هذا النمط من الحب كما لو كان هرطقة خطيرة مستوردة من العالم الإسلامي أطاحت بالأخلاقيات المسيحية التقليدية . وفسرت هذه الغراميات كذلك على أنها الصيغة العلمانية للهب تقديس العذراء والرؤية البرنارية عن الحب المقدس ، وهكذا يسود الاعتقاد بأن هذه الغراميات ساهمت مساهمة بارزة في الثقافة الغربية حين أعلت من شأن المرأة وأثرت الأدب الأوربي يعنصر رومانسي جديد . كذلك كان هذا الحب عاملا غامضا في الحياة الأوربية لاوجود له سوى في أذهان فئة قليلة من شعراء البلاط الفارغين الذين كانوا تحت تأثير كتاب « فن الحب » لأوفيد ، وهو كتاب انتشر وشاع في القرن الثاني عشر . بل أن البعض قال إن كتاب أندرو القس عن غراميات البلاط كان مقصوداً به المزاح أو النقد الساخر البارع .

ومن الواضح أن إناسا كثيرين تحدثوا عن غراميات البلاط أكثر مما مارسوها ، بل إن الذين تكلموا عن هذه الغراميات لم يزيدوا عن حفنة من السيدات الأرستقراطيات ومن يتقربون إليهن من المتعلمين . بيد أن غراميات البلاط قمثل ، في صيغتها المتطرفة ، الخصائص العاطفية السامية الجديدة التي تبنتها الطبقة الأرستقراطية الأوربية حينما ، وحيثما ، كانت وظائفها العسكرية التقليدية آخذة في الضمور والتلاشي . ولم يكن هناك من بين النبلاء الأوربيين في القرن الثاني عشر ، حتى في شمباني وأكويتانيا ، من هم عشاق حقا ، ولكن زاد عدد الأستقراطيين الذين يتصرفون بطريقة متحضرة راقية ، على الرغم من أنهم لم يكونوا

٣ - إبنة وليم التاسع آخر دوقات أكويتانيا ( ١٨٢٢ - ١٢٠٤) ، وقد تزوجت لويس السابع سنة السابع سنة وصارت ملكة على فرنسا ، وكان لها تأثير شديد على زوجها الذى هام بها حباً . وقد صاحبته فى الحملة الصليبية الثانية ، وفى أثنائها فقدت تأثيرها على زوجها وتشاجرا . وفى سنة ١٩٥٧ أقر مجمع بوجنسى Beaugency انفصال الزوجين الملكين ، وعادت إليانور إلى بلاطها فى بواتيبه ثم تزوجت هنرى الثانى الذى صار ملك المجلترا فيما بعد ، وضمت أكويتانيا إلى أملاكه ، وكانت شخصية نشيطة بسطت حمايتها ورعايتها على الشعراء والمنانين فى بلاطها . وبعد موتها سنة ١٢٠٤ دفنت فى مقبرة فنية فى دير فونتر فولت Fontrevault قرب زوجها هنرى الثانى ، وإبنها الحبيب ريتشارد قلب الأسد وكانت شخصيتها محل أحكام متناقضة من معاصريها . فقد حظبت بالاحترام فى أكويتانيا واشتهرت بأنها راعية للفنون والآداب ، ولكنها أيضا أنها الخيانة الزوجية من قبل المؤرخين الفرنسيين الذين قالوا أيضا أنها ساحرة .

A.Kelly, Alianor of Aquitaine, (1952).

Robert S.Hoyt and Stanley Chodorow , Europe in the Middle Ages ( New York 1976 ) , pp . 341-344 .

يتورعون عن ذبح الفلاحين ، وإهانة البورجوازيين ( سكان المدن ) . إلا أنهم كانوا يتصرفون برقة تجاه الجنس الآخر ، ولاسيما النساء من طبقتهم ، هذا التحول البطئ في مواقف النبلاء الاجتماعية تزايد بفضل غر الملكيات الأوربية ، لأن حكومات هذه الملكيات كانت تضع قيودا صارمة على العنف والبلطجة ، وبذلك أجبرت النبلاء على انتهاج أسلوب أكثر مسالمة في الحياة .

لقد كان الفرد العادى من أبناء طبقة ملاك الأراضي في القرن الشاني عشر يأخذ تعاليم الكنيسة مأخذ الجد ويظهر دلاتل التدين . إذ كان يحضر الخدمات الكنسية والقداس ، ويبجل القديسين والعذراء ، ويحترم الرهبان ، وساهم عاله في أوقاف الكنيسة ، كما يقوم برحلات الحج ، ويشارك أحيانا في الحملات الصليبية إلى الأرض المقدسة . ولكن أقلية من أبناء الشريحة العليا في طبقة النبلاء كانت أكثر تأثراً بالعاطفة والعقل مما كانت هذه الطبقة الإقطاعية قد اعتادت عليه في سلوكها . فقد كان هناك قانون رومانسي عرفي للشرف بدلا من قانون الولاء القديم . ولم تكن مثل هذه الأغاط الأصيلة بين من يجمعهم قانون الفروسية تزيد في قيمتها في القرن الثاني عشر عما هي اليوم . فقد خسر روبرت كورتيز العاطفي دوقيتد في نورماندي أمام أخيد هنري الأول ملك انجلترا ذي العقلية الصارمة ، كما أن ستيفن بلوا السخى الجواد الذي حاول أن يكسب العرش الإنجليزي في ثلاثينيات القرن الثاني عشر، كان يفتقر إلى كفاءة الجندي ومقدرة رجل الدولة . وكان أشهر فارس في القرن الثاني عشر هو الملك الإنجليزي ريتشارد قلب الأسد . وكانت الحوادث الدرامية التي مرت بها حياته موضع حفاوة شعراء التروبادور وقصاصى البلاط، ولكن الملك الفرنسي الذي لم يتحل بأخلاق الفرسان استغفله في سهولة ؛ ،كانت أعظم خدمة أسداها ريتشارد إلى شعبة الذي عاني طويلا هى أنه ظل خارج انجلترا طوال فترة حكمه تقريبا ، ولم تكن حياته شيئا كما أنها ذهبت هباء. ذلك أند لم يكد يرجع إلى انجلترا من أسره في ألمانيا حتى اندفع صوب فرنسا ، تخفق راياته وبيارقه ، لكى يفرض الحصار على قلعة تابع اقطاعى صغير رفض أن يسلم للملك مبلغا تافها. وجاء سهم طائش أطلقه أحد الرماة المتسكعين فوق سور القلعة المحاصرة ليقطف زهرة الفروسية الأوربية قبل الأوان .

وربا استطعنا تقييم النظرة العادية للأرستقراطية الأوربية في القرن الثاني عشر من خلال شخصية وحياة أحد معاصري ريتشارد . وهو وليم مارشال William Marshal ( ت ٢٢٣م) ،

الذي كان أكثر نبلاء زمانه حظًا بإعجاب الجميع . كانت عائلته تظن أنه جدير بأن يصبح قدوة عامة بحيث أنهم استأجروا قسا ليكتب سيرته . هذه السيرة هي قصة هوارتير الجير Horatio Alger التي شاعت في القرن الثاني عشر ، والتي تكشف لنا عن القانون الحقيقي الذي كان يوجه تصرفات أحد الفرسان من أبناء القرن الثاني عشر . فقد كان وليم مارشال فارسا بلا أرض بدأ حياته دوغا فرس أو سلاح . وكانت الإمكانية الوحيدة لتقدمه ورقيه هي قرابته لأحد نبلاء نورماندي ، وهو الذي جهزه كفارس وأرسله ليشترك في أحدى مباريات المبارزة . وعلى حد الرصف الوارد في قصة وليم مارشال ، كانت مباريات المبارزة في أخريات القرن الثاني عشر مجرد مباريات قتال ، ولم تكن مباريات فردية يقوم بها فرسان بواسل في سبيل سيدات جميلات . إذ كانت مجموعتان من الفرسان المدججين بالسلاح يصطفون في مواجهة بعضهم البعض على كل من جانبي ميدان فسيح ، ثم يقذفون بأنفسهم في أتون المعركة ويكر كل منهم صوب الآخر . وكان هدف كل فارس أن يطرح أكبر عدد عكن من الخصوم من فوق جيادهم حتى يسك بهم طلبا للفدية . وأبدى وليم مارشال براعة فائقة في هذا القتال الفوضوى ، الذي اتخذ منه موقفا ارتزاقيا للغاية . بل أنه كان يصطحب معه كاتبا في هذه المباريات مهمته أن يسجل بدقة المبالغ التي يستحقها وليم على منافسيه . وأدت انتصاراته العديدة إلى تكوين ثروة كبيرة له ، واكسبته شهرة ذائعة كمحارب عظيم ، عما أدى لى تعيينه مدربا عسكريا لوريث عرش هنرى الثاني . وسرعان ماكوفئ على خدماته لأسرة أنجو بالزواج من أغنى وريثة في الجلترا فصار وصيا على العرش ، وبذلك صار أقوى إيرل earl في المملكة . وفي السنوات الأخيرة من حياته كان هو الوصى على التاج وكان يعظى بإعجاب جميع أفراد الطبقة الحاكمة الإنجليزية . ومن المؤكد أن وليم كان شخصية متحضرة ، وكان لماحا مقتدراً في ششون الحكم والإدارة ، ولاشك في أنه كان مهذبًا في سلوكه تجاه السيدات ، ولكن لايوجد دليل واجد على أنه كان لديه الوقت أو الميل إلى القانون المعقد لغراميات البلاط. وتشى سيرة وليم مارشال بأنه في سنة ١٢٠٠ لم يكن غوذجا للنبلاء من البارونات اللصوص ، كما أنه لم يكن واحداً من الفرسان المتحضرين . فقد كان السادة الإقطاعيون الأوربيون يتحولون تحت ضغوط كثيرة - سياسية ، دينية ، وثقافية ، واقتصادية - إلى الطبقة الأرستقراطية الأوربية في شكلها الذي استمرت عليه حتى القرن التاسع عشر . كانت هذه الطبقة تتمتع بامتيازات معينة ، كما كانت تستمتع بوسائل ترفيه خاصة بها كانت محرمة على سكان المدن والفلاحين ، ولكن أفرادها كانت عليهم أيضا مسئوليات والتنزامات باهظة ، وكانت المسئوليات والالتزامات محصورة في نطاق العائلة وميراثها بالنسبة للنبيل العادى ، وكان هناك عدد قليل من كبار الأرستقراطيين ، مثل وليم مارشال يضطلعون بهذه المسئوليات والالتزامات تجاه المجتمع ككل .

وفى نهاية المطاف اصطدم شعراء التروبادور ، فى أكويتانيا وشمبانى ، بنمط الحياة الذى كان يحياه أبناء الطبقة الأرستقراطية من أمثال وليم مارشال وهم يساهمون فى صياغة نظام جديد للقيم جعل للمشاعر وللحاجات الفردية الأولوية الكبرى . هذه الفردية والإحساس بالذات ذابت فى صمت فى خضم الأسلوب الأرستقراطي للحياة . لقد قثلت البيئة الأولى لتعليم الأرستقراطية فى ظل هذا النظام فى صيغة جديدة من الأدب المحلى الذى تطور بعد سنة الأرستقراطية فى المجلترا وفرنسا ، ثم فى ألمانيا .

لقد اصطدمت العناصر الرومانسية في أغنيات التروبادور بأغنيات الرمز Chansons de الشمالية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وحولتها إلى روايات المفامرات ، التي كانت نوعا من الشعر الملحمي يتسم بالعاطفية المفرطة والمثالية والخيال . ذلك أن ملحمة شارلمان « أحوال فرنسا » لم تتح لمؤلفي روايات المغامرات الفرصة الكاملة لممارسة طاقاتهم الإبداعية الرائعة ، ومن ثم قامت تجاربهم على أساس الحروب الطروادية ، أو أعمال الإسكندر البطولية الأسطورية ، وحتى هذه الموضوعات لم تترك لهم الفرصة لكي يظهروا خيالهم الرومانسي كاملاً . ووجدوا ضالتهم في ملحمة آرثر (٧) « أحوال انجلترا » .

٧ – آرشسر Arthur ، بطل أسطورى من البريتون الكلتيين نسجت حول شخصه روايات وأعمال أدبية كثيرة. والخاصية الأسطورية التي تميز المدونات التاريخية في القرن الثاني عشر ومابعدها ، ورعا يكون لها أساس من الصحة التاريخية ، ففي سنة ٠٤٠ كتب المؤرخ الكلتي جلداس Gildas عن أنه في مطلع القرن السادس نجح محارب يدعي آرثر في صد الغزو الأنجلو سكسوني في غرب بريطانيا وكسب عدداً من المعارك أهمها معركة مونز بادونيس Mons Badonis في القرنين التاسع والعاشر ، وضعت المدونات التاريخية آرثر باعتباره زعيما مسيحيا حارب ضد الأنجلو سكسون الوثنيين ، ومنذ بداية القرن الثاني عشر تحولت الشخصية إلى شخصية أسطورية هي شخصية الملك آرثر . « الذي قضى شبابه في التجوال ، وحدثت له معجزات عديدة ، وحين تولى العرش فتح بلاداً أوربية مثل أسبانيا وإيطاليا . وكان يعقد في بلاطه « دائرة مستديرة » بجلس حولها أثنا عشر فارسا ، يرمزون إلى الحواريين الذين صاحبوا المسيح ويمثلون فكرة الفارس مستديرة » يجلس حولها أثنا عشر فارسا ، يرمزون إلى الحواريين الذين صاحبوا المسيح ويمثلون فكرة الفارس مستديرة ، ولكن مسوردرد Morderd ابن أخته أعلن العصيان وغزا مملكته . وإذ كان آرثر جريحاً بجرح بالغ فقد لجأ إلى جزيرة أفالون Avalon مع أخته الساحرة مورجان Morgain التي كان يمكن رؤية أرضها من بعيد ولايمكن الوصول إليها ( أي أنها كانت كالسراب ) وبقي هناك زمنا طويلا في انتظار الوقت المناسب لكي ولايمكن الوصول إليها ( أي أنها كانت كالسراب ) وبقي هناك زمنا طويلا في انتظار الوقت المناسب لكي ويون الوصول إليها ( أي أنها كانت كالسراب ) وبقي هناك زمنا طويلا في انتظار الوقت المناسب لكي .

وأول من كتب في الأساطير الآرثرية كان كاتبا علمانيا هو جيوفيرى المرفوتي الأسرا الشرر المن كتب في ظل رعاية أستف لنكولن . وفي سنة ١٩٣١ نشر جيوفري كتابه المسمى « تاريخ ملوك بريطانيا » ، الذي زعم ، وربا كان هازلا في زعمه ، أنه كشفه في مخطوط قديم في أكسفوره ، ولكنه كان يتألف من قصص يبدو واضحا أنها شاعت وانتشرت في ويلز زمنا طويلا ، إذ كانت ويلز موطن جيوفري . ومن المحتمل أن آرثر كان شخصا حقيقيا عاش في القرن الخامس ، وكان أميراً مسيحيا مات وهو يحارب الغزاة الأنجلو سكسون الوثنيين . وقام مواطنو آرثر الذين اختبأوا في جبال ويلز طوال قرون عديدة باردة ، بتحويله إلى بطل مسيحي ذي قدرات خارقة . وقد انتشرت الأسطورة الآرثرية باتجاه الشرق في أنحاء أوربا بسرعة قائل سرعة انتشار أي وباء من الأوبئة التي عرفتها العصور الوسطي . وفي أثناء انتشارها كانت تزداد تعقيداً وعاطفية . وأهم المساهمات التي ساهمت في غو الملحمة الآرثرية هي التي قام بها Chrétien de Troyes الذي كان من معاصري أندرو القس، الذي اشتهر بغراميات البلاط ، كما كان من مواطنيه . وكان كرتيان هو الذي رفع من شأن الشخصيات الثانوية الواردة في الأسطورة الآرثرية مثل لانسلوت 'Lancelot ، كما كان هو الذي قدم موضوع البحث عن الكأس المقدسة .

ومن شمبانى وصلت الملحمة الآرثرية إلى ألمانيا الفربية فى غروب شمس القرن الثانى عشر. فقد كانت تلك هى الفترة الإبداعية فى الأدب المحلى الألمانى ، وكان ذلك هو عصر شعراء التروبادور أو المنسينجرز minnesingers ، كما كان يطلق عليهم . وكان أشهر هؤلاء هو الشاعر الغنائى فالتر فون دير فوجلفيد Walther Von der Vogelweide ، الذى كان تحت حماية أسرة هوهنشتاوفن الملكية . وقد انتجت قرائح الشعراء الألمان ، من أمثال جوتفريد الستراسبورجى Gottfried of Strassburg ، الذى كان من طبقة النبلاء ، روايات خيالية المستراسبورجى المحمة الآرثرية بالصوفية الدينية ، ووصلت إلى أعلى شكل فنى لها فى رأى بعض النقاد.

<sup>=</sup> يعرد وينقذ المجلترا من الغزاة الأجانب . هذه الرواية الأسطورية صارت منذ سنة ١١٦٠ أساسا لأعمال أدبية كثيرة ظهرت في فرنسا ، ولاسيما في بلاط شمباني ، وكان الملك آرثر وفرسانه الإثني عشر موضوعات لكثير من القصائد والروايات الخيالية التي تمجد الفروسية الفرنسية وقجد الفرسان الفرنسيين كمحاربين ومؤمنين وحكماء ومسيحيين كاملين وعند نهاية القرن الثاني عشر وبداية القرن الثالث عشر تزايد عدد هذه القصائد وكتب بعضها بالألمانية . بذلك بدأت أكثر الموضوعات شعبية في أدب العصور الوسطى . انظر عن هذا الموضوع:

R.S. Loomis (ed) , The Arthurian Litrature in the Middle Ages (1959) . . (المترجم)

لقد كانت موضوعات الروايات الخيالية الآرثرية ، مثل أشعار كرتيان دى تروى ورواية Parzifal التى كتبا فولفرام فون ايشنباخ ، تدور حول الحب بشكليه الدينى والدنيوى اللذين ربيطان ببعضهما ارتباطا وثيقا . وتبدو لهفة البطل على محبوبته صعبة المنال ، باعتبارها الجانب الدنيوى ( الأرضى ) المقابل للشوق الصوفى إلى الاتحاد غير الممكن بالذات الآلهية ، كما أن مجهودات الفارس هى المقابل الدنيوى للتدريبات الروحية التى يقوم بها المتصوفة المقدسون . فالسيدة التى يحبها الفارس غامضة ، بعيدة ، ورحيمة مثل مريم العذراء نفسها . كما يظهر الخلط بين العالم المقدس والعالم الأرضى فى موضوع الكأس المقدسة . إذ أن بطلأ رومانسيًا شابًا ، تلهمه مثالية سامية ، يأخذ على عاتقه مهمة البحث عن الكأس المقدسة ، ولم يحل دونه وذلك أى عائق ، ماديًا كان أو اجتماعيا . وبتعبير علمانى كانت الكأس المقدسة هى الكأس التى شرب منها المسيح فى عشائه الأخير . ولكن فى الخيال الحاذق للشعراء الرومانسيين كانت هذه الكأس رمزًا للمثال الذى لايكن تحقيقه ، فهى الظرف الكامل والمستحيل المنال لتحقيق السعادة الإنسانية التى يمثل البحث عنها هدف الحياة ومبعث السرور فيها .

ونى الملحمة الآرثرية نجد مجالاً كاملاً مفتوحًا أمام الأدب الأوربى ، وهو مجال المب الرومانسى الذى لم يكن يظهر فى أدب العالم القديم سوى بشكل متقطع . وهو ، بجميع المقايس ، مساهمة أصيلة من القرن الثانى عشر فى الحضارة الغربية . هذه النزعة الرومانسية تتمثل أسمى قيمها الاجتماعية فى صياغة مذهب أخلاقى تحررى كان تعبيراً عن ثورة شاملة ضد التركيب الاجتماعى الاقطاعى الكنسى ونظيره الأيديولوجى ، أى ضد النظرة الهيواركية للعالم التى تتجاهل الرعى بالذات والمشاعر الفردية وتكبتها . فالحب الرومانسى ، موقف شخصى وفردى قامًا يدعو إلى إقامة نظام من القيم على أساس من الحاجات العاطفية فى مواجهة الأوضاع الموروثة والسلطة البيروقراطية السياسية . ذلك أن بحث البطل الرومانسى عن الكأس المقدسة جعل الأولوية للسعى الفردى بحثًا عن تحقيق الذات والتمرد ضد الطبيعة الجامدة للهيراركية الإقطاعية والكنسية . وعلى العموم ، فإن المؤلفين من رواد البلاط ومن الأرستقراطيين الذين نظموا هذه القصائد كانوا يريدون تحرير الشخصية الإنسانية الفردية من الخضوع المزرى للسلطة والتقاليد . ويكشف الأدب الرومانسى الجديد عن عدم قناعة العقليات الخساسة الراقية بالثقافة الكنسية التقليدية وعدم رضاها بها . كما أن التأثير الطويل المدى

للتمرد الرومانسى على الفكر الأوربى والثقافة الراقية ، تأثير لاعكن تقديره بسبب تشعبه وتعدد جوانبد.

من الصعب أن نصدق أن النبلاء الذين كانوا هم جمهور المستمعين لروايات المغامرات الخيالية هذه كانوا يفهمون بوضوح المزج الحاذق بين الحب الدينى والحب الدنيوى وغيره من جوانب الرمز الرومانسى . لقد كان غالب مايخرجون به من الأشعار – وإن لم يكن هو الشئ الوحيد – هو الحبكة الخيالية التي كان المؤلفون الأذكياء بمهارتهم الفائقة ينسجون بها مذاهبهم ورموزهم الفنية . وإذا كان قد فات الجمهور الأصلى لروايات المغامرات بعضًا من ظلال المعانى الراقية ، فإن أحدا ممن كانوا يقرأون هذه الأشعار أو يستمعون إليها لم يكن ليغفل عن ذلك الأقق الجديد من آفاق التجربة الإنسانية التي طرقت الملحمة الآرثرية أبوابه . فقد علم الأدب الرومانسي أبناء الطبقة الأرستقراطية في أواخر القرن الثاني عشر أن المشاعر الشخصية والمطالب الفردية قيم تستحق أن يعترف الناس بها ، وأن يتم التوفيق بينها وبين التزامات الفرد تجاه مقتضيات النظام الاجتماعي .

كما أن الأدب الرومانسي علم أبناء الطبقة الأرستقراطية أن الحساسية ، التي كانت حتى ذلك الوقت من دلائل النقص والتخنث ، قد صارت فضيلة عارسها أبطال مثل لانسلوت وبارسيفال Parsifal ، وتريستان Tristan وبتحويل الخصال الأنثوية إلى خصال بطولية ، رفع الشعراء الرومانسيون من قيمة المرأة التي خلعوا عليها صفات متمايزة قيمة . فقد كانت تعاليم آباء الكنيسة في القرن الرابع حول الجنس والزواج هي الخطوة الأولى لتحرير المرأة في الحضارة الغربية . وجاءت الآراء الرومانسية في القرن الثاني عشر عثابة الخطوة الثانية في هذا السبيل.

ولكن ، إذا كانت روايات المفامرات الخيالية قد ساهمت جزئيًا في تحرير المرأة من جهة ، فإنها من جهة أخرى أرست الأسس الفكرية للقياس المزدوج للأخلاقيات الجنسية التي وجدت في الحضارة الغربية حتى القرن العشرين . ذلك أن الأسس الرئيسية للقياس المزدوج لم تكن أسسًا فكرية ، وإغا كانت أسسًا اجتماعية وقانونية . ففي مجتمع لايرث فيه الأرض واللقب سوى الابن البكر ، وتكون عدم الشرعية عائقًا مشئومًا يحول دون الوراثة ، كان لابد من وجود قياسين مختلفين للسلوك الجنسي لكل من الزوج والزوجة . فقد كان بوسع السيد أن وصاحب من يشاء من الخليلات ، وينجب ما يستطيع سفاحا ، لأن نتائج مضاجعاته العديدة

مع النساء لن تكون واضحة للعالم ، ولكن العكس قامًا كان يصدق على الزوجة ، التى لم يكن محكنًا غفران سلوكها الخاطئ بسهولة . ذلك أن مجرد الشك فى أن سيدة من الطبقة الإقطاعية قد اقترفت الزنا ، وما يترتب على ذلك من شكوك حول شرعية أبنائها ، كان يمكن أن يؤدى إلى سلسلة لاتنتهى من القضايا ، ويقضى على ميراث كبير ومن ثم كان من الضرورى على النبيل أن يضع زوجته تحت مراقبة دقيقة للغاية حتى يحول دون أية شكوك حول شرعية أبنائه . لقد كان المفهوم الرومانسى عن المرأة ، والذى أرساه شعراء التروبادور ، وما توحى به غراميات البلاط من مفاهيم ، وروايات المغامرات الخيالية – كانت تلك جميعًا هى التى طرحت المبرر للقياس المزدج وحجب المرأة . فقد صورت نساء النبلاء فى صورة مخلوقات عاطفيات تستسلمن للغواية بحيث لايمكن السماح لهن بالحرية التى يتمتع بها الرجال. إذ كان لابد من حمايتهن وتكبيلهن بأغلال الفضيلة .

وهكذا ، كان لتطور الأدب المحلى فى القرن الثانى عشر أثره الشامل على مجالات حركة الثقافة الراقية ، كما كانت له بعض تأثيرات على أحوال الحياة الاجتماعية . كذلك لعب الأدب المحلى دوراً فى تطور الملكيات الوطنية . ذلك أن غو الآداب المحلية فى القرن الثانى عشر ضمن مكانًا للغات الدارجة فى المجتمع الأوربي ، وهذا هو ماجعل الشعوب الأوربية تدرك أكثر فأكثر حقيقة انفصالها عن بعضها البعض ، كما قلل من مواقف النبلاء الأوربيين ذات الطابع العالمي ، وشجع على كراهية الأجانب التي صارت أمراً شائعًا فى القرن الثالث عشر . هذا التشرذم والتفكك اللغوى ، والفكرى ، والاجتماعي ، الذي عاناه المجتمع الأوربي فى القرن الثالث عشر ، كان بمثابة التمهيد الحتمى قبل بزوغ النزعة الوطنية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر .



## الفصل السادس عشر الفكر الإسلامي والفكر اليهودي: التحدي الأرسطي ١ - مشكلة التعليم:

بحلول سنة ١٢٠٠ تعرضت زعامة الكنيسة للمجتمع الغربى للتحديات في مجال التعليم والتدين والسلطة ، وهي المجالات التي غت وتقدمت خلال القرن الثاني عشر . ذلك أن مدلولات التغير الكبير الذي حدث في المجالات الفكرية والدينية والسياسية في القرن الثاني عشر كانت تتطلب من الكنيسة أن تعيد تقييم سياستها ونظمها ، وأن تعدلها بحيث تستطيع أن تتعامل بشكل ناجح مع نتائج التقدم والإبداع الأوربي . لقد كان مصير حضارة العصور الوسطى بعد سنة ١١٥٠ يستند إلى مضامين التعليم ، والتدين ، والسلطة ومغزاها أولا ، ثم على الطريق التي اتخذها رد الفعل الكنسي إزاء هذه المضامين ، وأخيراً على مدى فعالية الكنيسة في تعديل مواقفها .

كانت أقوى التحديات التى طرحتها حركة التعليم الجديدة في مواجهة النظام القديم متمثلة في الفلسفة والعلم الأرسطى . إذ كانت جهود أبيلار في ثلاثينيات القرن الثاني عشر قد أوضحت بالفعل كيف كان يمكن لأغاط التفكير الجديد المستفادة من الفكر الأرسطى أن تقوم بدور المذيب القوى لعالم الفكر الذي عرفته العصور الوسطى الباكرة بأسسه الأفلاطونية الراسخة . وقد أتبح لأبيلار أن يطلع على جزء صغير فقط من التراث الأرسطى الكبير ؛ هو ذلك الجزء الذي كان بوئثيوس قد ترجمه من المنطق الأرسطى . ولكن أرسطو كان قد ألف أيضا كتبا أخرى في المنطق فضلا عن فلسفة شاملة قام عليها العلم في العالم القديم ، ها في أيضا كتبا أخرى في المنطق فضلا عن فلسفة شاملة قام عليها العلم في العالم القديم ، ها في ذلك الكوزمولوجيا ، والميتافيزيقا ، والأخلاق ، وعلم النفس ، والنظرية السياسية . وفي العقد الثاني من القرن الثاني عشر ، بدأ العمل الضخم لإعداد الترجمات اللاتينية للمعرفة الأرسطية ، وبحلول منتصف القرن كان العمل قائما على قدم وساق في هذه الترجمات . ومع الفلسفة والمذاهب والأرسطية ، أن بدأ العلماء اللاتين محاولة الربط بن هذا الكم الهائل من العلم وتراث الكتاب المقدس وكتابات الآباء . لقد كان ذلك إنجازا رائماً وخالداً جعل بعض العلم وتراث الكتاب المقدس وكتابات الآباء . لقد كان ذلك إنجازا رائماً وخالداً جعل بعض

رجال الكنيسة المحافظين يعتقدون أنه سوف ينتهى بكارثة تطيح بتراث الكنيسة وتقاليدها . وإذا كان أبيلار ، بقدر ضئيل من المنطق الأرسطى ، قد سبب كل هذه المتاعب ، فكم سبكون تأثير قبول العلم الأرسطى خطيراً وثوريا ! لقد كانت تلك نقطة تحول في تاريخ الفكر الغربى ، وكانت « أزمة وعى » عبقرية ، لا توازيها سوى تأثيرات العلم النيوتونى والداروينية فيما

لقد صارت مؤلفات أرسطو ، وغيرها من كتب العلم الإغريقى ، بتناول الغرب بفضل الترجمات التى أعدت فى أسبانيا وصقلية ، والبروفانس . وحتى الربع الأخير من القرن الثانى عشر كانت الترجمات تتم نقلا عن النصوص العربية لكتابات أرسطو ، وليس نقلا عن النصوص اليونانية الأصلية . فقد كان العلماء المسيحيون يعملون بمساعدة المترجمين من صقلية وأسبانيا ، أو بمساعدة المترجمين اليهود كما كان يحدث فى البروفانس . وكانت النصوص المترجمة دقيقة بدرجة مذهلة إذا ماأخذنا فى اعتبارنا مصاعب الترجمة للنص الأصلى . وفى غضون السنوات الخمس والسبعين الأولى من القرن الثانى عشر ، كان يندر أن يوجد عالم غربى يعرف اللغة اليونانية وكان لابد من طلب مساعدة المترجمين الذين يتحدثون العربية . وبحلول سنة ١٢٠ ، بدأت ترجمة مجموعة جديدة من كتابات أرسطو عن اللغة اليونانية مباشرة . وكان توماس أكويناس ، أول فيلسوف مسيحى يمتلك الترجمة الجديدة الكاملة فى منتصف القرن الثالث عشر . وكانت هذه الترجمة ، طبعا ، أكثر دقة من الترجمة الملاتينية المنقولة عن اللغة العربية ، بيد أن الغروق بين الترجمة ، طبعا ، أكثر دقة من الترجمة اللاتينية المنقولة عن اللغة العربية ، بيد أن الغروق بين الترجمة ، طبعا ، أكثر دقة من الترجمة اللغتينية المنقولة عن اللغة العربية ، بيد أن الغروق بين الترجمة ، طبعا ، أكثر دقة من الترجمة المنتبة المنقولة عن اللغة العربية ، بيد أن الغروق بين الترجمة ، طبعا ، أكثر لافتة للنظر .

ولم يتم تنظيم أعمال مترجمى القرن الثانى عشر بواسطة أية سلطة مركزية . فقد كان هناك عدد قليل من المترجمين يتمتعون برعاية الأساقفة والأمراء ، ولكنها كانت مسألة أفراد يحركهم العلم الذى تلقوه فى الجامعات ، فيأخذون على عاتقهم مهمة الترجمة الصعبة حتى أمكن إثراء الفلسفة والعلم فى غرب أوربا بهذه المادة الجديدة إلى حد كبير . ومن الأمور ذات الدلالة على الفكر الأوربى أنه لم يحدث سوى فى القرن الثانى عشر أن بذلت مجهودات جماعية فى سبيل الحصول على العلم والفلسفة اليونانية ، التى كانت متاحة للعرب على مدى قون عديدة ، من العالم العربى . فالترجمة عموما عمل يقوم على إنكار الذات ؛ إذ أن المترجم يجعل المعرفة ميسورة للكافة بحيث يسخرونها فى أعمالهم الفكرية . ولكن الترجمين لم يكونوا فى القرن الثانى عشر لمؤلفات أرسطو كانت إنجازاً بطوليا خاصاً . ذلك أن المترجمين لم يكونوا

يتقاضون أجوراً ، أو كانت أجورهم ضئيلة ، كما أنهم لم يحظوا بأى قدر من الشهرة ؛ ولم يكن هناك دافع آخر يدفعهم للعمل سوى الإخلاص للحقيقة والمعرفة . وما زاد من صعوبة عمل المترجمين العزلة التي كانت تفصلهم عن بعضهم ، وهي عزلة كانت تتسبب أحيانا في التكرار وإهدار الوقت في مؤلف واحد يقوم بترجمته إلى اللاتينية إثنان أو ثلاثة من العلماء في وتت واحد بمعزل عن بعضهم البعض .

ولم يكن أرسطو هو الكاتب الإغريقي الوحيد الذي ترجمت مؤلفاته إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر. إذ قام العلماء اللاتين بترجمة كل ماوجدوه من مؤلفات الإغريق في الفلسفة والعلوم. وما أن غربت شمس القرن الثاني عشر حتى كانت قد ترفرت معلومات جمة عن العلم الطبيعي ، والطب ، والكوزمولوجيا كانت مجهولة قبل ذلك ، ثم أخلت تفيض في جامعات الغرب الأوربي . ويمعني ما ، أدى المترجمون عملهم على نحو طيب بحيث ظل التفكير النقدى الأصيل من جانب فلاسفة أوربا المسيحية مكبوتا على مدى نصف قرن من الزمان بسبب ذلك القدر الهائل المتنوع من المعلومات التي وفرها من قاموا بالترجمة . فقد إنكب المفكرون الغربيون على أرسطو وغيره من الكتاب الإغريق بشكل منعهم من التأمل النقدى الأصيل ، المنهجي . ومن المؤكد أن هذا كان من أسباب عدم إنراز غرب أوربا لأي مفكر من طراز أبيلار طوال مايقرب من مائة عام . ولكن لم يكن باستطاعة العلماء الأوربيين أن يغضوا الطرف عن فرصة التعرف على الثروات الفكرية للحضارة الإغريقية . كانت الفلسفة والعلوم هي أفضل ما أنتجته القرائح الغربية في هذه الميادين ؛ وكان من الضروري لمفكري واصلوا العمل لتطوير المناهج الخاصة بهم .

كانت صقلية هي أهم مركز لترجمة الكلمات في الموضوعات الأكثر فنية ؛ كالطب ، والعلوم الطبيعية والرياضيات . ذلك أن ثقافة صقلية غير متجانسة ، وسكانها الذين كانوا خليطًا من اليونان والعرب والإيطاليين جعلت منها مركزاً مثاليا لنقل المعرفة من عالم البحر المتوسط إلى غرب أوربا . أما أسبانيا ، فكانت هي المصدر الوحيد الذي خرجت منه الترجمات في مجال الفلسفة وعلم الأخلاق اليونانية . وفي سبيل إنجاز هذا العمل ، كان على الباحثين المسيحيين أن يقيموا في قرطبة وغيرها من المدن الإسلامية ، وهو أمر كان ينطوى على قدر من المخاطر بالسلامة الشخصية ، إذ ماوضعنا في اعتبارنا الحروب التي لم تنقطع تقريبا بين أتباع الديانتين على تراب شبه الجزيرة الأيبيرية . وكان إقليم البروفانس هو المركز الشالث

والأخير لنقل المعرفة . وهنا يبدو أن العمل قد تأثر إلى حد كبير بالتعاون بين العلماء المسيحيين واليهود .

وحين بدأت مؤلفات أرسطو تتوفر بين أيدى المفكرين الغربيين ، في النصف الشاني من القرن الثاني عشر ، اكتشف هؤلاء أن هذه المؤلفات لم تصلهم بمفردها وإنما جاحت في أثرها سحابات من التعليقات والشروح الإسلامية واليهودية . واكتشف المفكرون الغربيون أنهم ليسوا أول من تناول مشكلة العلاقة بين العلم والدين ، لأن بعضا من أعظم العقول في العالم الإسلامي ، مثل ابن سينا وابن رشد ، وبعض علماء اليهود ، مثل ابن ميمون ، كانوا قد تناولوا بالفعل بعض نتائج المذهب الأرسطي على عقائدهم الأصلية ، أو كانوا في سبيلهم لعمل ذلك إبان القرن الثاني عشر . وتتجلى أهمية أساليب المفكرين الكبار من المسلمين واليهود لمواجهة التحدى الذي تطرحه الفلسفة الأرسطية في مسارين . أولهما : أن بعض المذاهب التي اقترحها الشراح والمعلقون المسلمون واليهود تركت تأثيرها على مواقف المفكرين الغربيين . فالواقع أن فلسفة ابن رشد تعتبر تياراً هاماً في الفكر المسيحي الغربي في القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وثانيا ، أن مذاهب العلماء المسلمين واليهود جديرة بالاعتبار لأنها تطرح متوازيات ومتناقضات مثيرة مع ردود الفعل الغربية تجاه الأزمة الفكرية التي نجمت عن تطرح متوازيات ومتناقضات مثيرة مع ردود الفعل الغربية تجاه الأزمة الفكرية التي نجمت عن تقديم العلم الأرسطي ، ومن ثم تقدم خلفية مضيئة تكشف عن تاريخ أوربا الفكري في القرن الثالث عشر .

فالإسلام واليهودية والمسيحية ، كلها ديانات توحيدية . وبسبب طبيعتها العامة ، كان لابد أن يتكرر التحدى الذى تطرحه المذاهب الأرسطية أمام إحدى هذه الديانات مع الأخرى . إذ أن الصعوبة التى كان عملها المذهب الأرسطى أمام أى مؤمن بالدين الإسلامى أو المسيحى أو اليهودى كانت ذات أبعاد ثلاثة . فبدلا من الله الواحد الذى تحدد مشيئته مسار العالم باستمرار ، يضع أرسطو إلها آليا هو مجرد محرك أولى . إذ أنه يبدأ فى تحريك مجرى الأحداث العالمية ، ولكنه لا يشارك مشاركة نشيطة بعد أن يكون قد ابتدأ سلسلة الوجود الطويلة . وعيل المفهوم الأرسطى عن الألوهية إلى منع الاعتقاد فى العناية الإلهية ، ولايرى أية جدوى فى الصلاة . هذه الآراء تتناقض بشكل حاد مع تعاليم القرآن والكتاب المقدس . أما العقبة الثانية التى يضعها المذهب الأرسطى أمام العلماء من أتباع الديانات الثلاث ، فقد أما العقبة الثانية التى يضعها المذهب الأرسطى أمام العلماء من أتباع الديانات الثلاث ، فقد عناتقض مع الاعتقاد المسيحى / اليهودى . والاعتقاد الإسلامى بأنه لم يكن ثمة شئ فى يتناقض مع الاعتقاد المسيحى / اليهودى . والاعتقاد الإسلامى بأنه لم يكن ثمة شئ فى الداية غير الله . وتتمثل الصعوبة الثالثة التى يضعها أرسطو أمام أولئك المفكرين الذين الدينة غير الله . وتتمثل الصعوبة الثالثة التى يضعها أرسطو أمام أولئك المفكرين الذين

كانوا يرغبون فى إظهار التوافق بين العلم والدين ، فى فشله فى تأكيد مذهب خلود الروح المفردة . وكان أفلاطون قد ناقش باستفاضة مسألة الخلود الشخصى ، وهذا هو سبب تقبل المفكرين المسيحيين للمذهب الأفلاطونى قبل القرن الثانى عشر . ولكن أرسطو كان يعول على مذهب يقول بالخلود الجماعى وليس الخلود الفردى ، وهو مايعنى أنه قد أوضح أن الذكاء الإنسانى الفردى يبقى بعد الموت بفضل الاتحاد مع العقل العام للكل . لقد كان من الصعب قاما إيجاد التوافق بين رأى أرسطو والعقيدة التقليدية عن الخلود الفردى . وهكذا اتضع التناقض بين الفلسفة الأرسطية والدين فى نقاط حرجة . وكان الخيار مطروحًا أمام المفكرين المسلمين واليهود فى القرن الحادى عشر ، ثم أمام خلفائهم من المفكرين المسيحيين فى القرنين المسلمين واليهود فى القرن الحادى عشر ، ثم أمام خلفائهم من المفكرين المسيحيين فى القرنين وهر المذهب الأرسطى برمته ، وهر المذهب القائل بفصل عالم العلم عن عالم الدين ، وبين محاولة إثبات الانسجام النهائى بين العقل والدين .

## ٢ - العقل والدين في الفكر الإسلامي والفكر اليهودي :

لقد تحدد النموذج الذي احتذاه الفكر الإسلامي والفكر اليهودي في مجابهة التحدي الأرسطى بإنجازات بعض كبار المفكرين وبالبيئة الاجتماعية العامة التي تعين عليهم أن يعملوا في إطارها ، وهو ماحدث أيضا في أوربا المسيحية . ففي تناقض صارخ مع العالم اليهودي والعالم المسيحي ، حافظ الإسلام باستمرار على الفصل بين السلطات الدينية والمدرسين والعلما، في مجالات الفلسفة والعلوم . إذ كان قادة الفكر في الإسلام ، إما من الأصوليين والفقهاء الذين يستمدون جميع معارفهم في الدين والأخلاق من القرآن والسنة النبوية ، وإما من الصوفية الذين اكتشفوا ، من خلال التجربة الدينية المباشرة ، طريقا إضافيا يوصلهم إلى الكشف عن الحقيقة الإلهية . ولكن زعماء الفكر الإسلامي لم يحاولوا قط أن يشيدوا لاهوتا عقلانيا عن طريق تبني مدلولات ومضامين العلوم الأرسطية . فقد كان المفكرون والتأمليون في العالم الإسلامي مستقلين ، أو موظفين في

١ - يبدر أن كانتور يفكر في ضوء تطور المسبحية الغربية ، ولهذا اكتفى برصد ظاهرة استقلال المفكرين الإسلاميين كظاهرة اجتماعية دون أن ينتبه إلى أن الإسلام في جوهره لايوجد مجالا لرجل الدين المحترف بالمفهوم المسيحي ، كما أنه يمنع قيام أية سلطة دينية على الناس الذين يتساوون جميعا في كونهم مسلمين يحاسب كل منهم على عمله الذي يتحمل وزره . وكان المفكرون المسلمون يفسرون أمور الدين للناس دون أن يكون لهم سلطة روحية عليهم ودون أن ينالوا على ذلك أجراً . وهذا هو الذي أدى إلى الجسارة التي تميز بها الفقهاء والمفكرون المسلمون في عصور إزدهار الحضارة العربية الإسلامية .

الجهاز الاداري ، أو فقهاء وقاضة ، أو مدرسين محترفين . هذه الخلفية الاجتماعية المتمايزة للفكر الراقى في العالم الإسلامي كانت تعنى من ناحية ، أن المفكرين في هذا العالم كان يتميزون بالجسارة لأنه لم يكن هناك عائق أمامهم ، سواء قمثل هذا العائق في قلقهم حول مدى التوافق بين المقل والدين ، أو غيل في خوفهم من فقدان وظائفهم بتهمة الدعوة إلى الزندقة . ومن ناحية أخرى ، كان هناك خطر جسيم يتهدد التطور البعيد المدى للفلسفة الإسلامية يكمن في الفصل بين الزعامة الدينية والزعامة الدنيوية على هذا النحو. ولو أن السنة والصوفية كانوا قد أحسوا بأن الديانة التقليدية كانت في خطر حقيقي من جراء النشاط الهدام للمفكرين التأمليين ، ولو أنهم استطاعوا الحصول على مساعدة الدولة في هذا السبيل ، الأخرسوا ببساطة كل تعبير عن الفكر العقلاني . والحقيقة أن هذا هو مابدأ يحدث في الشطر الأخير من القبرن الحادي عبشس ، وبعد سنة ١٢٠٠ ، كان التفكيس العلمي في العبالم الإسلامي قد انتهى (٢) . هذا التطور البائس يطرح تناقضا مع ماكان يحدث في الفكر التأملي المسيحي . لأن جميع المؤلفات الفلسفية في أوربا العصور الوسطى العالية قد أنجزت داخل نطاق المؤسسات التعليمية التي كانت خاضعة للسلطات الكنسية ، ولأن جميع الفلاسفة الغربيين البارزين كانوا من رجال الكنيسة ( من الناحية الاسمية على الأقل ) فقد كان المفكرون الغربيون في البداية أكثر إدراكًا للصراع المضنى بين العقل والدين ، وكانوا يتحركون بمعدل أبطأ من حركة المفكرين المسلمين ، ولكن عملهم كان في مأمن من هجوم المتعصبين لأنه كان يتم تحت رعاية الكنيسة (٣).

٧- في هذا القول تعميم خطير لايكن أن نوافق المؤلف عليه. ويبدر أنه يربط بين إنتصار المذهب السنى عقب سقوط الخلافة الفاطمية ، وبين مايزعمه من إنهيار التفكير العلمي في العالم الإسلامي . ولكن النظر إلى التراث العلمي والأدبى في شتى صنوف المعرفة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي في الشرق . وماكانت مراكز الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس تتميز به آنذاك ، يكشف عن مدى وهن هذه المقولة العامة وخطئها . وإذا ما استعرضنا أسماء أعلام الحضارة العربية الإسلامية منذ نهاية القرن الثاني عشر الميلادي ، وحتى الغزو العثماني في العقد الثاني من القرن السادس عشر ، لوجدنا طائفة كبيرة من المفكرين الأصلاء في كافة وجود المعرفة . ولكن يبدو أن كانتور يركز في هذه الدراسة على الناحية الفلسفية فقط في الثقافة العربية الإسلامية .

٣ - هذه نقطة خلاف أخرى مع المؤلف ، لأن عبارته هنا توحى بأن الكنيسة كانت ترعى حرية الفكر فى العصور الوسطى ، وهر ما يتعارض مع الواقع التاريخي قاما . فالواقع أن الفلاسفة الذين نعموا بهذه الضاية هم فقط أولئك الذين ساهموا في تدعيم مركز الكنيسة وسلطاتها ، على حين اعتبر المخالفون هراطقة قت مطاردتهم بكافة الوسائل العامة ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى في هذا الكتاب نفسه ( المترجم ) .

لقد تمت ترجمة مؤلفات أرسطو إلى اللغة العربية في القرن الثامن ببلاد الشام على أيدى علماء مسلمين اعتمدوا إلى حد كبير على مساعدة القساوسة المسيحيين. ثم انتشرت النصوص المترجمة بمعدل بطئ في كافة أرجاء العالم الإسلامي حتى وصلت إلى أسبانيا في القرن العاشر، وهناك تمت دراستها بعناية في مدارس الفلسفة والعلوم الكبرى بقرطبة وغيرها من المدن. وكان أول من شرحوا أرسطو وعلقوا عليه باللغة العربية عالم مسلم عرفه اللاتين بساسم Avicenna ولكن اسمه العربي هو « ابن سينا » ( ت ١٠٣٧ ) . وكتان كاتبًا موسوعيًا إلي أبعد الحدود ، كما كانت إضافاته في مجال الطب شائعة في أوربا القرنين الثالث عشر والرابع عشر . وفي مجال الفكر الفلسفي كان ابن سينا يمثل تراثًا قديًا لم تكن الأرسطية فيه قد قضت على الأفلاطونية الجديدة قامًا ، وهر ما تمخض عن نظام فلسفي خاص الكل الهيراركي لأفلاطون والعوالم الآلية لأرسطو . وهر نظام فلسفي ساذج للفاية ، ولكنه كان يتعارض مباشرة مع بعض المفاهيم الأساسية للإسلام . كما أنه نفي خلق العالم وأنكر الخلود الشخصي ، محتجا بأن الروح الإنسانية لاتجد حياة أخرى سوى بالاتحاد مع العقل الكلي الكلي ال.

هذه الاستئتاجات نفسها وصل إليها أعظم فلاسفة المسلمين ، وهر أندلسى اسمه ابن رشد (ت ١٩٩٨) ، وهو الذي كانت الكنيسة الغربية تعرفه باسم Averroes . وعلى الرغم من أنه لم يكن يعرف اللغة اليونانية ، فقد استوعب كل الفلسفة الأرسطية من خلال الترجمات وصار أكبر شراح أرسطو في العالم العربي ، وفي العالم اللاتيني بدرجة كبيرة . وقد وصفه توماس أكويناس بأنه « المعلق » على أرسطو . ولم يتورع ابن رشد عن الفصل بين عالم العلم كما يمثله أرسطو وعالم الدين كما يمثله القرآن. فالعلم يكشف بوضوح عن أن الله هو محرك

٤ - يرى الدكتور محمد عاطف العراقى ( مذاهب فلاسفة المشرق ، دار المعارف ١٩٧٩م الطبعة الخامسة، ص ١٩٢١) أن ابن سينا استفاد من آراء الفلاسفة اليونان وأسلافه من فلاسفة الإسلام وهضمها تماما ، ثم أضاف إليها عناصر جديدة لانجدها عند من سبقه سواء فلاسفة اليونان أو فلاسفة العرب ، ونستطيع أن نتعرف عليها من خلال كتاب « الشفاء ، والنجاة » و « عيون الحكمة » و « دانش نامه » والإشارات والتنبيهات وكذلك رسائله الصغيرة في القسانيات ، وكتابه « القانون في الطب » ، وهذه العناصر الجديدة هي التي جعلت له تأثيرا عظيما فيمن جاء بعده . بعد أن ترجمت كتبه إلى اللاتينية . وفي رأيه أنها لو كانت مجرد صدى وترديد لآراء من سبقوه لما كانت له هذه المكانة التي قلما توافرت لفيلسوف غيره .

الكون ؛ عمني أنه أداة بعيدة قامًا عن التدخل في الحياة البشرية . كما أن العلم الأرسطي يؤيد خلود العالم وينكر العقيدة الإسلامية عن الخليقة . وأخيراً ، فإن ابن رشد واضح في إنكاره للخلود الشخصى ، وفي تأييده لمذهب العقل العام ، أو الروح الكلية . ولم يكن معنى هذا أن يتخلى ابن رشد عن العقيدة الإسلامية . فقد كان يعتبر نفسه مسلمًا تقيًّا ورعًّا ، وواجه التناقض بين العلم والدين بالاعتراف الصريح بوجود « حقيقة مزدوجة »(٥). فسهناك حقيقة واحدة للعلم ، وحقيقة أخرى للدين . وليس عقدور العقل البشرى أن يوفق بينهما . فلا بد أن يكون للجهلاء دينهم . أما المتعلمون فإنهم يعرفون هذه الحقيقة المزدوجة . وقد أغضبت تعاليم ابن رشد زعماء السنة المسلمين . وعلى الرغم من أنه من المؤكد أن ابن رشد لم يتطاول على المذهب القرآني وصحته ، فإن ما استنتجه من تعارض هذا المذهب مع العلم ، ووضعه للمعرفة العقلية إلى جانب الدين ، ظهر وكأنه محاولة لإهانة العقيدة الإسلامية والحط من شأنها . ومنذ القرن الحادي عشر كانت السلطة السياسية في الأندلس قد انتقلت إلى جماعات المهاجرين من شمال أفريقيا من أظهروا نزعة من التعصب والتقشف كانت جديدة على الإمارات الإسلامية في شبه جزيرة أيبيريا . ولم يكن من الصعب على المدافعين عن وسائل المعرفة التقليدية من خلال الدين والتجربة الصوفية أن يقنعوا الأمراء المسلمين باتخاذ تدابيس ضد استمرار الاتجاهات الفكرية المتحررة ، فاضمحلت المدارس الكبرى ، وأدين ابن رشد ، وكان على العالم العربي أن يخضع زمنًا طويلاً لطغيان التعصب والجهل. ولكن تعاليم ابن رشد التي وفدت إلى الغرب مع نصوص ترجمات أرسطو ، قيض لها أن تستمر في الوجود . ليكون لها تاريخ طويل في أوربا اللاتينية ، وليكون لها تأثير قبوي على مجرى الفلسفة المسيحية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر.

والعلاقة بين العقل والدين والفكر اليهودي في العصور الوسطى ، في بعض جوانبها ، تتشابه مع التاريخ الفكري المسيحي أكثر مما تتشابه مع التجربة الإسلامية . إذ لم يكن

هب الرشديون اللاتين إلى أن ابن رشد قال بالحقيقة المزدوجة ، أو الحقيقة ذات الوجهين ، أى أن ماهو صادق فى المجال الدينى قد يعد خاطئًا فى المجال الفلسفى . وعلى أساس هذا الاعتقاد اندلعت الخلافات حول موقف ابن رشد . انظر :

R.R Walzer, "Arabian philosophy", Ency . Brit II, p. 195.
وعن تلخيص آراء هؤلاء حول ابن رشد انظر : محمد عاطف العراقي ، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد
( دار المعارف ١٩٦٨ ) ، ص ٢٨٧ – ص ٢٩١ .

الفصل بين عالم العلم وعالم الدين واضحًا بين يهود العصور الوسطى مثلما كان عند المسلمين (٢). فقد كانت الغالبية العظمى بين الربيين اليهود من الأصوليين والفقهاء ، شأنهم في ذلك شأن المفكرين المسلمين . ولكن أفضل المفكرين بين يهود العصور الوسطى ، الذين تولوا أيضًا رئاسة الجماعات الدينية ، حاولوا التوفيق بين العلم والدين ، وإيجاد غط من اللاهوت العقلانى . وأظهروا من الاهتمام بالوصل بين العقل والدين ، ما عائل ذلك الاهتمام الذي تدرب عليه ذكاء المفكرين اللاتين وخيالهم ، وقد سبقت أفكار موسى بن ميمون أفكار توماس أكويناس في هذا المجال .

ففى بداية العصر المسيحى كانت هناك بالفعل جماعات يهودية كبيرة خارج فلسطين فى مدن شرق المتوسط وبلاد النهرين . وكان تدمير الجماعة اليهودية فى فلسطين فى أعقاب تمرد فاشل ضد الحكم الرومانى فى النصف الثانى من القرن الميلادى الأول سببًا فى زيادة حجم هذه المجتمعات فى الدياسبورا أو الشتات (٧). وكانت أهم جماعتين هما الجماعة البابلية ، وجماعة الإسكندرية كبيرة العدد . وكانت هاتان الجماعتان تمثلان موقفين متناقضين تمامًا عن مسألة العلاقة بين اليهودية والثقافة العلمانية . وقد وجد اليهود السكندريون من يتحدث باسمهم فى شخص الفيلسوف الكبير فيلون philo ، الذى أظهر التوافق بين اليهودية والفلسفة الأفلاطونية ، وكرس نوعًا من اليهودية الإصلاحية تتشابه فى كافة النواحى مع

٣ - ينصب كلام كانتور هنا على العلوم الأرسطية باعتبارها العلم الوحيد المتاح آنذاك ، ومن ثم فإنه حين يتحدث عن الفصل بين العلم والدين يقصد الفصل بين الدين الإسلامي والفلسفة الأرسطية . إلا أننا يجب أن نلاحظ أن المسلمين قد طوروا علومهم الخاصة بهم ، والتي كانت أساسًا للحضارة العربية الإسلامية . وإذا كان المسلمون قد صاغوا علومهم الخاصة بهم فإن هذه العلوم كانت ترتبط بالدين وتتوافق معه بدرجة أو بأخرى. وعلى عكس مايوحي به كلام كانتور ، فإن الدين الإسلامي دين يدعو إلي المعرفة والبحث عن الحقيقة، وليس هناك تعارض إطلاقا بين تعاليم الدين الإسلامي والبحث العلمي ، والدليل على ذلك أن هذا الدين كان عماد الحضارة العربية الإسلامية التي عاشت الدنيا في رحابها زمنًا طويلا . ولم يحدث أن انتصر الإسلام على حساب العلم والمعرفة ، كما أن انتصار العلم لم يكن على حساب الإسلام مثلما حدث في الكنيسة الغربية التي كان انتصار العلم في الغرب الأوربي هزية لها.

۷ - يشير المؤلف هنا إلى التمرد اليهودى ضد الحكم الروماني في فلسطين والذي انتهى بالقضاء على المتمردين اليهود على أيدى قوات القائد الروماني تيتوس ( الذي أصبح إمبراطوراً فيما بعد ) في سنة ۷۰ ميلادية . وقد روى أحداث هذه الحرب المؤرخ اليهودى « يوسف ماتياس » ( ۳۷ - ۲۰۰ ) الذي اختار لنفسه اسماً رومانيا هو « فلافيوس يوسيفوس Flavius Josephus » وقد عرف هذا المؤرخ اليهودي باسم خائن أورشليم نظراً للدور المشين الذي قام به في الحرب اليهودية وانحيازه الكامل إلى الرومان ضد بني Josephus , The Jewish War (transl . by G.A. williamson ) penguin 1967 .

يهودية القرن العشرين الإصلاحية . أما الربيون في الجماعة البابلية فقد اتخذوا موقفا عكسيًا قامًا . إذا استبعدوا الثقافة الدنيوية من الحياة اليهودية ، وحافظوا على يهودية الفريسيين بأن شادوا حائطا شاهقًا من القوانين الدينية والأخلاقية حصروا الشخص اليهودي في داخله . هذا المدخل التقليدي الفقهي اليهودي لليهودية وجد التعبير عن نفسه في التلمود، الذي هو كمية هائلة من الشروح والتعليقات على التوراة تستند إلى اليهودية التقليدية في طرح نظام فقهي يحول قاما بين اليهود وبين التفاعل الفكري مع الأعميين (أي غير اليهود) . فكل جانب من جوانب الحياة اليومية لليهودي قد نظمه التلمود ؛ ونتج عن هذا الصراع بين المفهومين المتناقضين للحياة اليهودية ( واللذين كانت تمثلهما جماعة الإسكندرية والجماعة التلمودية ) المحور الرئيسي في التاريخ اليهودي حتى أواخر القرن التاسع عشر .

وبالتدريج خضع يهود غرب أوربا لنفوذ الجماعة التلمودية بسبب تدهور الجماعة السكندرية بفعل الاضطهاد المسيحى فيما بين زمن فيلون والفتح الإسلامى الذى حرر اليهود فى القرن السابع. وقد ازدهر اليهود فى أوربا فى العصور الوسطى الباكرة بسبب وضعهم كتجار وصيارفة فى وسط مجتمع زراعى. كما أنهم لعبوا دوراً هامًا فيما كان قد تبقى من النشاط التجارى العالمي بين غرب أوربا وعالم البحر المتوسط بعد القرن السادس (٨). وكانوا يعانون من الاضطهاد بين الحين والحين ، لاسيما فى أسبانيا تحت حكم الفيزيقوط ، ولكن

٨ - في العصور الوسطى الباكرة ازدهرت الجماعات اليهودية بسبب الدور الذي قام به أفرادها في مجال التجارة والمال في المجتمع الأوربي الذي كان قد تحول إلى مجتمع زراعي ذي اقتصاد طبيعي يقوم على سد حاجات الاستهلاك المحلي وعلى المقايضة ، وفي مثل هذه المجتمعات تصبح للنقود قيمة هائلة . كذلك لعب التجار اليهود دوراً هامًا في النشاط التجاري العالى الضئيل آنذاك ، إذ تركز مابقي من التجارة المحلية بأيدى التسجار المحليين negotiatores ولكن تجارة البحر المتوسط البعيدة ، بما كانت تدره من مكاسب وفيرة، ومكانة اجتماعية راقية . ظلت تحت سيطرة التجار الشرقيين من السوريين واليونانيين واليهود . وإذا كانت حركة الفتوح التي قام بها المسلمون لم تتسبب في قطع أواصر العلاقات التجارية بين الشرق والغرب ، فإنها من ناحية أخرى جذبت التجار السوريين تجاه الأسواق الآسيوية الجديدة المزدهرة التي وفرتها الفتوح الإسلامية في آسيا . ومن ناحية أخرى لم يفلح الغزو اللمباردي لجنوب إيطاليا في القضاء على الوجود البيزنطي في هذه النواحي ، ولكن التجار اليونانيين وجدوا في سياسة الحكومة البيزنطية ما يشجعهم على البقاء في بلادهم لكي يفيدوا من تجارة المرور التي كانت القسطنطينية من أهم مراكزها . وهكذا بقي لليهود وحدهم التيام بدور حلقة الوصل بين أوربا الكاثوليكية والبلاد الأخرى الأكثر تقدمًا في العالم الإسلامي والإمبراطورية البيزنطية بل وفي الهند والصين - انظر :

Robert S. Lopez, The commercial ervolution of the Middle Ages, 950 - 1350 Cambridge Univ. press 1976), pp. 60 - ff. (المترجم)

المالك الجرمانية بصفة عامة كانت تجد فى خدماتهم كتجار وصيارفة يقرضون الأموال أمراً نافعًا للغاية بحيث لم تكن تسمح للأساقفة المتعصبين بارتكاب المذابح ضدهم وقد ازدهر اليهود بشكل خاص تحت حكم الكارولنجيين ، الذين كانوا يقدرون الخدمات الاقتصادية التى كان اليهود يسدونها للمجتمع النامى فى القرن التاسع وليس حقيقيًا بأى حال من الأحوال أن اليهود فى أوربا المسيحية ، فى العصور الوسطى الباكرة ، كانوا يتعيشون من التجارة وإقراض الأموال فحسب . ففى بعض الأماكن كان مسموحًا لهم بامتلاك الأراضى ، ومع مطلع القرن الحادى عشر كان بعضهم علك ضياعًا شاسعة فى إقليم جنوب فرنسا حيث تنمو الكروم .

ويأتى الخط الفاصل في تاريخ اليهود في أوربا المسيحية في منتصف القرن الحادي عشر. ذلك أن النزعة المسكرية الجديدة التي استولت على المسيحية اللاتينية ، وازدياد حركة التدين الشعبي قد ساهمت في تصاعد موجة معاداة اليهود Judophobia بعدل رهيب ، وهو العداء الذي عبر عن نفسه تعبيراً دراميًا في المذابح التي ارتكبها الصليبيون في تسعينيات القرن الحادى عشر . فضلا عن أن التغيرات التي طرأت على الحياة الاقتصادية والسياسية تسببت في تدهور أوضاع اليهود . فقد أدى تطوير وتحسين النظم والمؤسسات الإقطاعية إلى استحالة امتلاك اليهود للأراضى ، لأنهم لم يكونوا يقدرون على أن يقسموا الأيمان الضرورية والعهود اللازمة لعلاقة التبعية الإقطاعية . كما أن غو نقابات التجار التي قيض لها أن تسيطر على التجارة العالمية ، أدى إلى استبعاد الوسطاء اليهود من حقل العمل ، وفي مطلع القرن الثاني عشر كان الربا هو المورد الرئيسي لليهود . وقد فسير الربيون اليهود التحريم الوارد في الكتاب المقدس ضد الربا تفسيراً يجعله قاصراً على التعامل داخل الجماعات اليهودية وحدها، بل وأباحوا التعامل بالربا بين اليهود والأعيين . والواقع أن زعماء الكنيسة المسيحية قد توصلوا إلى نفس الاستنتاج . إذ أنهم فسروا نفس الأقوال الواردة في الكتاب المقدس على أنهم تحريم للمعاملات بالربا بين الاخوة المسيحيين (على الرغم من أن هذا التحريم كان ينتهك فعلا على أوسع نطاق ) ، كما أنهم أباحوا التعامل بالربا مع الأعيين واليهود . ولم تكن تلك مسألة مذهبية في جوهرها ، وإغا كانت مسألة اجتماعية اقتصادية . فقد كان اليهود علكون رأس المال ، ولم يكن أمامهم سبيل للعيش سوى بإقراض الأموال . وكانت التجارة والصناعة الأوربية النامية تحتاج إلى خدمات اليهود ، كما كان النبلاء المبذرون ورجال الكنيسة المفلسون، والحكومات الملكية الناشئة تحتاج إلى هذه الخدمات. وكان المرابون اليهود يفرضون أرباحًا عالية – تصل أحيانا إلى خمسين في المائة من أصل المبلغ . ولم يكن السبب في هذا راجعًا إلى أنهم كانوا قبيلة من أمثال شابلوك ولكن لأن ثمة مخاطر جسيمة تهدد أعمالهم . إذ كان من الصعب قاما استرداد قروضهم طالما كان المدينون يتمتعون بمكانة في ساحات القضاء كانوا هم أنفسهم يفتقرون إليها . وكانوا يعتبرون أنفسهم محظوظين إذا تكنوا من استرجاع نصف المبالغ التي أقرضوها كذلك كان المرابون من غير اليهود يفرضون هذه النسبة العالية من الأرباح مثل اليهود . ومع هذا فقد تزايد نشاط المرابين اليهود .

إن تزعة معاداة السامية تعود إلى عصر الإصلاح الجريجورى والحملة الصليبية (٩). ومسع منتصف القرن الثانى عشر أدى ظهور افتراءات الدماء – وهى الأساطير التى تتحدث عن قيام اليهود بطقوس لذبح الأطفال المسيحيين – وغيرها من دلائل الكراهية الشعبية ضد اليهود، إلى تكرار المذابح ضدهم. وكانت الحماية التى تمتع بها اليهود والتى فرضها الملوك والأمراء فى مواجهة المذابح، ذات ثمن فادح. ومع مشرق شمس القرن الثالث عشر كان يهود أوربا قد تحولوا فعلا إلى عبيد لحكومات الدوقات والملوك الذين أباحوا لهم التعامل بالربا وسمحوا لهم بالبقاء على دينهم، وحموهم من القتل الجماعى، مقابل مبالغ طائلة كانوا يسددونها للخزائن الملكية التى استخدمتهم كوسائط لابتزاز الأموال من الجماهير المطحونة.

وحتى قبل تدهور الرضع الاقتصادى والاجتماعى لليهود ، كانت الحياة الداخلية في الجماعات اليهودية أتلمودية ، ولكن لم الجماعات اليهودية أقرب أوربا تتجه نحو مسايرة مفاهيم اليهودية التلمودية ، ولكن لم يحدث سوى عند نهاية القرن الحادى عشر أن انفصل الفكر اليهودي قاما عن التراث الكلاسيكى والثقافة الدنيوية العامة . ففي ذلك الوقت كانت الجماعات اليهودية في أوربا

٩ – الواقع أن الاضطهادات التى تعرض لها البهرد فى أثناء الحركة الصليبية كانت نتاجًا لظروف خاصة مختلفة عن ظروف الاضطهادات التى لحقت بهم فى عصور وأماكن أخرى ، ولكن هناك ميلا دائما لدى المؤرخين اليهود إلى مناقشة الموقف الصليبى من البهود فى إطار الموضوعات المتعلقة بتاريخ معاداة السامية. والحقيقة أن هناك من المؤرخين المسيحيين من يجاريهم فى هذا الموقف ( انظر التعقيب الذى كتبه د . محمد خليفة حسن فى كتاب عالم الصليبيين ترجمة د . قاسم عبده قاسم ود . محمد خليفة حسن ، دار المعارف ١٩٨٠ ، ص ٢٤٦ - ص ٢٧٤ ) انظر أيضًا :

J.Parkes, The conflict of the church and the synagogue, A study in the origins of Antisemitism (New York 1969).

وفى رأينا أن هذا الموقف الفكرى يعتبر تحايلا على الواقع التاريخى ولبا لعنق الحقيقة التاريخية لصالح الموقف الدعائي للحركة الصهيونية . فدراسة الحملة الأولى ، مثلا ، تكشف عن أن الاضطهادات التى واكبت الحركة الصليبية لم تكن سوى إقراز للواقع التاريخي في أوربا القرن الحادى عشر ، وهو واقع يختلف بطبيعة الحال عن القرون اللاحقة وماحدث لليهود في أوربا أثناءها .

المسيحية تسير على هدى أموذج عام . فقد كان يتولى حكم الجماعة صفوة صغيرة من العائلات الرأسمالية أو الربانية لها حق قيادة جماهير اليهود الذين كانوا من الحرفيين وصغار التجار . وإذ حيل بين اليهود وبين المجتمع المسيحي والثقافة المسيحية ، فقد كان هُمُّ الصفوة هو العمل على تقوية الطبيعة التعاونية في الطائفة اليهودية من خلال التطبيق المنظم لقوانين التلمود . أما المفكر البارز الذي يمثل هذه الصفوة فهو راشي Rashi ( الربي سليمان بن اسحق ت ١١٠٥) الذي كان رئيس الجماعة اليهودية في تروى Troyes . وقد انحصر نشاطه الفكرى كله في نطاق التراث التلمودي إذ أنه أضاف شروحًا جديدة على التوراة لكي يوفق بين مفاهيمها الأخلاقية والفقهية والحاجات اليهودية في زمانه . ولاتزال شروح راشي على الكتاب المقدس ذات قيمة بالنسبة لليهود ، كما أن شروحه على الهوامش ماتزال تُطبع على نطاق واسم مع النص العبرى للكتاب المقدس . وتتميز تفسيراته بموقفها النفعي المتعقل الذي يتناقض بشدة مع التفسير المغرق في الرمزية الذي طرحه فيلون ، والذي استخدمه العلماء المسيحيون على نطاق واسع . ولهذا السبب وجد بعض العلماء المسيحيين في القرن الثاني عشر شيئًا طريفًا ومضيئًا في مؤلفات راشي . كانت عقلية راشي عقلية متوقدة فطنة ، كما كان على وعى بمشكلات الحياة اليومية التي كان بنو جلدته يواجهونها. وقد حاول أن يبين لهم سبيل المحافظة على المفاهيم الأخلاقية والشرعية في الكتاب المقدس في غمار الظروف التي كانت تتدهور بسرعة . وبهذا أسدى خدمة جليلة للجماعات اليهودية الأوربية طوال القرون الثمانية التالية . إلا أن شروح راشي وتعليقاته عادية وغير ذات أهمية في قيمتها الفكرية . فهى لاتتميز بالنزعة الصوفية ، كما تخلو من أية محاولة للربط بين اليهودية والعلم والفلسفة. وإغا هي تكشف بوضوح شديد عن الفقر الفكرى الذي أناخ بكلكله على اليهود في أوربا المسيحية في العصور الوسطى .

وقد تدهور الموقف اليهودى فى أوربا المسيحية بصورة متزايدة خلال القرنين الثانى عشر والثالث عشر . إذ أن مجمع اللاتيران الرابع فى سنة ١٢١٥ أوصى بعزلة اليهود التامة ، وأصدر قراراً بأن على جميع اليهود أن يرتدوا العلامات الصفراء كناية عن مكانتهم كمنبوذين. ومع ظهور المؤسسات المالية المسيحية أخذت الخدمة التى كان بمقدور الرأسماليين اليهود أن يؤدوها فى التدهور المستمر . وكانت النزعة التقليدية التى روج لها أفراد الصفوة من الأحبار والربيين نزعة سلفية معادية للفكر الفلسفى . ولا غرو أن يتحول بعض اليهود إلى

المسيحية في ظل هذه الظروف. ولكن عدد اليهود الذين هربوا من التزاماتهم ومن الاضطهاد باعتناق المسيحية كانوا يشكلون أقلية ضئيلة للغاية. وإذ لم يستطع اليهود المضطهدون في القرن العشرين الهروب من موجات معاداة السامية ، كذلك لم يكن اليهود في العصور الوسطى يحصلون على حريتهم سوى باعتناق المسيحية . ومع هذا كانت حالات اعتناق اليهود للمسيحية قليلة لأسباب ثلاثة : أولها أن إحساس اليهود بالعناية الإلهية ونظرتهم الأخروية قادتهم إلى الإيان بأن عصر الاضطهادات ليس سوى تمهيد لمجئ المخلص وخلاصهم الوشيك . وثانيها أن الطبيعة التآزرية للطائفة اليهودية في العصور الوسطى كانت تترك المتنصرين وثانيها الذين هجروا عائلاتهم وطائفتهم مكشوفين قاما لأنهم تركوا طائفتهم الاجتماعية ودخلوا في رحاب العالم المسيحى . وثالثها أنه بينما كانت الكنيسة ترحب باليهود المتنصرين وتكافئهم كانت جماهير العلمانيين تعاديهم خوفًا من المنافسة الاقتصادية من جانب اليهود المتنصرين .

وفى العقد الأخير من القرن الثالث عشر قام ملك إنجلترا وملك فرنسا بطرد اليهود من بلادهما استجابة لمشاعر الكراهية الشعبية من جهة ، ورغبة فى الاستيلاء على عملكات اليهود من جهة أخرى ، وقد انتقل كثيرون من اليهود المطرودين إلى ألمانيا فى الشرق حيث كان يعيش عدد كبير من اليهود فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر . وهناك تحدث اليهود باللغة الألمانية التى تحولت على لسانهم لى اللغة الييدية Yiddish الحديثة بعد إضافة بعض مفردات عبرية وكتابتها بالحروف العبرية . وهناك أيضا عانى اليهود مرة أخرى من ويلات المذابح الجماعية . وقد أدى هذا إلى دفع اليهود إلى الهجرة صوب الشرق إلى بولندا وروسيا حيث كان ينتظرهم المزيد من العذاب .

ولاشك في أن اليهود كانوا أكثر المجموعات الجنسية أو اللغوية تعليمًا في مجتمع العصور الوسطى . وكان انفصالهم عن الثقافة الأوربية العامة بعد القرن الحادي عشر ، نتيجة الاضطهادات والعزلة من ناحية ، وبسبب تعليمات الربيين المتشددين من ناحية أخرى ، خسارة فادحة للحياة الفكرية في عالم العصور الوسطى وعقبة كؤوداً في سبيل تقدم الحضارة الغربية. وعكن إظهار مدى فداحة هذه الحسارة بمقارنة المساهمة اليهودية الضئيلة في ثقافة أوربا بالإنجازات التي حققوها في الأندلس (١٠٠) .

١٠ يقوم هذا الرأى على أساس من النظرة العنصرية المتعصبة التي تحاول القول بأن اليهود شعب متفوق. وأصحاب هذا الرأى ، وهم من اليهود ، يحاولون باستمرار أن ينسبوا كل الإنجازات الحضارية في=

فقد كان وضع اليهود في أسبانيا الإسلامية حتى نهاية القرن الحادي عشر أفضل كثيراً منه في أي بلد أوربي آخر من عدة وجوه . فالراقع أن الأمراء العرب قد تقبلوهم على أساس المساواة ، وأرتقى اليهود المناصب العليا في الجهاز الحكومي ، كما لمعوا في التجارة وفي المهن الثقافية ، ولاسيما الطب ، وخلال القرن العاشر والقرن الحادي عشر ازدهرت طائفة من اليهود الأرستقراطيين الذين عملوا في بلاط الحاكم في مراكز الحكم الإسلامي . وللمرة الأولى، بين زمن فيلون السكندري والقرن الثامن عشر ، يتم قبول جماعة يهودية كبيرة داخل المجتمع وتتاح لها فرصة المشاركة في كافة جوانب الحياة . ونتيجة لهذا انجذب العلماء اليهود في الأندلس صوب الثقافة الدنيوية ، وبذلك قدموا المساهمة الوحيدة من جانب اليهود في ثقافة العصور الوسطى العالية . وكان هناك قدر كبير من التنوع في التناول اليهودي للتعليم والمعرفة يساوي ماكان يحدث في العالم المسيحي تقريبًا . ذلك أن بعض المفكرين اليهود كانوا يؤيدون الأفلاطونية الجديدة : وكان أبرز المعبرين عن هذه المدرسة أفيسبرول Avicebrol (سليمان بن جبريل . ت ١٠٥٨ ) . وأهم كتبه هو كتاب « نافورة الحياة » الذي ترجم إلى اللغة اللاتينية وانتشر على نطاق واسع في كافة أرجاء أوربا المسيحية . ومقالة سليمان بن جبريل الأفلاطونية الجديدة مقالة فلسفية خالصة ، وليس فيها ماهكن أن يدل على أن كاتبها يهودى . والحقيقة ، أنه لم يتم التعرف على مؤلف هذه المقالة سوى في القرن التاسع ؛ فقد كان العلماء اللاتين في العصور الوسطى يفترضون أنها كتبت بقلم مؤلف مسيحى .

وثمة جانب آخر من جوانب الثقافة اليهودية في الأندلس قثل في أكبر شاعر عبرى في العصور الوسطى ، هو يوداه هاليفي Judah Halevi ( وتوفي حوالي سنة ١١٤٠ ) ، وكانت أولى قصائده تدور حول موضوعات الحب الدنيوي ، وهي موضوعات شبيهة بموضوعات شعراء التروبادور البروفنساليين والشعراء العرب أيضًا في تلك الفترة . وهناك نغمة تدور حول

<sup>=</sup> التاريخ الإنساني لليهود . والقول هنا بأن الإنجاز الثقافي لليهود في الأندلس مرجعه إلى العبقرية اليهودية التي أتاح لها التسامح الإسلامي سبيل الظهور ، قول مردود لأن الناظر في تراث الحضارة العربية الإسلامية . سوف يكتشف على الفور أن المساهمات في هذه الحضارة من غير المسلمين لم تقتصر على اليهود، فهناك أسماء عديدة لمسيحيين تألقوا داخل دار الإسلام وساهموا في هذه الحضارة التي قامت على أساس من حرية العقيدة والتسامح .

كذلك فإن القول بأن اليهود « مجموعة جنسية » مغالطة تاريخية كبير في إطار الموقف الدعائى للحركة الصهيونية ، فلم يكن اليهود جنسًا خالصًا قائمًا بذاته ، وإنا هم أتباع ديانة شأنهم في ذلك شأن الجماعات التي تعتنق ديانات أخرى .

الشذوذ الجنسى تفرض نفسها على هذه القصائد بشكل عام. وعلى أية حال ، تبدو قصائد هاليفي ذات نغمة معادية للفكر محلية الرؤية ؛ فلأنه كان يعيش في مجتمع غنى تخلق فيه كثيرون من اليهود بأخلاقيات البيئة التي عاشوا في رحابها ، فقد اهتم بالحفاظ على اليهودي التقليدي ، كما صار هو العدو اللدود للثقافة اليهودية الدنيوية . وعلى أية حال ، فانه كان إنساني النزعة بحيث لا يكند اعتناق الرؤية الفقهية التي قيز اليهودية التلمودية. وأعظم كتب هاليفي هو الكوزاري Kuzari الذي جاء إلهامًا لنوع من الوطنية الخيالية ، وهو غط من الصهيونية البدائية لايقصر اهتمامه على التراث القانوني والديني اليهودي ، وإغا يروج لفكرة التفوق الأخلاقي للشعب اليهودي . وقد لقى كتاب الكوزاري رضاء الصهاينة في القرنين التاسع عشر والعشرين ، لسبب واضح هو أنه « إذا تحملنا النفي والإهانة في سبيل الرب ، كما هو حادث بالفعل ، فإننا سوف نفخر بالجيل الذي سيأتي بالمخلص ويعجل بيوم الخلاص الذي تأمل فيه ... وينحصر دور الأنميين في عَهيد الطريق أمام المخلص المنتظر ، الذي هو الثمرة ، وسيكونون جميعًا فاكهته . ثم إذا اعترفوا بدسيكونون جميعًا شجرة واحدة ... وسوف يمكن إعادة بناء أورشليم فقط حين تحترق إسرائيل شوقًا إليها إلى المدى إلذي يجعل الإسرائيليين يقبلون أحجارها وترابها » لم يكن أسلوب هاليفي مجرد أسلوب قوى جذاب ، ولكن المثل والقيم التي رويع لها في كتابه الأخير كانت تحمل نغمة متمايزة ذات نزعة وطنية خيالية وعدوانية ، وهي النزعة التي كانت مصدر إلهام الحركة الصهيونية فيما بعد . ورعا عكن القول، بأن هاليفي قد سبق عصره بثمانية قرون . وحين مات وهو في رحلة حج إلى الأرض المقدسة انتهت بموته محاولة بناء قرة ثالفة في الحياة اليهودية لاهي تلمودية ولاهي نيلونية .

ولكن سليمان بن جريل ، وهاليفى ، أوغيرهما من الكتاب اليهود فى الأندلس لم يسترعوا انتباه معاصريهم مثل ذائع الصيت موسى بن ميمون ( ١٩٣٥ – ١٢٠٤). فقد كان سليل أسرة بارزة من الربيين فى الأندلس ، وكان أشهر علماء التلمود فى زماند ، وفى رأى البعض أنه كان أعظم علماء التلمود فى كل العصور . وفى الوقت نفسه ، كان قد وجه اهتمامه إلى الفسلفة والعلوم اليونانية ، واهتم بدراسة العلاقة بين الأرسطية واليهودية ، كما اهتم بأن يوضح أن ديانته يمكن أن تتوافق مع أسمى الجوانب العقلية .ومن ثم فإنه عمل على سد الفجوة الفاصلة بين المعرفة التلمودية والمذهب الأرسطى . وكان ذلك عملا غاية فى الصعوبة ، ولفت انتباه العلماء اليهود قاماً . فقد كان ابن ميمون رجلا مستقلا يتدفق حيوية،

ولم يكن ممكنا أن يعوقه شئ عن إنجاز عمل اختار لنفسه أن يقوم به ، حتى ولو ساءت أحواله وظروفه الشخصية . فغى القرن الثانى عشر عانى اليهود من اضطهاد المتعصبين المسلمين الذين تولوا السلطة فى الإمارات الأندلسية . ذلك أن النزعة الدينية العسكرية التى آذت اليهود فى العالم المسيحى ، بدأت تهاجم يهود الأندلس أيضا . وهرب موسى بن ميمون وعائلته إلى شمال أفريقيا ، حيث اعتنق الإسلام ظاهريًا . وفى السنوات الأخيرة من حياته لم يكن يرى بأسًا فى هذا . ومن شمال أفريقيا هاجرت أسرته إلى مصر ، حيث صار موسى بن ميمون طبيبًا لوزير صلاح الدين ، ولم يمنعه هذا من أن يواصل عمله فى التعليق على الكتاب المقدس ، أو محاولة الوصل بين المذهب الأرسطى والدين اليهودى .

وتمثلت نتيجة أعمال موسى بن ميمون في شروح جديدة ضخمة على العهد القديم في كتاب « دليل الحائر » الذي يعتبر غوذجًا للفكر اليهودي في العصور الوسطى . هذا الكتاب كان الهدف منه مساعدة اليهود المتعلمين في مواجهة التناقض بين العلم والدين. وقد استبعد موسى بن ميمون مذهب ابن رشد عن الحقيقة المزدوجة ، مثلما فعل توماس أكويناس من بعده. وقد زعم أن وراء العلم والدين حقيقة واحدة أعطاها الله . وكانت تلك عاطفة نبيلة ، إلا أن موسى بن ميمون مر بوقت عصيب للغاية في سبيل الحفاظ عليها ؛ إذ يبدو أن كتابه قد زاد من حيرة اليهود بدلا من هدايتهم . ففي سبيل الوصول إلى النتاثج التي كان يبتغيها ، كان عليه أن يغوص في مذاهب أرسطو ، وينغمس في نوع من الكناية والتورية في قراءة الكتاب المقدس مثلما فعل فيلون من قبل للتوفيق بين اليهودية والأفلاطونية . وكان من رأى موسى ابن ميمون أن الله هو المحرك الأول حقًا ، ولكن المفهوم الأرسطي عن الألوهية لم يتناول سوى جزء من طبيعة الله ؛ الذي هر أيضا الله الواحد الذي تدين به اليهودية والذي يتدخل باستمرار فى شئون البشر . وحاول موسى بن ميمون عبثا أن يبين أن خلق العالم يمكن أن يجد له سنداً من العقل ، بيد أنه كان عليه أن يعترف بأن أدلته كانت مجرد أدلة ترجيحية ولم تكن مؤكدة. وكان هذا كافيًا لتوجيه النقد الرير إليه من زعماء اليهودية التلمودية التقليدية. وعلى أية حال ، فإنه ورُّط نفسه في أكبر المصاعب عندما بدأ يناقش مسألة الخلود ، فمن المثير للسخرية، أن ابن ميمون نفسه كان قد لعب دوراً رائداً في جعل خلود الروح مبدأ أساسيًا من مبادئ العقيدة اليهودية . وليس هناك مثيل لهذا المذهب في الكتاب المقدس . وقد جلب إلى اليهودية من فارس في القرن الأول قبل ميلاد المسيح على أيدي الفريسيين ، وكان العلماء اليهود يتوجسون منه خيفة على الدوام . ولكن بعد جعل الخلود العام الذي أقض مضاجع

الفلاسفة المسلمين الذين تبنوا المذهب الأرسطى . وبدا في النهاية أنه يؤيد مذهب ابن رشد عن الخلود من خلال الاتحاد مع العقل الكلى . وقد أدت تعاليمه المحددة وموقفه العقلى العام الذي انتهجه في كتاب « دليل الحائر » إلى إثارة السخط والخوف في نفوس زعماء اليهود الربيين . وأدين بالهرطقة ، وبينما صار الملخص الذي كتبه للقانون اليهودي مرجعًا، حُرَّمت مؤلفاته الفلسفية ولقيت تجاهلاً تامًا ، ولم يعاود العلماء اليهود دراستها سوى في القرن التاسع عشر . وقد عارضه بعض نقاده في البروفانس ، حيث كانت توجد مدرسة الدراسات التلمودية الكبرى ، معارضة مريرة لدرجة جعلتهم يطلبون من محاكم التفتيش أن تحرق مقالاته الفلسفية ، وهو طلب أثلج صدور المسئولين عن محاكم التفتيش أن يلبوه . وعكن القول ، وفاعًا عن موقف الربيين البروفنساليين ، أنهم كانوا يخشون أن يؤدي انتشار مقالات ابن ميمون ذات النزعة الأرسطية إلى أن يوجه المسئولون عن محاكم التفتيش اللوم إلى اليهود ويتهمونهم بالتحريض على نشر الهرطقة المسيحية .

وهكذا انتهت محاولات كبار المفكرين المسلمين واليهود لتناول العلاقة بين الدين والعلم الأرسطى الجديد بهزيمة وكارثة في مطلع القرن الثالث عشر . إذ انصرف العالم الإسلامي عن العلم الأرسطى الجديد بهزيمة وكارثة في مطلع القرن الثالث على الدين ، وكان أولئك قادرين على المعصول على مساعدة الحكام المتعصبين في القضاء على الفكر العقلاتي المتحرر . ولاشك في المصول على مساعدة الحكام المتعصبين في القضاء على الفكر العقلاتي المتحرد أفي القضاء على أن التدهور العام الذي لحق بروح الإبداع في الحضارة الإسلامية قد لعب دوراً في القضاء على الحركة الفلسفية والعلمية العظيمة في العالم العربي . وفي الوقت نفسه أدارت اليهودية ظهرها للفكر والعلوم الدنيوية ، من ناحية بسبب عداء الربيين المتشددين لهذه العلوم ، وبسبب عزلة اليهود الأوربيين التي بدأت في القرن الثاني عشر من ناحية أخرى . وقد أدى هذا إلى فصل العلماء اليهود عن علوم الحضارة الغربية وفلسفتها طوال قرون ستة ، كما انحصر الفكر اليهودي في نطاق الدراسات التلمودية الغامضة . وفي العصور الأخيرة من تاريخ الثقافة اليهودية لم يكن مسموحًا سوى للصوفية أن تقوم كطريق إضافي إلى جانب الطريق الأصلى الذي يقود إلى الحقيقة المرجودة في رحاب الدين . وبعد سنة ١٢٠٠ ، لم يكن هناك سوى المفكرين المسيحيين في غرب أوربا يطرحون الفرصة لبناء نظام فكرى جديد يأخذ في حسبانه التحدى الأرسطي .

#### ted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version

# الفصل السابع عشر تنوع التجربة الدينية

### ١ - مشكلة التدين:

بغياب شمس القرن الحادي عشر كانت الكنيسة قد استطاعت أن تفرض قيمها ومثلها العليا على المجتمع . إذ كانت طبقات ملاك الأراضي يأخذون المسيحية مأخذ الجد ، بل ان الفلاحين عستواهم الفكرى عستواهم الفكرى الأدنى كانوا يأخذونها مأخذ الجد ؛ إذ كانت المسيحية قد انتشرت في قراهم إنتشاراً فعليا بفضل نظام الأبرشيات . وكانت مشكلات التدين من حقائق الحياة بالنسبة للناس في غرب أوربا. ولأنهم كانوا يأخذون الإعان مأخذ الجد، فقد حاولوا بمختلف الوسائل أن يتواحوا مع المثل العليا المسيحية . ومن خلال بحثهم عن تعبير كاف عن تدينهم نتجت آثار عميقة تركت بصماتها على جوانب عديدة من جوانب حضارة العصور الوسطى . فقد كان فن البناء ، والفن التشكيلي ، والشعر اللاتيني ، والموسيقي الكنسية في القرن الثاني عشر من نتائج هذا التدين العميق . ولكن زعماء الكنيسة انتابهم القلق لاهتمامهم بالسيطرة على الشعور الديني وتوجيهه في أواخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر . فقد كان التعبير عن موجة التدين الجديدة قبل سنة ٠٥٠ م مسألة بسيطة إلى حد ما . إذ كان الرجال الأتقياء والنساء الورعات عمن كانت قلكهم مشاعر قوية تدعوهم إلى حياة الرهبنة بحيث ينفصلون عن عائلاتهم وينضمون إلى الجماعات البندكتية المستمرة النمو . أما أولئك الذين لم يكن عقدورهم أن يكونوا رهبانا ، فقد ساعدوا الربان الكلونيين وغيرهم من البندكتيين بمختلف أنواع الهبات والخدمات. ولكن بعد منتصف القرن الحادي عشر ، صارت أشكال التجربة الدينية أكثر تنوعًا . إذ لم يعد الشكل الكلوني للديرية يشبع النزعات التقشفية لدى كثيرين عن ألهمتهم موجة التدين الجديدة ، فأخذوا ينشدون تعبيرات تنظيمية جديدة عن النزعة التقشفية . وكانت النتيجة أن تكاثرت النظم الديرية في أواخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر بدرجة هائلة . وقد وجد الكثيرون ممن لم يشاركوا في هذه الموجة الجديدة من الإنسحاب التقشفي من العالم ، لاسيما بين جماهير سكان مدن غرب أوربا - وجدوا مايشفي غليلهم في ذلك النمط من التدين الشعبي الذي أرسى مذاهبه المبشرون الشعبيون . وما أن مالت شمس القرن الثاني عشر للمغيب حتى

واجهت القادة الكنسيين مهام مفزعة لم يسبق لها مثيل ، فقد كان عليهم أن يتحكموا في عملية تكاثر النظم الرهبانية الجديدة ، وأن يوجهوا النزعة التقشفية إلى الوجهة التي تجعلها ذات فاثدة بالنسبة للكنيسة والمجتمع ، وأن يوجدوا وسائل وسبلا جديدة لارواء الشوق المتأجج في صدور العلمانيين ، كما كان عليهم أن يقضوا على الانقسامات التي نجمت عن الهرطقة الشعبية .

# ٢ - تنظيم الزهد :

كان الشمال الإيطالي ، عند نهاية القرن الحادي عشر ،مسرحا للإرهاصات الأولى لثورة شاملة في الديرية الغربية . ذلك أن الاهتمام الجديد بالزهد والانجاهات النسكية الجديدة كانت قد بدأت تصبح بمثابة الواجهة للحياة الدينية . ولم يحدث أبداً أن احتل شخص الناسك في الديرية الغربية تلك المكانة الهامة التي كانت له في العالم المسيحي الشرقي . إذ أن الممارسات التقشفية المتطرفة لم تكن من خصائص الحياة البندكتية في دستورها الأصلى . ولاحتى في شكلها الذي اتخذته في العصر الكارولنجي ، أو في الديرية الكلونية . وكان ظهور المدن في شمال إيطاليا في أواخر القرن العاشر ، مع وجود فرص الثراء والراحة ، قد أوجد في أوربا ، وللمرة الأولى ، غواية الحياة المرفهة التي يثور الناسك المتقشف ضدها . ففي حوالي سنة ١٠٠٠ ميلادية ظهر غط الناسك – القديس في شمال إيطاليا ؛ الذي انسحب من العالم ليهرب من الانحطاط الروحي الماثل في حياة البلاط في قصور الأمراء وفي حياة المدن الغنية ، ولكنه كان يعود بين الفينة والأخرى ليبشر بنوع من الإحياء الأخلاقي والروحي بين جماهير المدن ، وقيض لهذه النزعات التقشفية والنسكية القوية لدى أولئك النساك – القديسين الموجودين في كل مكان أن يصيروا هم التيار الأساسي في الحياة الدينية في شمال إيطاليا على مدى القرون الثلاثة التالية .

وعنتصف القرن الحادى عشر كانت الحركة الديرية قد اتخذت شكل حركة واسعة الانتشار في المنطقة الواقعة مابين روما وجبال الألب ، وأسس بعض أولئك الزهاد جماعات ديرية استطاعت أن تطرح تناقضات قوية مع الحياة البندكتية السائدة . فقد أسس نظام الكمالدولي Comaldoli جماعة ديرية من النساك عاشوا في قلايا انفرادية . كذلك ثار دير جماعة فالومبروسا Vallombrosa ، قرب فلورنسا ، ثورة واعية ضد الحياة الكلونية ، وكان يهدف إلى الالتزام الصارم بما جاء بالدستور الأصلى الذي وضعه سان بندكت . وفي سبيل انجاز هذا

الهدف ضم فالومبروسا إلى جماعته بعض الأخوة العلمانيين من غير المتعلمين إلى جانب القساوسة القادرين على القيام بالخدمة الكنسية . هذا الفصل بين الأخوة العلمانيين والكنسيين داخل النظام نفسه ، والذى أتاح الفرصة لغير المتعلمين من أبناء الطبقة الدنيا للإنخراط في سلك الرهبان ، كان تغييراً ثوريًا سارت النظم الديرية الجديدة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر على نهجه .

وفى شمال الألب ظهرت نزعة تقشفية مماثلة فى منتصف القرن الحادى عشر ، على الرغم من أنها لم تصل أبداً إلى المدى الذى وصلت إليه الديرية الإيطالية فى تمسكها بحياة النسك والتقشف . ويظهر أول تغير هام فى هذا الصدد سنة ٢٠٤٣ بتأسيس « بيت الرب » بالقرب من ليون ، على يد راهب كلونى سابق أضجرته الحياة الدينية فى أكبر أديرة الغرب الأوربى . وخلال نصف القرن التالى كانت هناك اعتراضات مماثلة عل النموذج الكلونى تدعو إلى حياة دينية أكثر خشونة فى إطار جماعات ديرية تقلل من ارتباطها وتداخلها فى المجتمع والتزاماته وإغراءاته الماثلة ، مثلما كانت عليه الحال قبل عدة قرون خلت . ولاشك فى أن عملية الاستعمار الداخلى فى أوربا آنذاك قد شجعت المتقشفين على تأسيس صوامع ( قلايا ) صغيرة فى مناطق الحدود يعيشون فيها اعتماداً على مواردهم الخاصة فقط . وفى أراضى الراين وجنوب فرنسا أيضا يظهر غط القديس المبشر الرحال قبل نهاية القرن الحادى عشر ،

وقد ساهمت التقلبات التى تعرضت لها حركة الإصلاح الجريجورى مساهمة قوية فى تزايد تأثير هذه الاتجاهات الجديدة داخل الديرية الغربية . إذ كان الجريجوريون قد أخذوا إلهامهم الأول عن النزعات التقشفية الجديدة فى القرن الحادى عشر ، كما أن جميع قياداتهم قد خرجت من طيات هذه الحركة . وفى حركة الإصلاح الجيجورى اتخذت حركة الزهد شكلا تطهريا ؛ ذلك أنها كانت تحاول أن تخلق عالما يكن أن يكون مناسبا للحج إلى مدينة الله دوغا عوائق . وقد كشف الفشل الذى حاق بحركة الإصلاح عن أن حركة الزهد لايكن أن تأمل فى فرض مثلها العليا على المجتمع ، لأن ذلك يعنى أن تحول العالم بأسره إلى دير يرأسه رئيس عالمى يفرض الطاعة على الحكام جميعا . كذلك أتت بابوية جريجورى السابع إلى المسيحية بالسيف بدلا من السلام ، ولم تستطع أن تحقق لها المزيد من القوة ، وإغا جلبت عليها الانقسامات العنيفة والفوضى والشكوك . ومن ثم أدار كشيرون من أفضل الناس ظهورهم للعالم فى

السنوات الثلاثين الأولى من القرن الثالث عشر سعيا وراء خلاصهم وسلامهم مع الرب بعيداً عن العالم وفي إطار الجماعات الديرية الجديدة التي كان هدفها الإنسحاب من العالم عاما . وقد وقعت كثير من الأديرة القديمة ( منها دير كلوني برئاسة بطرس المبجل في الرابع الثاني من القرن الثاني عشر ) تحت تأثير النزعة الجديدة للإنسحاب من العالم .

هذه التغيرات الخطيرة ، التى جرت على الحياة الديرية الغربية كانت نتيجة لتضامل قيمة الرهبان بالنسبة للمجتمع . وفى أخريات القرن الحادى عشر ، وفى النصف الأول من القرن الثانى عشر لم تعد الخدمات التى ظل الرهبان البندكتيون يسدونها للحضارة الغربية ، على مدى قرون ، مطلوبة فى المجتمع . وكان التطور الأول والأكثر حسما فى هذا الصدد هو فقدان الرهبان لسيطرتهم على التعليم العالى . إذ كانت المدرسة الديرية تقوم بالوفاء بالحاجات التعليمية الضرورية للمجتمع قبل القرن الحادى عشر – أى الحفاظ على القاعدة الأساسية من المتعلمين من خلال تلقين الفنون الحرة ، وتراث الكتاب المقدس ، وكتابات آباء الكنيسة . ولكن المدرسة الديرية كانت محدودة جداً فى اهتمامهاتها وصارمة فى نظامها بحيث فشلت فى أن تكون مركز الإنجازات الهائلة فى مجال الفكر الحر والقانون إبان عشرات السنين التالية.

وقد أدى فقدان الرهبان لزعامتهم فى مجال التعليم إلى تدهور مكانتهم فى الحياة السياسية. إذ أن المدارس البلدية التى قامت فى شمال إيطاليا ، والمدارس الكاتدرائية التى قامت فى شمال إيطاليا ، والمدارس الكاتدرائية التى قامت فى شمال فرنسا ، والتى كانت بمثابة الوطن لحركة التعليم العالى الجديد – كانت هذه المدارس قد بدأت فى تخريج كتبة وموظفين علمانيين ومحامين مدنيين يمتازون بالفطنة ، وحسن التعليم ، والمهارة الفائقة . وحل هؤلاء محل العلماء الديريين فى وظائف الحدمة المدنية فى المحكومات الملكية الأوربية إبان القرن الثانى عشر . وفى الوقت نفسه ، كانت أهمية الأديرة الكبرى تتضاءل فى نواحى أخرى بالنسبة للملكيات القوية . ففى النصف الأخير من القرن الحادى عشر كان اعتماد الحكام النورمان والألمان على الموارد العسكرية للأديرة قد تضاءل إلى حد ملحوظ ، ووجد أولئك الحكام القادرون العدوانيون موارد جديدة يجندون منها جيوشهم . وقد كان نظام فرض نوع جديد من خدمة الفرسان على الأديرة النورمانية قد انتهى فى سنة ، ١٠٥٥م ، كما توقف العمل بهذا النظام فى انجلترا سنة ،١٠٨ . ولم يكن هذا راجعًا فقط إلى أن خدمة الفرسان من الاقطاعات العلمانية آنذاك قد صارت متاحة بشكل كاف ، ولكن أيضا لأن حكام النورمان كانوا يستخدمون المرتوقة على نطاق واسع اعتماداً على ولكن أيضا لأن حكام النورمان كانوا يستخدمون المرتوقة على نطاق واسع اعتماداً على

مواردهم المالية من نظام الضرائب الإقطاعى ، ثم نظام البدل النقدى scutage فيما بعد . على نفس المنوال ، كان اعتماد الملوك الساليين كاملا على الفرسان – الأفنان ministeriales نسى تكوين قواتهم العسكرية . وفى الربع الثانى من القرن الثانى عشر كان الالتزام الأساسى للراهب البندكتي هو القيام بالوساطة والشفاعة من أجل المجتمع العلمانى ، لدى المسيح والعذراء ، ولدى القديسيين . وكان هذا كافيا فى القرن الثانى عشر نظراً لإستمرار شعبية البندكتيين فى نفوس العلمانين ، على الرغم من أن القساوسة كانوا يرجهون إليهم انتقادات مريرة ، لأن القساوسة كانوا يطمعون فى امتيازات البندكتيين وعملكاتهم التى قمعوا بها عبر القرون . ولكن حتى فى المجال الدينى كانت أهمية الجماعة البندكتية قد من التقوى ملحوظ. إذ أن الكامدرائية والكنيسة الأبرشية كانت قد صارت هى مراكز التعبير عن التقوى والإخلاص الديني لجماهير الناس فى المدن والربف ، كما أن الإعبجاب الحار الذى كان البندكتيون يحظون به فى العصور الوسطى الباكرة ، تحول فى القرن الثاني عشر نحو نظم دينية جديدة .

وبعد سنة ١٠٠٠ كان الاتجاه المتصاعد في المجتمع الأوربي هو الاستغناء عن الخدمات التعليمية ، والسياسية ، والعسكرية ؛ بل والخدمات الدينية التي كان الرهبان يسدونها للمجتمع ، وقد كان هذا حافزاً على ظهور نظم ديرية جديدة تكرس نفسها للإتسحاب من العالم إلى حياة الزهد . ومن بين الأديرة الفرنسية العديدة التي تأسست في أخريات القرن العالم إلى حياة الزهد . ومن بين الأديرة الفرنسية العديدة التي تأسست في أخريات القرن الحادي عشر كان دير سيتر Citeaux ، الذي كانت روحه القائدة متمثلة في رجل إنجليزي قديسي الصفات اسمه ستيفن هاردنج Stephen Harding . وسرعان مااجتذب دير سيتو البارزين من الشباب ذوي الميول النسكية القوية ، ومن بينهم برتار الذي كان أكبر عقلية دينية في القرن الثاني عشر . وبسرعة قكن دير سيتو من بناء أديرة تابعة ، وضم في رحابه جماعات رهبانية مستقلة . وفي غضون ثلاثينيات القرن الثاني عشر كان السسترشيان قد صاروا نظاما ديريا رئيسيا جديدا ، يلى النظام البندكتي من حيث الحجم . وكان أسلوب الحياة السسترشياني ، منذ البداية ، يختلف بشكل واع وقوى مع النموذج البندكتي السائد ، وتجسد السسترشيان من حُماتهم العلمانيين أن ينحوهم من الاستقرار في المناطق غير الماهولة ، المنبتهم في تجنب الامتيازات والالتزامات التي جلبتها علي الأديرة البندكتية الممتلكات المروعة والمسكونة . وادعي الرهبان البيض أن الضياع الإقطاعية التي يديرها الأقنان تشجع المروعة والمسكونة . وادعي الرهبان البيض أن الضياع الإقطاعية التي يديرها الأقنان تشجع المروعة والمسكونة . وادعي الرهبان البيض أن الضياع الإقطاعية التي يديرها الأقنان تشجع المروعة والمسكونة . وادعي الرهبان البيض أن الضياع الإقطاعية التي يديرها الأقنان تشجع

على الترف والجشع الديرى ، وتحول دون الفقر الرسولى الذى كان يمثل جانبًا ضروريا من جوانب الحياة الديرية الحقيقية . وفي عشرينيات القرن الثانى عشر كان سان برنار ، أفصح المتحدثين باسم النظام الجديد ، على الرغم من أنه لم يكن راهبًا سسترشيانيا غطبا ، ينتقد بعنف ثروة دير كلونى والراحة التي يعيش في ظلها رهبانه ، بل إنه وجه انتقاداته العنيفة إلى الجمال الفنى . كذلك تعرض البندكتيون لهذا الهجوم الصريح نفسه من زعماء آخرين للرهبان البيض . وكان رد البندكتيين الذى ضايقهم الهجوم يحمل قدراً مساويا من المرارة . فقد احتجوا بأنه من الظلم أن نتوقع من المؤمن أن يتحمل المشاق التي تحملها الحواريون في خضم العداوة الوثنية والاضطهاد في وقت كانت الكنيسة فيه قد قهرت أعدامها . كما أوضحوا أن السسترشيان ، في تفاخرهم بأنهم على حق ، لم يهربوا من فخاخ الغرور ، كما زعموا بأنه يوجد بين الرهبان البيض الذين يحتقرون الدنيا « كثيرون من المدعين الزائفين المخادعين» فعلاً.

كانت الظروف الدينية والاجتماعية السائدة في القرن الثاني عشر من عوامل انتصار الرهبان السسترشيان والنمو السريع لنظامهم . ففي شتى أنحاء أوربا كان يوجد شباب جادون أتقياء يهتمون بسلامة أرواحهم في عالم كان يتحول باطراد إلى عالم حضري غني ، ومن ثم فإنه كان في نظرهم عالما يحفل بخطر كبير يتهدد تحقيق الحياة الروحية . والواقع أن الرغبة في الإنضمام للسسترشيان كانت حركة جماهيرية في القرن الثاني عشر ، وبعد سنة ١١٥٠ أسس السسترشيان أديرة للنساء تسير على الدرب نفسه . وفي أواخر القرن الثالث عشر كان عدد الأديرة السسترشيانية في أوربا لايقل عن سبعمائة دير. إذ كان ملاك الأراضي في كل مكان يحيون السسترشيان بحماسة بالغة ، ويسمحون لهؤلاء الرهبان البيض بأن يستوطنوا الأراضي التي لم تزرع من قبل داخل أملاكهم ، لكي يهدوا هذه المناطق الحدودية للاستقرار السكاني فيما بعد . وفي شتى أنحاء أوربا القرن الثاني عشر كان الرهبان السسترشيان عثابة الرواد في الحركة التعميرية . وكان نشاطهم في هذا المجال واضحًا في شرق ألمانيا ، بصفة خاصة ، حيث لعبوا دوراً هامًا في تطوير الطريقة الجديدة لتقسيم الأرض الزراعية إلى مربعات بدلا من الشرائط. والأديرة السسترشيانية في القرن الثاني عشر هي التي طورت تربية الأغنام في أراضي التلال الواسعة شمالي انجلترا. وسرعان ما أخذ ملاك الأراضي العلمانيون في يوركشاير يقلدون هذا الابتكار وبهذه الطريقة تم تعمير هذا الإقليم الحدودي . وفي القرن الثالث عشر بدأت التجارة الخارجية الإنجليزية بتصدير الصوف إلى مدن النسيج الفلمنكية .

وعلى الرغم من الشعبية الهائلة التي أحزها السسترشيان بين جميع طبقات المجتمع في القرن الثاني عشر ، فإن المجال كان مايزال فسيحا لقيام نظرية ديرية صغيرة لها مواقف وأهداف عائلة . فقد كان النظام الكارتوسي Carthusians نظاما ديريا انتقائيا صارما مالبث أن أحرز شهرة لسببين : أن هذا النظام الديري لم يتعرض أبداً للتقلبات التي تعرضت لها النظم الكاثوليكية ، لدرجة أن الكارتوسيين استطاعوا أن يزعموا فيما بعد أنهم لم يحتاجوا إلى الإصلاح أبداً ، كما أنهم لعبوا دوراً هامًا في اختراع البراندي أول مشروب روحي قوى في أوربا ، خلال القرن الثالث عشر . أما نظام فونتريفولت Fonter-Vault ، الذي كسان له أربعون ديرا سنة ١٢٠٠ ، فقد كان مصصما للرهبان للقيام بالخدمة الدينية والأعمال البدنية الشاقة . وكان نظام فونتريفولت يختلف بشكل حاد عن أديرة الراهبات في العصور الوسطى الباكرة ( التي كانت أماكن أرستقراطية زاعقة ) من حيث أنه كان يقبل النساء من جميع الطبقات ، كما كان ملاذا للنساء الساقطات ، والأرامل المعرزات ... وما إلى ذلك من النسوة الللاتي كان يوجد منهن عدد كبير في أوربا العصور الوسطى . ويكشف ظهور هذه المنظمات الديرية وغيرها من المنظمات الصغيرة إلى جانب النظام السسترشياني عن شيوع روح التدين في جميع أنحاء أوربا القرن الثاني عشر ، كما يكشف أيضا عن الاتجاه المتصاعد نحر تنظيم الحركات الدينية في منظمات متمايزة . ولم يكن الرهبان البندكتيون في العصور الوسطى الباكرة متوافقين في نظرتهم ، ولكن المجموعات المختلفة التي وجدت بين الرهبان البندكتيين لم تكن تعتبر أن من الضروري أن تشكل نفسها في منظمات منفصلة . ذلك أن الروح القانونية والنزعة التنظيمية التي شاعت في القرن الثاني عشر قد تركت تأثيرها حتى على الحياة الديرية ، وشجعت على توالد وتكاثر العديد من المنظمات الديرية المتمايزة .

كانت جميع المنظمات الديرية الجديدة ترتبط بأشكال رومانسية شديدة العاطفة من المسيحية ، ولاسيما مذهب العذراء . فقد كان اتجاه الأقاط الديرية الجديدة عيل إلى الابتعاد عن المسيحية العقلانية ليتجه صوب غط شخصى جدا من التجربة الدينية . هذا القصور أدى إلى فصل النظم الديرية الجديدة عن الإنجازات التي قت في مجال الفلسفة والعلوم على أيدى القساوسة في الجامعات ، ولكنه أدى إلى إيجاد الإتساق بين مواقفهم الدينية والتيارات الرئيسية في حركة التدين العلماني ، وحقق السسترشيان ومقلدوهم درجة عالية من القبول الاجتماعي . ومع هذا فإنه بحلول سنة ١٢٠٠ كان قد بدأ يتضح أن إنسحاب السسترشيان

من العالم لم ينجح تماما ، ذلك أن المبالغة فى الإطراء على الرهبان البيض فى السنوات الخسمسين الأولى من عسمر تنظيمهم ، انقلبت إلى نقد يماثل مساعاناه الرهبان السود (البندكتيون) من قبل .

فقد كان البتدكتيون يخسرون رضاء المجتمع باطراد ، خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، ومن السهل أن نعرف السبب في ذلك . فقد قبعوا خلف أسوار أديرتهم المريحة يستمتعون بمواردهم الهائلة بحيث لم يقدموا للمجتمع شيئًا . كانوا موجودين ، كما ظلوا يجتذبون أعضاء جدد إليهم ، ولكن لم يكن بينهم كثيرون من أصحاب العقليات المستنيرة في ذلك العصر . كما أن أهميتهم في الخدمة الكنسية كانت تتضاءل ، ولم تعد لهم أية وظيفة اجتماعية أخرى . وهنا وهناك كانت ماتزال توجد إحدى حجرات النسخ scriptorium البندكتية وماتزال تنتج المخطوطات المصورة القيسمة ، أو يوجد راهب بندكتي يكرس نفسه لكتابة تاريخ عصره ، مثلما كان يحدث في الأيام الخوالي . ولكن البندكتيين عموما ، في أواخر القرن الثاني عشر ، لم يعودوا يقدمون أية مساهمة في الحضارة الأوربية ، وإذا مانظرنا إلى حقيقة أنهم لم يجتذبوا أكثر المتدنيين إخلاصا ، فلا غرو أن كثيرين من الرهبان السود قد وقعوا في شباك خطيئة الملل accidia الرهيبة . ولدينا رواية تفصيلية واضحة عن أكبر وأغنى الأديرة البندكتية الإنجليزية ، وهو دير بيوري سان ايدموندز Bury St. Edmunds في حولية جوسلين البراكليوندي Jocelin of Brakelond الذي كان سكرتيسرا لقدم الدير . ويبدو سامسون Samson ، مقدم الدير ، كما وصفه جوسلين في صورة الإداري المخلص الكادح ، ولكنه عموما لايهتم بالحياة الفكرية . ويلاحظ جوسلين أن مقدم الدير « يقدر الموظفين الأكفاء أفضل من الرهبان الطيبين » . ومع هذا فإن جوسلين يعتبر رئيسه زعيمًا ديريا بارزاً ! (١١) .

ولم يعان السسترشيان من التحجر بقدر ماعانوا من الفساد . فتاريخ السسترشيان المتأخر واحد من أكثر موضوعات التاريخ الوسيط وضوحًا . وبحلول سنة ١٢٠٠ كان المعاصرون على إدراك تام لهذه الحقيقة . فقد إتضح أن السسترشيان قد كشفوا عن الحقيقة المأثورة القائلة بأن لاشئ يفشل مثل النجاح . فقد تولوا قيادة الإنسحاب الديري من العالم ، ولكن العالم تبعهم

١- كتاب جوسلين المسمى « أعمال سمسون الراهب » معروف جيداً للمهتمين بتاريخ كنيسة العصور الوسطى وقد تألق مؤلفه في تصوير الشخصيات ، والكتاب يقدم مجالا واسعًا للدارسين الراغبين في التعرف على أفعال كل من الحكومة المحلية والحكومة المركزية في القرن الثالث عشر ، لأن جوسلين يقدم تفاصيل قيمة عن العلاقات بين الملك والدير من ناحية ، وبين الدير والمقيمين به من ناحية أخرى . انظر : بيريل سمالى ، المروض في العصور الوسطى ( ترجمة وتعليق د . قاسم عبده قاسم ، دار المعارف ١٩٧٩) ، ص ٢٠٣ .

ولم يكن عقدورهم أن يقاوموا إغراءاته . وكانت الأديرة السسترشيانية قد تأسست في مناطق حدودية غيير مأهولة . ولكن بحلول سنة ١٢٠٠ صارت هذه المناطق من أكشر بقاع أوربا إزدهاراً . كما أنهم أحرزوا من التقدم في زراعة أراضيهم ماجعلهم من أبرز ملاك الأراضي . وكانوا ممنوعين ، يحكم القسم الذي قطعوه على أنفسهم من استخدام الأقنان ، ولكنهم تحايلوا على روح هذا القسم بأن تركوا ضياعهم للسادة العلمانيين مقابل إيجارات عالية . وكثير من الأديرة السترشيانية كونت لنفسها رؤوس أموال كبيرة ، واستخدمه رؤساء هذه الأديرة في إقراض المال لأصحاب الأراضي ورجال الكنيسة الفقراء . ومع مشرق شمس القرن الثالث عشر كان السسترشيان قد صاروا مشهورين بسوء سمعتهم بسبب مهارتهم في ميدان المال وتشابههم مع المرابين اليهود . وإنفصلت عن الرهبان البيض مجموعة غيورة ، أرادت العودة إلى المثل الأصلية التي أرساها ستيفن هاردنج ، ولكن الأغلبية كانت على استعداد لقبول الرفاهية على أنها نعمة من الله . وغيرت الفترة المتأخرة من تاريخ الرهبان البيض بالصراعات الداخلية المريرة ؛ وفي القرن السابع عشر كان الجناح التقشفي قد إنفيصل ليكون نظام الترابيست Trappist (٢). وقد كان فشل السسترشيان في طرح شكل نظامي مرض للتدين راجعا لعدم وجود الإدارة الكافية . فقد غا النظام السسترشياني بسرعة فاثقة على حين كانت أداته الإدارية متواضعة للغاية . وكان المفروض في مقدم الدير الرئيسي في سيتو Citeaux أن يشرف عل شئون الأديرة التابعة ، ولكن هذا صار مستحيلًا من الناحية العملية بسبب ضخامة عدد الأديرة السسترشيانية . هذه الإدارة القاصرة والنظام الناقص أتاح الفرصة لتسرب رجال في صفوف الرهبان البيض عن خانوا المثل الديرية التي أرساها مؤسسو النظام . وبالإضافة إلى ذلك ، كان من سوء حظ السسترشيان أنهم اختاروا أسلوبًا للحياة يتوافق عامًا مع المطالب الاقتصادية في القرن الثاني عشر . إذ أنهم نظموا أنفسهم كنظام ديري ديني كرس نفسه للإنسحاب من العالم . ولم يكن لدى السسترشيان التنظيم أو الخبرة ، أو الزعماء الذين يتعاملون مع الموقف الذي ألفوا أنفسهم فيه مُلاكًا للأراضي ورأس المال ، في ذات المناطق التي كانت مناطق انسحابهم الزاهد . ولم يكن لدى الرهبان البيض تراث أو تقاليد خاصة بالتعليم أو العقلانية الدنيوية ؛ إذ كانوا معادين للفكر ينقصهم ماكان البندكتيون يتمتعون به من معرفة بالحكومة والسيادة . وكان محتومًا أن يقعوا ضحية تورطهم في العالم،

٢- نسبة إلى الدير الذي كان تأسس في سوليني لاتراب Soligny - La - trappe سنة ١١٤٠ م .

وانتهى انسحابهم من المجتمع ، الذي كان فصلا مجيداً في تاريخ التدين في القرن الثاني عشر ، بخليط من المأساة والمتناقضات .

كان فشل النزعة التطهرية في القرن الحادي عشر والإنسحاب الديرى في القرن الثاني عشر في تحقيق أهدافهما من عوامل تشجيع وغو وانتشار غط جديد من النظام الديني ، كان مزيجًا بين نقيضين من النظم الديرية . هذا الشكل الجديد المنظم من النسك أتاح لأتباعه حياة تقليدية تتسم بالزهد والفقر والطاعة ، كما أتاح لهم في الوقت نفسه ، أن يعملوا في العالم ويساهموا بشكل شخصى مباشر في رفاهية المجتمع . وكانت التجارب المختلفة التي مر بها هذا النظام الديرى الجديد هي الخلفية التي برزت منها جماعة الأخوة الفرنسسكان والأخوة الدومينيكان في القرن الثالث عشر ، وكان ظهورهما علامة على أهم مرحلة من مراحل تطور النظم الديرية الكاثوليكية منذ الدستور الذي وضعه سان بندكت . هذه النظم الجديدة العاملة في العالم سرعان ما شكلت الوسائل التنظيمية التي أمكن بواسطتها استغلال النزعة التقشفية في مواجهة التحدي الذي كانت تطرحه موجة التدين العارمة بين جماهير سكان المدن في أوربا .

وكانت التجارب الأولية في القرن الثاني عشر مع النوع الجديد من النظام الديني قد قت على أيدى الرهبان ونظم الرهبنة العسكرية . إذ أن القساوسة الكاتدرائيين في العسور الرسطى كانوا مشهورين بسوء السمعة لإفتقارهم إلى الإخلاص . وحدث في مطلع القرن الثاني عشر أن بدأ العمل بنظام الإيراد الكنسي ، الذي جعل لكل موظف كنسي دخلا ثابتا ، الثاني عشر أن بدأ العمل بنظام الإيراد الكنسي ، الذي جعل لكل موظف كنسي دخلا ثابتا ، عا زاد في سوء الموقف . فقد جعل القساوسة في الكاتدرائية مستقلين قاما عن الأسقف من الناحية المالية ، عا جعل وظائفهم مصدر إغراء لشباب النبلاء . وكان تأسيس نظام بريونتر وكان الهدن من هذا المنظام هر إيجاد نظام ديرى مفتوح للرجال والنساء الراغبين في الحياة وكان الهدن من هذا النظام هر إيجاد نظام ديرى مفتوح للرجال والنساء الراغبين وغيرهم من رجال الكنيسة يفعلون ، ولهذا عرفوا باسم « القساوسة النظاميون وغيرهم من رجال الكنيسة يفعلون ، ولهذا عرفوا باسم « القساوسة النظاميون التي أثرت على وكان النظام البريونتيري في بعض جوانبه مستوحي من نفس المبادئ التي أثرت على السسترشيان الأوائل . ذلك أن دير بريونتري ، وهو الدير الأصلى لهذا النظام ، قد بني في مكان منعزل « كشفت عنه » العذراء . ولكن بينما كان الرهبان البيض يهربون من العالم ، كان القساوسة النظاميون نشطين في المناطق الحضرية النامية في حبهم لعمل الخير ، وأعمالهم مكان القساوسة النظاميون نشطين في المناطق الحضرية النامية في حبهم لعمل الخير ، وأعمالهم

الخيرية ، والعلاجية ، كما نشطوا في مجال العمل كقساوسة أبرشيين . في القرن الثاني عشر ظهرت مجموعة أخرى من الرهبان العاملين في العالم ، هم مجموعة القساوسة الأستينيون (الأغسطينيون) ، الذين ذاع صيتهم ، وأحرزوا قصب السبق في انجلترا خاصة .

كان نظام القساوسة النظاميون هو الإرهاص الذى مهد لمولد منظمات الأخوة الرهبان الكبرى التى تأسست فى القرن الثالث عشر ؛ سواء من حيث شكلهم التنظيمى أو من حيث أهدافهم . ولكن لم يكن لهم التأثير الذى مارسه الدومينيكان والفرنسسكان على حضارة القرن الثالث عشر . ولم تقدر البابوية حتى مطلع القرن الثالث عشر قيمة النظم الديرية العاملة فى المجتمع ، والمناطق الحضرية على نحو خاص ، حق قدرها . فقد كان من المكن أن يكون للقساوسة النظاميين تأثير على أوربا القرن الثانى عشر ، يوازى تأثير الأخوة الرهبان فى الفترة اللاحقة ، ولكن عددهم لم يكن يكفى للوفاء بهذا الغرض . وكان بابوات القرن الثانى عشر إداربين مقتدرين ومخلصين ، ولكن الواضح أنهم لم يكونوا يشعرون بتيارات التدين بين العلمانيين ، ولم يطرحوا أى برنامج منظم لمواجهة المدلولات الشورية فى موجة التدين التى استشرت بين سكان المدن . وكان القساوسة النظاميون مضطرين إلى العمل التدين التى استشرت بين حانب زعماء الكنيسة ، ولم يحدث أن تفهمت روما أهمية هذا الشكل الجديد المنظم من النسك قبل بابوية إنوسنت الثالث فى العقد الأول من القرن الثالث عشر .

ورعا كان من المكن أن تستفيد الكنيسة والحضارة الأوربية من عدة جرانب لو أن جزءا من الثروة والطاقة التى خصصت لدعم النظم الرهبانية العسكرية فى القرن الثانى عشر قد خصص لدعم القساوسة النظاميين . فقد كانت النظم الرهبانية الصليبية نتاجًا لمحاولة تطبيق روح الديرية الجماعية ونظمها فى خدمة الأهداف الصليبية . وكانت هى أكثر التعبيرات تطرفا عن التيار العسكرى الذى سرى فى مسيحية القرن الثانى عشر . إذ كان يبدو للناس كاقة فى القرن الثانى عشر أنه ينبغى على من كرسوا أنفسهم للخدمة المقدسة أن يقتلوا الكفار وفاء القرن الثانى قطعوه على أنفسهم . وكانت النظم الرهبانية العسكرية تجتذب أولئك النبلاء الذين كانوا يريدون أن ينتهجوا الحياة الديرية والإستمرار فى إستغلال مهاراتهم العسكرية . وكان هناك على الدوام توافق بين النظام الديرى والنظام العسكرى ، كما كان يشار إلى الرهبان دائما على أنهم جنود المسيح . وفى النظم الرهبانية العسكرية اتخذ هذا المصطلح أهمية أكثر من مجرد المعنى المجازى .

تأسست أولى المنظمات الرهبانية الصليبية في بداية الأمر كوكالات للدعاية ، أى لتقديم الخدمات الثانوية للصليبين والحجاج ، ولكنها سرعان ماشكلت نفسها في منظمات عسكرية قوية فعالة . وكان فرسان المعبد ( الأخوة الفقراء في معبد أورشليم ) (٣) قد بدأوا أصلا حوالي سنة ١٢٠٠ بجهود عدد قليل من الفرسان الفرنسيين لحماية الحجاج في الطريق إلى الأراضي المقدسة . وقد شكل سان برنار أولئك الفرسان في نظام ديرى جماعي مكرس للقتال في الأراضي المقدسة . وكان هناك تقسيم ثلاثي لطبقات فرسان المعبد : الجنود الأرستقراطيون ، والقساوسة ، ثم الأخوة العلمانيون الذين ينحدرون من أصول طبقية دنيا . وكان على هؤلاء مساعدة الفرسان النبلاء كتابعين وسائسي خيول . أما فرسان المستشفي ( فرسان القديس حنا في أورشليم ) (٤)، فكانوا أكبر منافسي المعبديين . كان هدف فرسان المستشفى الأصلى هو أورشليم ) (٤)، فكانوا أكبر منافسي المعبديين . كان هدف فرسان المستشفى الأصلى هو وتنافسوا مع فرسان المعبد على المكانة والهيبة والنفوذ في شنون عملكة بيت المقدس اللاتينية . وكانت الحروب الإقطاعية الداخلية التي نشبت بين الجنود الديريين من عوامل ضعف الدولة وكانت الحروب الإقطاعية الداخلية التي نشبت بين الجنود الديريين من عوامل ضعف الدولة الصليبية في فلسطين .

ويكشف تاريخ الداوية اللاحق عن إستسلامهم لمغريات المال التى أفسدت النظام السسترشيانى. ففى خضم النمو الاقتصادى فى القرن الثانى عشر كان من الصعب تماما ألا تجنى مجموعة قوية ثروة لنفسها ، فإذا ماكانت الهيئة التى تضم هذه المجموعة مكرسة للخدمة الدينية أيضا ، كانت الهبات تنهمر عليها من جميع الجهات . ونتيجة للنجاح الكبير الذى حققه الداوية بزيادة ميزانيتهم ، تورطوا أكثر من ذى قبل فى أساليب تكوين رأس المال ونقله. وبحلول القرن الثالث عشر ، صاروا هم أعظم رجال البنوك فى أوربا ، وكانت البابوية وملوك فرنسا هم عملاءهم . وفى القرن الثالث عشر لم يقتل الداوية كثيراً من المسلمين ، وإنما صاروا خبراء فى وسائل زيادة رأس المال ، وجعلوا مقر رئاستهم فى باريس . وكان أن تحول المرقف الشعبى تجاه الداوية من الإعجاب الحار إلى الإستخفاف والغيرة ، ولكن ذلك لم يكن المرقف النظام فيما يبدو . فقد إحتجوا بأن نشطاتهم المصرفية خدمة للرب، وبأنهم يقومون

٣- يعرفون في المصادر التاريخية العربية باسم و الداوية » .

٤ - عرفتهم المصادر العربية باسم الاسبتارية .

بها فى إخلاص وبرح زاهدة . وتاريخ الداوية يعتبر حالة وثائقية نكشف عن كيفية تسخير الدين في غو الرأسمالية .

وإذا كانت نزعة التقشف المنظمة ، كما عثلها فرسان الدارية ، قد إنتهت بتأسيس بنك ، فإن منظمة الفرسان التيوتون ، التي تأسست سنة ١١٩٠ ، كانت هي الأصل الذي بزغت منه النزعة البروسية Pryussianism ، على حد تعبير المؤرخ الألماني الوطني هنريخ تربتسشك Heinirich Treitchke الذي عاش في القرن التاسع عشر . ففي زمن الحملة الصليبية الثالثة كرن بعض السادة الاقطاعيين الألمان منظمة رهبانية عسكرية للقتال في الأراضي المقدسة . ولكنهم في غضون ثلاثين سنة نقلوا منطقة عملياتهم من الشرق الأوسط إلى حدود ألمانيا الشرقية ، وقيض لهم أن يلعبوا الدور الرئيسي في الزحف شرقا Drang nach Osten أي التحرك صوب الشرق في الأراضي السلافية ، وهي حركة كانت قد بدأت قبل قرن من هذا التاريخ . وكانت المثل الروحية الأصلية لهذه المنظمة موجهة لخدمة الطموح السياسي . فقد كان الفرسان التيوتون يهاجمون المسيحيين والوثنيين في شرق أوربا دوغا قييز . فقد كانوا أساسا عبارة عن دولة في مسوح منظمة رهبانية . لكن شكلهم الديري هو الذي وقر لهم الكفاءة الجماعية والغيرة المتعصبة ، كما ساهم إلى حد كبير في تلك السلسلة الطويلة من الإنتصارات التي أحرزوها . فقد استولوا على بروسيا من السلاف وحكموها حتى أخربات القرن الخامس عشر . وإندفعوا داخل ليتوانيا ، وايستونيا ، وروسيا حيث أوقف تقدمهم في النهاية بعد سنة ١٤٠٠ بقليل . وكان الفرسان التيوتون يشكلون واحدة من أنجح المنظمات الرهبانية العديدة التي وجدت في القرن الثاني عشر . ذلك أنهم ظلوا أوفياء لقسمهم متمسكين بنظامهم كما أنهم كانرا جنوداً وإداريين أكفاء على مدى ثلاثة قرون تقريبا .

ومع السنوات الأخيرة من القرن الثانى عشر ، ونتيجة لما قام به القساوسة النظاميون ومع السنوات الأخيرة من القرن الثانى عشر ، ونتيجة لما قد باتت فكرة شائعة والنظم الرهبانية العسكرية ، كانت فكرة وجود رهبان يعملون فى العالم قد باتت فكرة شائعة ومقبولة . والحقيقة أن العقود الأخيرة من هذا القرن شهدت مولد نظم رهبانية غامضة قامت على أساس مبدأ خدمة المجتمع مع الحفاظ على حياة الزهد . ففى سنة ١١٨٩ قام فى فرنسا ، مثلا ، نظام يسمى « بناة القناطر » Bridgebuilders للمساهمة فى رفاهية البشر عن طريق تحسين المواصلات . وقد إنزعج البلاط البابوى من توزع النزعة التقشفية وتفرقها فى كثير من النظم الرهبانية المتمايزة . وفى مجمع اللاتيران الرابع فى سنة ١٢١٥ صدر مرسوم بابوى

يقضى بالحد من التراخيص لقيام منظمات رهبانية جديدة ، ولكن البابوية سرعان ماأدركت ضرورة تأسيس نظام الرهبان الكاثوليك الجديد لمواجهة التحديات التى فرضتها موجة التدين بين سكان المدن ولمواجهة الهرطقات الشعبية . وكانت المساهمة الأصلية من جانب المنظمات الديرية فى القرن الثانى عشر هى التوفيق مابين التطرف التطهرى والتطرف الديرى وتوجيه النزعات الروحية فى إتجاه خدمة المجتمع المسيحى . من هذه الخلفية نبتت المنظمات الدينية التى كانت أمراً لاغنى عنه فى صراع الكنيسة من أجل الإحتفاظ بزعامتها للحضارة الأوربية.

# ٣ - أبعاد الهرطقة الشعبية :

كان العداء ضد رجال الكنيسة ومعاداة السلطة الكنسية هما الصيغتين اللتين كانتا تهددان بتقويض المركز التقليدى للكنيسة فى مجتمع العصور الوسطى خلال النصف الثانى من القرن الثانى عشر ، وهما الصيغتان اللتان أجبرتا البابوية ، فى عهد إنوسنت الثالث وخلفائه ، خلال العقود الأولى من القرن الثالث عشر ، على خوض صراع يائس لإعادة توطيد الزعامة الكنسية . ذلك أن نزعة معاداة الإكليروس مهدت الأرض لظهور نزعة معاداة السلطة الكنسية، ولكنهما كانتا نزعتين تمثلان موقفين ومذهبين مختلفين . فقد كانت نزعة معاداة الإكليروس مهدت الأرض لللهم بواجباتهم التى تقتضيها الإكليروس معاداة المناسبة التى تقتضيها مناصبهم ، لم يكن هذا خطأ فى العقيدة . أما معاداة السلطة الكنسية الكنسية التى فكانت تنكر على رجال الكنيسة ما لمناصبهم من سلطة ، وتزعم أن الخدمة الكنسية التى يقومون بها ليست صالحة . هذا الرأى ، بطبيعة الحال عثل الهرطقة الدوناتية ، كما يتناقض مع الأسس التى تنبنى عليها الكاثوليكية .

والإتجاه العام بين مفكرى العصور الوسطى لتقريب مفاهيم القديس أوغسطين عن مدينة الرب إلى أذهان العامة ، وميلهم إلى القول بأن الكنيسة غثل المجتمع السماوى - هذا الإتجاه هو الذى خلق القاعدة الفكرية التى قامت عليها نزعة معاداة الكنيسة . لأنه لو كانت الكنيسة هى مدينة الله ، فلابد أن يكون زعماؤها أكثر الناس قدسية ونقاء ، ولابد أن تقوم وزارة المسيح على أساس من القدسية الشخصية ، ولبس على أساس السلطة الرسمية غير الشخصية الشخصية الشخصية السمية على أساس السلطة الرسمية غير

وكان من الممكن لنزعة معاداة رجال الكنيسة أن تؤدى إلى غو الحركات المعادية لسلطة الكنيسية ، كما حدث في القرن الثاني عشر . ذلك أن النقد المستمر والمسهب للخصال

الشخصية للهيئة الكنسية والإصرار على الفصل بين مثلهم العليا ومحارساتهم مالبث أن أثار الشكوك في عقول بعض الأتقياء حول حقيقة أن يكون القساوسة وزراء الرب . بيد أنه ينبغى التأكيد على أن هذا النقد الذي وجه إلى رجال الأكليروس لكسلهم وفسادهم لم يكن هرطقة بحد ذاته . والحقيقة أن مثل هذا النقد قد يكون هو التمهيد الضروري لعملية إصلاح الكنيسة وإحياثها . وهكذا يكن أن يكون هناك رجلان يتحدثان عن مساوئ الأكليروس، ولكن موقف كل منهما يختلف عن موقف الآخر عاما . فأحدهما يريد من رجال الكنيسة أن عارسوا ما لوظيفتهم من سلطة بشكل يتوافق مع مثل الكنيسة العليا ، على حين ينكر الآخر أن يكون لرجال الكنيسة أية سلطة دينية . فالأول عثل محارسة نقدية ، أما الثاني فيمثل الإنكار وعدم الإعتراف . وقد دوت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر أصوات مجلجلة تهاجم الكنيسة ، وجابهت الكنيسة مهمة صعبة هي تقييم هذه الانتقادات ، والتمييز بين أولئك الذين يريدون تدمير الكنيسة الكاثوليكية ، الذين يريدون تدمير الكنيسة الكاثوليكية .

ومع كل عقد يمضى فى القرن الثانى عشر ، كان النقد ينهال من جميع الأرجاء على سلوك الكنيسة بشكل أكثر كثافة . وجاءت بعض الانتقادات القاسية جداً من داخل الكنيسة نفسها . فقد شن الرهبان هجوما على القساوسة واتهموهم بالفساد والمادية . وزعم القساوسة أن الرهبان أنانيون والافائدة منهم ؛ كما أن المنظمات الديرية المتنافسة أخذت تكيل لبعضها البعض انتقادات تحط من شأنها جميعا . فقد أدان سان برنار وتلاميذه الحياة الناعمة التى كان الأمراء الكنسيون يحبونها بأقسى العبارات كما أن البابا إنوسنت الثالث ويخ كبار الكنسيين في جنوب فرنسا ونعتهم بأنهم « كلاب خرساء لم يعد بقدورها أن تنبح » . وفي العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر شاع بين الشعراء ، وطلبة الجامعات ، وكتاب البلاط العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر شاع بين الشعراء ، وطلبة الجامعات ، وكتاب البلاط وأقبحها . وقد أيد مغنى البلاط « فالتر فون دير فرجيلفد » سيده وراعبه الهوهنشتاوفني وأقبحها . وقد أيد مغنى البلاط « فالتر فون دير فرجيلفد » سيده وراعبه الهوهنشتاوفني بتصوير البابوية كذئب يتضور جوعا ، ولم يتورع هذا المغنى عن تسخير الأساطير القدية القائلة بأن سلفستر الثاني كان ساحراً . ومنذ القرن الثاني عشر كان كل فرد تقريبا خسر قضية في بلاط البابا في روما يعزى هذا إلى حب الكرادلة للذهب ؛ بل أن سكرتير سان آسلم ، أسقف كانتربوري الملائكي ، زعم مثل هذا الزعم في سنة ١٠٥٠ . وكان المندوبون

البابويون مجالا مفترحا لكل أشكال النقد في مناطق شمال الألب لأنهم كانوا من الأجانب الإيطاليين الذين يتدخلون في شئون الكنائس الإقليمية بشمال أوربا . وقد صور المندويون الإيطاليون في صورة المخادعين الكذابين الذين لاتحكمهم المبادئ ، فقد أكد أحد الكتاب الإنجليز أن أحد الكرادلة من المندويين البابويين كان به ميل إلى معاشرة بنات الهوى . والصورة التي رسمتها قصص بركاشيو Boccaccio (٥) في القرن الرابع عشر للقسيس كرجل جاهل ، عبيط ، شهواني ، خليع – هذه الصورة يكن أن نجدها في أدب سكان المدن في القرن الثالث عشر ، وهو الأدب الذي يعكس بدوره الإنطباعات التي ترد في أذهان الكثيرين من سكان المدن المتعلمين عن أساقفتهم وقساوستهم قبل سنة ١٢٠٠ .

ومن كل هذه الأدلة الأدبية يمكن لنا أن نكون أشد الصور سواداً عن رجال الكنيسة في القرن الثاني عشر. وهذا مافعله المؤرخ كولتون G.G.Coulton ، الذي يعادي الكنيسة الكاثوليكية عداء وحشيا ، في عشرينيات القرن العشرين ، فقد حاكم رجال الأكليروس في المحصور الوسطى لفشلهم المزرى في الإرتفاع إلى مستوى وظيفتهم . ولاشك في أن هناك دليلا دامغا على مثل هذه الإدانة . وتقدم سجلات مفتشى الأساقفة في أسقفياتهم ، والتي صارت أمراً مطلوبا بعد سنة ١٢١٥ م ، الدليل الوثائقي على كافة المارسات الخاطئة التي

ه - جيوفاني بوكاشيو Giovani Boccaccio ( ١٣١٨ - ١٣٧٥ ) كاتب إيطالي ولد بباريس لأسرة من التجار الفلورنسيين . وبعد موت أمد عاد أبوه إلى فلورنسا حيث تزوج أمرأة أخرى وصحب معه بوكاشير الذي لقى معاملة سبئة من زوجة أبيه . وكانت أول قصص كتبها بوكاشيو تثني على أمه وتصف متاعبه في طفولته . وكان أبوه يريد أن ينخرط في زمرة التجار ، وذهب إلى نابولي سنة ١٣٢٨ لدراسة القانون ودنيا رجال الأعمال. ولكن بوكاشير كان يمضى معظم وقته في صحبة العلماء والكتاب، وربا كان على اتصال بالشاعر شينر البسترى Cino of Pistoia وفي سنة ١٣٣٦ قطع علاقته بأبيه وكرس نفسه للأشتغال بالأدب. وكانت قصة حبه مع ماريا اكوينو Maria DÁquino الإبنة غير الشرعية لروبرت أنجر ملك نابولي إلهاما لأعماله الشعرية التي تكشف عن تأثره بالشعراء الرومان . وخلال الفترة من ١٣٣٦ إلى سنة ١٣٤٠ كان يتردد كثيراً على القصر الملكي . في سنة ١٢٤٠ صالح أباه وعاد إلى فلورنسا حيث تبوأ مكانة مرموقة بوصفه مثقفا وكاتبًا . وعين في مجلس المدينة وأرسل في بعثات دبلوماسية ، وفي سنة ١٢٤٨ بدأ العمل في أهم مؤلفاته Decameron الذي أتمه في سنة ١٣٥٣م . وخلال هذه الفترة تغيرت شخصية بوكاشيو وسلوكه تماما ، فقد صار رجلا متدينا وهجر الكتابة وقرض الشعر . بل أنه أراد أن يحرق كل مؤلفاته الخاطئة . ولكن صديقه بترارك منعه من ذلك . ولم يعد بوكاشيو أبدأ إلى الكتابة باللهجة المحلية . ومنذ سنة ١٣٦٣ ألف كل كتبه باللاتينية . ومات سنة ١٣٧٥ في بلاة قريبة من فلورنسا . وخلف مؤلفات عملية كثيرة لاسيما في التاريخ . وانتقد رجال الكنيسة وخلص إلى أن الناس ينبغي أن يعتمدوا على تقديرهم وحكمتهم . انظر : T.C. Chubb, The life of Giovani Boccaccio (1930).

يمكن تصورها من جانب القساوسة والرهبان على حد سوا، . وعلى الجانب الآخر من القضية ، نرى حقيقة الإنجازات الضخمة والحيوية التى قتعت بها كنيسة القرن الثانى عشر ، ونعم بها مثات من رجال الكنيسة فى بقاع أوربا ، سواء من الأساقفة ومقدمى الأديرة أو من أصغر الرهبان والقساوسة الأبرشيين ، الذين نعرف أنهم كانوا مقتدرين ومتحمسين ، بل أنهم أنكروا ذواتهم فى سبيل إنجاز واجباتهم . وفى بحثنا عن السبب فى ظهور نزعة معاداة السلطة الكنسيسة بهذا الشكل الحاد فى أواخر القرن الحادى عشر ، نجد دليلا قويا على أن التغير الاجتماعى والفكرى هو مفتاح المشكلة ، وليس ماحدث من تدهور فى أخلاقيات رجال الكنيسة .

ففي سنة ١٢٠٠ كان عدد المخلصين في الهيئة الكنسية أكثر من ذي قبل ، ولكن المستوى الذي كان العلمانيون يتوقعونه من قساوستهم كان أعلى من ذلك المستوى الذي كان مقبولا في منتصف القرن الحادي عشر ، ولم يكن لدى الكنيسة العدد الكافي من الأفراد للوفاء بهذه المطالب . وفي المناطق الحضرية على نحو خاص ، حيث وصل التعليم والتدين بين العلمانيين إلى درجة لم يسبق لها مثيل ، كانت الكنيسة تضطر إلى إرسال أفضل القساوسة تعليما وأشدهم تقوى ، ولكن مثل هؤلاء كان عددهم محدوداً ، ويمكن أن ترجع العلاقة بين النمو الرأسمالي والمواقف الدينية ( التي نسبها ماكس فيبر إلى القرن السادس عشر ) إلى القرن الثاني عشر دون تردد . فقد كان التاجر أو الحرفي في القرن الثاني عشر ، بالضرورة ، يحس بمهنته إحساسا قويًا للغاية . إذ كان يعرف أنه لو لم يحقق الإمكانيات التي تطرحها المهنة التي اختارها لنفسه ، فإن مصيره سيكون التردي في هوة الفقر البائس ، وكان هذا يجعله غيوراً جداً من الطوائف الأخرى في المجتمع ، وهي طوائف لم تكن مضطرة إلى الاعتماد عاما على جهودها الذاتية - ولم يكن هؤلاء هم النبلاء فقط ، وإنا كان منهم رجال الكنيسة أيضا . لقد كان البورجوازي في العصور الوسطى مشاغبًا لايعرف التسامح ، كما كان يميل إلى الحكم على الآخرين بمقاييس حياته هو . كما كان يشعر أنه يجب على كل من رجال الكنيسة أن يعمل لكسب عيشه ، وأنه لايجب أن يتمتع رجل الكنيسة بسلطة المنصب الكنسي وامتيازاته مالم تكشف حياته الشخصية عن جدارته بهذا حقا . فقد كان من الضروري للبورجوازي أن يكون من رجال الأعمال على حين ينبغي على القسيس أن يكون قديسا ؛ إذ يجب على كل إمرئ أن يفي بما للمهنة التي اختارها لنفسه من التزامات. ولكن البورجوازي حين كان يطبق هذا المقياس الحديدى من العقلانية على العالم من حوله ، كان يكتشف أن الكثرين من رجال الكثيسة لم يكونوا يؤدون عملا طيبا ، بل إنهم في الحقيقة ربا كانوا أقل جدارة بمناصبهم من البورجوازي نفسه . وكان هذا يثير فيه مشاعر السخط والغضب على القساوسة .

وقتلت غلطة البابوية في القرن الثاني عشر في أنها لم تكيف نفسها بالسرعة والحيوية اللازمة مع النتائج البعيدة المدى للتغير الاجتماعي ، ولم تتمثل هذه الغلطة في سماحها بالفضائح المدرية دوغا قصاص . فقد كانت الكنيسة ، عند نهاية القرن الثاني عشر ، ماتزال منظمة على أساس العمل في المجتمع الريفي أساسا ، وكانت محاولاتها للوفاء بالحاجات الدينية في مناطق أوربا الحضرية تتسم بالفتور أحيانا وبالسطحية أحيانا أخرى . وهو موقف أدى بالبورجوازيين ، ولاسيما في المدن الثرية ذات الكثافة السكانية في شمالً إيطاليا وجنوب فرنسا ، إلى البحث عن حل خاص لمشكلاتهم الدينية . فقد كانوا ينشدون العقيدة التي يمكن أن تتيح لكل منهم تجربة دينية شخصية وعميقة وتربطهم برباط عاطفي مع المسيح والعذراء والقديسيين . كما كانوا قد ساهموا في تشييد البنايات الكاتدرائية الفاخرة في كافة المدن الأوربية لأنهم كانوا يريدون مكانا للعبادة يشعرون في رحابه بأن رباطا قويا يشدهم إلى الروح القدس . ولكن عددا كبيرا جدا من القساوسة الذين كانوا يعملون في المناطق الحضرية لم يكونوا قادرين أو راغبين في إتباع هذا المدخل الشخصى الخالص إلى الديانة المسيحية . ذلك أن النوع القديم من قس الكاتدرائية أو قس الأبرشية كان يعتقد أن مهمته كراع مسيحى ينبغى أن تقتصر على القيام بالطقوس المقدسة ، والاستماع إلى الاعترافات ، وإنجاز المهام المتعلقة بالقداس والخدمة التقليدية . ولم يكونوا مستعدين لإلقاء خطب ومواعظ ملهمة ، من النوع الذي يخدم البورجوازيين كمقوم أساسي لغذائهم الديني ، ومورد رئيسي لإرشادهم في خضم الحياة القاسية ، المعقدة المتشنجة التي عاشتها مدن العصور الوسطى .

لقد كان الوسط الاجتماعى والدينى فى شمال إيطاليا ، وأراضى الراين ، وجنوب فرنسا قد أفرز بالفعل مبشرين جوالين ذوى سمعة قديسية ، كانوا فى القرن الحادى عشر يلقون مواعظهم على أسماع البوراجوازيين ، ويقدمون لهم الأسلحة الأخرى التى يخوضون بها التجربة الدينية الشخصية ، وهو مالم يكونوا يجدونه فى الخدمات الكنسية المعتادة . وبعد سنة ، ١١٥ بدأ هذا النوع من الزعماء الروحيين الشعبيين عارسون تأثيراً متصاعداً ويجتذبون أعداداً كبيرة وقوية من الأتباع . وكانت الكنيسة بطيئة جداً فى إدراكها للمخاطر الكامنة فى

مثل هذا الموقف غير المألوف . وظهر المبشرون الجدد كمجرد استمرار ومتابعة للنزعة الدينية الجديدة التي عبر عنها دامياني وبرنار . ولكن مع كل عقد يضى كان يتضح أكثر أن كثيرين من أولئك الزعماء الشعبيين يتخطون هذه الحدود . ذلك أنهم كانوا يدعون إلى مذاهب معاداة الأكليروس وإلى مذهب معاداة السلطة الكنسية ، وهي مذاهب أدينت في القرن الرابع في الهرطقة الدوناتية التي أدانتها الكنيسة مرة أخرى ، على الرغم من إحيائها المؤقت على يد الكردينال هيومبرت سنة ١٠٥٠ م ، ثم مرة أخرى بعد سنة ١٠٨٠ وكان البورجوازيون تواقين إلى سماع القديسين الجوالين الذين كانوا يزعمون أن قدسية الحياة والإخلاص للرب هو الذي يحدد أعضاء وزعماء جماعة المسيحيين وكان هذا المذهب يبعث السرور في نفوس سكان المدن الغيورين الذين كانوا يشعرون أنهم متفوقون في حالات عديدة على قساوستهم في الذكاء والإخلاص . وفي الوقت نفسه أعطى هذا المذهب مركز الزعامة في الجماعات المنشقة الجديدة للمبشرين الجوالين . وكانت الكنيسة اللاتينية ، بطبيعة الحال ، قد جابهت مذاهب انشقاقية قبل ذلك في حالات منفردة ، ولكن منذ الهرطقة الدوناتية في القرن الرابع لم يعكر صفو الكنيسة اللاتينية هرطقة لها هذا العدد الكبير من الأتباع ، فضلا عن ارتباطها بالسخط الكنيسة اللاتينية هرافة لها هذا العدد الكبير من الأتباع ، فضلا عن ارتباطها بالسخط الاجتماعي والفكري المتأجج في صدور الجماهير . ولم تكن الكنيسة قد اكتشفت الوسيلة التي تعالج بها هذا العدد الكبيسة وسلطة القساوسة حتى نهاية القرن الثاني عشر .

كانت نزعة معاداة السلطة الكنسية تتطلب ، بحكم طبيعة مذهبها ، ديانة معينة أكثر مما تتطلب ديانة كونية . وكان هناك عدد من الطرائف المخلصة لزعمائها القديسيين ، إلا أن التعاون فيما بينها كان قليلا أو معدوما . وكانت الطائفة الوحيدة ، من بين الطرائف المعادية لسلطة الكنيسة في أواخر القرن الثاني عشر ، التي اتخذت طابعا أكبر من مجرد الطابع المحلى المعرول هي طائفة الوالدنسيين Waldensians . وقد أخذوا اسمهم عن بطرس والدو المحلى المعرول هي طائفة الوالدنسيين أهالي ليون في جنوب شرق فرنسا . وقد كانت ليون وضواحيها منذ زمن بعيد قد اشتهرت بالزعماء النساك المتطرفين . فبالقرب من ليرن تأسست في أربعينيات القرن الحادي عشر أول الأديرة المعادية للنظام الكلوني في منطقة شمال الألب . وكان كبير أساقفة ليون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الحادي عشر هو أكثر أتباع البابا جريجوري السابع إخلاصا في شمال أوربا . وقد أطلق والدو وأتباعه على أنفسهم اسم رجال ليون الفقراء . ولم يكونوا يدعون إلى مذهب معاداة السلطة الكنسية ، ورجال الكنيسة،

وإلى المذهب الدوناتي فحسب وإفا كانوا يدعون أيضا إلى نظرية الفقر الحواري للكنيسة ، وهي النظرية التي تركت تأثيرها فيما بعد على سياسة البابا الثوري باسكال الثاني في العقد الثاني من القرن الثاني عشر ولم تكن الكنيسة التي ينشدها الوالدنسيون هي المؤسسة الثاثوليكية السائدة وإفا هي كنيسة تضم رفقة روحية خالصة من القديسين والقديسات الذين جربوا الحب الإلهي والرحمة السماوية وقد انتشرت الطائفة الوالدنسية في مدن الشمال الإيطالي حيث كان يوجد الشطر الأكبر من أتباعها في أخريات القرن الثاني عشر لقد كان أتباع والدو هم أسلاك طائفة البروتستانت الذين طرحوا وللمرة الأولى والسابع أتباع والدو هم أسلاك طائفة البروتستانت ثورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر في في القرنين السادس عشر وطوائف البروتستان في الخرية والسلطة والتجربة الدينية الشخصية ودستور القديسين وهو الخليط الذي عيز أتباع مذهب إعادة التعميد -An الشخصية ودستور القديسين وهو الخليط الذي عيز أتباع مذهب إعادة التعميد الإنجليز الشادين ظهروا في القرن السابع عشر وطوائف (التطهرين) الوالدنسيين قد طردوا فيما بعد من مدن الشمال الإيطالي بواسطة الكنيسة وأنهم بقوا في أعداد صغيرة جدا في قري جبال الألب حتى القرن السابع عشر وهم أولئك « القديسون المذبودن » الذين في قصيدته الشهيرة .

وقد تأكدت النغمة الأخروية المرتبطة بسفر الرؤيا في الحركات المعادية للسلطة الكنسية واتسع مضمونها بفضل الأفكار الفلسفية التي طرحها مقدم دير مغمور في جنوب إبطاليا هو يواقسيم الفلرري Joachim of Flora قرب نهاية القرن الثاني عشر . وقد حظيت مقالاته بالرواج السريع . فقد سار يواقيم على نهج المقترحات التي كان سان برنار قد طرحها ، فإدعى أن العالم قد دخل فعلا ني زمن المسيح الدجال ، الذي يسبق مباشرة ، البعث الثاني للمسيح ويوم القيامة . ولكن بينما قنع برنار بأن يدين كبار الأساقفة بأنهم أسرى الشيطان ، جعل يواقيم من البابرية نفسها المسيح الدجال . هذا المذهب الثورى ، الذي قلب نظرية سلطة الكنيسة رأسا على عقب ، برهن على شعبيته الكاسحة لدى كافة الحركات الهرطقية بما في ذلك زعماء البروتستانت في القرن السادس عشر . فقد سهل على المنشقين إدانة الكنيسة وأتاح لهم أن يطلقرا لأنفسهم العنان في التعبير عن كراهيتهم للقساوسة الكاثوليك . وكان بوسع هذا المذهب وأتباعه أن يستبعدوا حتى أكثر فعال البابوية حمية وأخلاقية على أساس

أنها مجرد حيل خادعة للمسيح الدجال . واستمد أتباع اليواقيمية من قناعاتهم الأخروية القوة للصمود في مواجهة أية هجمة مضادة من جانب الكنيسة . فقد تصوروا أنهم وحدهم الأتباع المخلصين للسيد المسيح الذي سينتصرون عند قدومه المظفر . لقد كانوا رجالا ذوى قناعات لم يكن محكنًا زحزحتها تحت دعوى التقاليد ، أو العقل ، أو التريث .

ويظهر المضمون المزدوج الأفكار يواقيم بشكل أقوى ومطلق في الحركة الهرطقية التي كسبت عددا هاثلاً من الأتباع في جنوب فرنسا ؛ وهي ديانة الكاتاري Cathari ( الأطهار أو القديسون ) أو الديانة الألبيجنسية ( نسبة إلى مدينة ألي Albi في تولوز حيث تمركزت قوة الهراطقة ) ، أو مانوية العصور الوسطى ، كما يطلق عليها أحيانا . هذه الهرطقة ، التي كانت أشهر هرطقات القرنين الثاني عشر الثالث عشر وكانت تمثل الخطر الأكبر على وحدة المسيحية اللاتينية ، تتسم أصولها وتعاليمها الدقيقة بغموض محير كان محل نقاش العلماء ونزاعهم . ومالبثت كنيسة القرن الثالث عشر أن قضت عليهم قضاء تامًّا بحيث أن كل مانعرفه عن الكاتاري تقريبا مستمد من الأوصاف التي نعتهم بها أعداؤهم ، ومن سجلات محاكم التفتيش الكنسية التي حاكمتهم وأدانتهم . والحقيقة المحورية هي أنه عند نهاية القرن الثاني عشر كان البورجوازيون الأثرياء ، وكثيرون من نبلاء تولوز والبروفانس ، ورعا أيضا كونت تولوز وعائلته ، قد انضموا إلى كنيسة هرطقية تتشابه كثيراً مع مانوية القرن الرابع التي كان سان أوغسطين قد اعتنقها فترة ثم أدانها بأقسى العبارات حين أعتنق المسيحية . وكان كثيرون من أهل جنوب فرنسا عن لم ينضموا فعلا إلى الكنيسة الألبيجنسية معجبين بزعمائها القديسيين على مايبدو ؛ ومن المحتمل جداً أن كونت تولوز كان من بين هؤلاء . وإذا ما أخذنا في اعتبارنا ثروة هذا الجزء من أوربا ، ومدى حيويته الثقافية ، لأدركنا أن تباعده المتزايد عن الكنيسة الكاثوليكية كان يهدد بحدوث إنقسام بالغ الأهمية في العالم المسيحي . لقد كانت سيطرة الألبيجنسيين على جنوب فرنسا تعتبر في نظرية البابوية وغيرها من القوى المسيحية في كل مكان ، سرطانا يستشري في جسد الحضارة الأوربية ويجب اجتثاثه من جذوره أيا كان الثمن .

وأصول الحركة الكاثارية ليست معروفة على وجد اليقين . فقد ظهرت هذه الحركة على استحياء في مدن الشمال الإيطالي وجنوب فرنسا . واختفت في شمال إيطاليا ، ولكن أتباعها ازدادوا في جنوب فرنسا بمعدل بطئ ، وبعد سنة ١١٥٠ برزت الحركة سافرة لكي

تتحدى الكنيسة بصفاقة ونجحت فى هذا . فقد كان قساوسة جنوب فرنسا مشهورين بعدم كفائتهم وفسادهم ؛ وهو موقف أتاح التربة الخصبة لنمو الهرطقة الشعبية ، كما كشف عن عقم الجهود السطحية التى بذلت لوقف غو الكنيسة الألبيجنسية . ولابد أن ندين بابوية القرن الثانى عشر بتهمة التجاهل الطويل المدى للخطر الألبيجنسى ، وبتهمة التردد والرجعية فى علاج الموقف ، وهو العلاج الذى يتمثل ببساطة فى الدعوة ضد الكاتارى . وإن الحركة هرطقية تضرب مثل هذه الجذور العميقة فى المجتمع لايمكن القضاء عليها بأفصح المراعظ والخطب التبريرية . ومع هذا فإن ظهور الكنيسة الهرطقية الشعبية على مثل هذا النطاق الواسع كان أمراً جديداً في المسيحية اللاتينية . ولم يدرك القانونيون المحنكون الذين كانوا يسيطرون على المحكومة البابوية حتى سنة ١٢٠٠ أنه لابد من استخدام أساليب جديدة وجذرية للقضاء على الهرطقة الألبيجنسية .

لقد أكد ستيفن رنسمان وغيره من العلماء البارزين على أن هناك خطًّا مباشرًا من الأفكار عتد القهقرى عبر الزمان ليربط الكاثاري في القرن الثاني عشر بالمانويين في القرن الرابع . ويقول هذا الرأى بأنه بينما اختفت المذاهب المانوية في العالم اللاتيني في القرن الرابع ، فإنها غزت الإمبراطورية البيزنطية من مكانها الأصلى في فارس لتصل إلى بلغاريا في القرنين العاشر والحادي عشر . والواقع أنه كانت هناك طائفة من المانويين في البلقان تسسمي البوجوميلين Bogomils ، وقال البعض إن مذاهب هذه الطائفة انتشرت في شرق أوربا على طول الطرق التجارية في أواخر القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر. وهذا رأى مقنع عل الرغم من عدم وجود الدليل الوثائقي الذي يدعمه . وعلى أية حال ، كان من الممكن استقاء اللاهرت الثنوي ، الذي هو جوهر المانوية ، من الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التي كانت تسيطر على الاتجاهات الفلسفية واللاهوت في العصور الوسطى الباكرة . ويؤمن المانويون بأن هناك إلهين ، إله الخير وإله الشر ، إله النور وإله الطلام ، وهما يتصارعان في سبيل الفوز في العالم . والإنسان خليط بين الروح الخيرة والمادة الشريرة . والكاثاري هم الزهاد « الكاملون » الذين حققوا لأنفسهم روحانية خالصة . أما أولئك الذين لا يحيون حياة نسك خالصة فيمكنهم، مع هذا ، أن يضمنوا لأنفسهم الخلاص عن طريق الاعتبراف بزعامة الكاثاري. وهؤلاء هم «السماعون » للعقيدة الحقيقية يتلقون طقسا على فراش الموت يسح عنهم كل ذنوبهم السابقة، ويتيح لأرواحهم فرصة استعادة اتحادها بالروح القدس. ومن الممكن أن نصل إلى هذا اللاهوت عن طريق صياغة محورية للفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، وهي صياغة تصور الرب في صورة نافورة تفيض منها الرح التي يعود إليها الصوفيون من خلال التطهر . ومع افتراض أن إمكانية الحصول على رحمة الرب من خلال القساوسة الكاثوليك مسألة منكورة ، فإن المسيحيين سوف يستنتجون أن التطهر هو المدخل الوحيد إلى الرب ، وسوف يكون عليهم أن يأخذوا بالتناقض الصوفي الحباد ربين الرح والمادة . وهكذا ، إذن ، يبدو اللاهوت الألبيجنسي نتاجا للمزج بين نزعة معاداة السلطة الكنسية والفلسفة الأفلاطونية الجديدة ، وحتى إذا كانت بعض الأفكار المانوية النقية قد وصلت أوربا عن طريق البلقان أو بيزنطة ، فقد كانت قوة هذين المذهبين في أوربا القرن الثاني عشر هي التي مهدت السبيل أمام الهرطقة الشرقية وأوجدت الحافز الثقافي الكامن وراحها

وقد نسب أولئك الذين أضطهدوا الألبيجنسيين في القرن الثالث عشر إلى هذه الطائفة معتقدات أخرى كثيرة إلى جانب لاهوتهم الثنرى الأصلى . فقد زعموا أنهم كانوا ينكرون تجسيد المسبح لأنه كان يعنى سجن الألوهية في المادة الشريرة . كما أكدوا على أن المفهوم الكاثارى بأن المادة شر قد أدى إلى الأفكار والقيم الأخلاقية الشاذة . وقيل أن الألبيجنسين كانوا يعارضون الزواج لاعتقادهم أنه من عوامل استمرار مسخ الجنس البشرى الذي تحبس فيه الروح القدس داخل الجسد الشرير القبيح .وعلى أية حال ، فقد قيل أنهم لم يكونوا يسمحون بالإفراط الجنسي ، بقدر ماكانوا يتجنبون إنجاب الأطفال . وكانوا يحبلون نوعا من الانتحار الجماعي والفردي على حد سواء ؛ فقد كانوا يتركون الأطفال المولودين في العراء كما كان الجماعي والفردي على حد سواء ؛ فقد كانوا يتركون الأطفال المولودين أنه مهما فعل السماعون ( وهم الرعايا العلمانيون في الكنيسة الألبيجنسية ) قبل تلقى طقس التطهر الأخير يسقط الذنب عنهم . وبالتالى ، فقد أدعى أعداء الألبيجنسيين أن العلمانيين منهم البشري يحيون حياة داعرة ماجنة للغاية ، إذ لم تكن هناك ضرورة للأخلاقيات إذا كان الجسد كانوا يحيون حياة داعرة ماجنة للغاية ، إذ لم تكن هناك ضرورة للأخلاقيات إذا كان الجسد البشرى شريراً بطبيعته ، ويكفي طقس واحد لتحرير الروح .

ومن الصعب ، بسبب ندرة الأدلة ، أن نقرر ما إذا كانت هذه الاتهامات مجرد فكر ملفق وضعه رجال الكنيسة الكاثرليكية لإدانة الألبيجنسيين ، أم أنها تهم حقيقية . وكثيرون من الكتاب المحدثين المعادين للكاثرليكية ، أو العاطفيين ، شأنهم في ذلك شأن من ينصبون أنفسهم حماة للمقهورين في كل زمان ومكان ، لاسيما الروائيات من السيدات في القرن

العشرين ، استبعدوا هذا الاتهامات قاما على اعتبار أنها مزيفة وملفقة ، وصوروا الألبيجنسيين جميعا في صورة القديسيين الأتقياء الزاهدين ، وهو مايصدق دون شك على «الكاملين » . وكل من عارضوا « الأطهار » ( الكاتارى ) أدينوا باعتبارهم زبانية وأعداء للفكر الحر ، تحركهم أحط الدوافع وأدناها . ولكن التهم التي كيلت للألبيجنسيين ككل تدخل في نطاق المعقول . فالوصف الوارد عن اللاهوت المانوي الأساسي فيه رنة صدق بسبب مانعوفه عن الفكر في القرن الثاني عشر ؛ إذ يكننا أن نرى فيه عناصر من الفلسفة الأفلاطونية الجديدة ومذهب معاداة السلطة الكنسية antisacerdottalism كما أن الشكل الرمزي للزعامة القديسية للألبيجنسيين كان شائعًا في جميع الهرطقات الشعبية في القرن الثاني عشر . فضلا عن أن المذاهب المستقبحة والمارسات الذميمة المنسوبة إليهم ، استنتاجات منطقية من المبادئ التي قامت عليهم ديانتهم . ذلك أن هذه الأفكار المتمايزة والأخلاقيات الخاصة كان يمكن أن تنتج ، وأن تلقي تشجيعًا ، عن الحياة اللاهية التي كانت مناطق جنوب فرنسا تحياها ، وعن ثروة واستقلال سكان المدن في هذا الإقليم ، فضلا عن صفات التخنث التي ميزت أبناء طبقة النبلاء المستأنسة التي ركنت إلى الطابع الحضري في هذه المناطق .

لقد كان الألبيجنسيون أتباع ديانة مختلفة أكثر منهم مجرد مسيحيين منشقين . وكانت تلك الديانة ديانة مريضة ، جاءت نتاجًا لحضارة مريضة . وكانت الحضارة مريضة بالقدر الذي جعلها تعرض الأطفال المولودين للموت في العراء ، كما كانت حضارة انتحارية بالقدر الذي جعلها تؤمن بتدمير نفسها . وفي إطار بيئة الجنوب الفرنسي المحمومة كان يمكن لمشاعر التدين أن تؤدي إلى نتائج غريبة وعكسية . وأن تؤدي إلى ديانة لايقتصر تهديدها على وحدة العالم المسيحي وسلطة الكنيسة فقط ، وإفا يمتد إلى النظام الأخلاقي للحضارة الأوربية .

# الفصل الثامن عشر تدعيم الزعامة الدنيوية

### ١ - مشكلة السلطة:

أطاح النزاع حول التقليد العلماني بالتوازن الذي شهدته العصور السطى الباكرة ، كما أنهى التداخل بين كل من الكنيسة ecclesia والعالم mundus . ذلك أن الملكية في العصور الوسطى ، التي كانت من خلق المثل العليا الكنسية ومن صنع رجال الكنيسة إلى حد كبير ، وجدت نفسها مضطرة إلى تطوير مؤسسات وسلطات جديدة ، وقثلت النتيجة ، في أخريات القرن الحادي عشر ومطلع القرن الثاني عشر ، في وجود المثال الأول للدولة البيروقراطية العلمانية التي تجلت مقوماتها الأساسية في الملكية الأنجلو - نورمانية . وكان النمو الفكري شهدته أوربا خلال القرن الثاني عشر ، والذي لعب رجال الكنيسة الدور الأكبر فيه ، تدعيما للسلطة العلمانية أكثر منه تدعيما للزعامة الكنسية في بعض جوانبه . إذ أن التحسن الذي طرأ في مجالات التعليم والقانون جاء خدمة لأهداف الملكية ، بل إن إزدياد التدين كان في صالح هذه الأهداف . فقد نتج عن ظهور الجامعات أن خرج جيل جديد من الإداريين الذين عملوا في خدمة الحكومة الملكية . كذلك مهدت الزيادة الكبيرة في مجال المعرفة القانونية السبيل أمام الملوك لإحكام سيطرتهم على المجتمع . كما زودتهم بأيديولوجية قانونية عرضتهم عن تراث الملكية الثيوقراطية الذي شاع في العصور الوسطى الباكرة ، وهو تراث كان قد تلاشى أمام هجمات الإصلاحيين الجريجوريين . كذلك فإن مانتج عن حركة التدين العلمانية من آثار مدوية ساهم في تعزيز السلطة الدنيوية . فقد سهلت الانتقادات الشائعة حول رجال الكنيسة على الحكومة الملكية مهمة تأكيد زعامتها في المجتمع . كما أن المشكلات العديدة التي ثارت بسبب حركة التدين الجديدة منعت الهيئة الكنسية من توجيه عنايتها لما كان يحدث في الحياة السياسية ، وأتاحت للملوك حرية أكبر في متابعة مصالحهم ودوغا تدخل من جانب الكنسة.

كان البلاط البابوى فى القرن الثانى عشر ينتهج سياسة واحدة ثابتة فقط تجاه ملوك غرب أوربا ؛ مؤداها ضمان عدم تهديد الحكام الشماليين لاستقلال البابوية بغزو إيطاليا . وأن

يتخذ البابوات موقفا مرنا ونفعيا تجاه الملوك الأوربيين محاولين أن يكسبوا منهم بعض التنازلات المحدودة ، مثل الاعتراف بالمحكمة البابوية قضاء مركزيا للكنيسة . وكان الهدوحين يخيم على العلاقات بين الدولة والكنيسة يتيح للملكية أن تستغل التعليم الجديد لتحسين أساليب الإدارة فيها ، وتدعيم جهازها البيروقراطى ، فضلا عن تحسين الأيديولوجية التى تتيح للملكية تعزيز زعامتها للمجتمع . وفي إنجلترا وفرنسا ، تحت حكم آل كابيه خاصة ، كانت كل الطبقات والطوائف سنة ١٢٠٠ قد بدأت تعتاد الممارسة المنتظمة للسلطة الملكية في مجال القانون والضرائب ، إذ أن أهمية الحكومة المركزية في حياة النبلاء والبورجوازيين وكبار الكنسيين قد صارت أمراً معتاداً . فإذا ماكان الملك شخصية قوية ، تكون أداة السلطة الملكية من القوة بدرجة يصعب على البابوية أن تسيطر عليها . وقد ظهر إثنان من الملوك الذين تتجسد فيهم الكارزما ( الصفة البطولية ) في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ، هما : هنرى الثاني ملك انجلترا وفردريك بربروسا ملك ألمانيا . وبحلول العقد الأخير من هذا القرن كانت مسألة تقدم السلطة الملكية محل اهتمام عميق في البلاط البابوي. فقد ظهر نجاح الملكية في كافة الجوانب ، وكان على البابوية حينذاك أن تجابه مشكلة التعليم لكي تتعامل مع الملوك الذين كونوا موارد هائلة للثروة والقوة العسكرية بطريقة أو بأخرى ، كما استحوذوا على ولاء رعاياهم في بعض الأحوال .

## ٢ - قيمة الكارزما:

لقد قامت قوة الدولة في العصور الوسطى على أسس ثلاثة: صفات الحاكم الشخصية ، وأيديولوجية الملكية ، وقدرة المؤسسات الإدارية والقانونية والمالية . وفي المرحلة الأولى من حياة الملكية في العصور الوسطى كانت سلطة الملك تعتمد على شخصيته بشكل يكاد يكون تأما . فإذا كان محاربا قويا ، استأثر بالولاء ، على الأقل بين المحيطين بد ، أما إذا لم تكن فيه من الصفات والسجابا ماينال إعجاب الطبقة المحاربة ، فإن السلطة والممتلكات الملكية تقع فريسة الاغتصاب من جانب السادة المحليين ، ولا يبقى للملك سوى التجاهل والإهانة . ومنذ القرن الشامن حتى نهاية القرن الحادي عشر كانت الكنيسة تساند مؤسسات الملكية القاصرة بالتأبيد المعنوى والديني ، وكان اعتماد ملوك تلك الفترة على الأيديولوجية كبيراً لضمان ولاء السادة الإقطاعيين من العلمانيين والكنسيين . وتفاوت مقدار نجاح كل منهم بحسب ظروفه : كما أنهم خاضوا تجارب مريرة لتطوير المؤسسات الإدارية الفعالة . وبعد أن

كانت البابوية الجريجورية قد وجهت ضربة لمذهب الملكية المقدسة القديم ، تحول الاهتمام إلى الأسس التنظيمية للسلطة الملكية ، على حين أخذ الملوك أيضا يبحثون عن دعاثم جديدة ، أخلاقية ونظرية ، لسلطتهم . وقد أفادت ملكية القرن الثانى عشر من المؤسسات الإدارية ومن الإيديولوجية بدرجات متفاوتة ، ولكن خصال الملك وصفاته الشخصية كانت ماتزال ذات أثر قوى على السلطة الملكية . وحيشما وجدت البيروقراطية القادرة على الاستمرار والواعية بذاتها ، كانت الحكومات تستطيع أحيانا أن تظل قائمة دون انتقاص سلطتها فترة من الزمن، حتى لو كان من يشغل العرش شخصا غير كفء وغير جذاب . بيد أن قوة وكفاءة أمهر الأجهزة البيوقراطية كانت لابد أن تضعف إذا اعتلى العرش ملك قاصر في شئون الحرب والحكم فترة طويلة . فإذا كانت شخصية الملك شخصية بطولية (كارزما) ، مقتدراً في فنون الحرب والسلام ، وزعيما يحظى بإعجاب ملاك الأراضى ، كان لابد للسطلة الملكية أن تنمو بسرعة . فقد كان الملك ذو الصفات البطولية (الكارزمية) يستطيع أن يترك تأثيراً عميقا على المجتمع ، حتى بدون مساندة التراث الإدارى المركزى .

وعلى مدى أربعين سنة بعد سنة ١١٥٠ كانت الحياة محكومة بشخصيتين بطوليتين هما ؛ هنرى الثانى ملك المجلترا ، وفردريك بربروسا ملك ألمانيا . وقد أظهر كل منهما مزيجا نادراً من الصفات التي جعلت كل منهما يبدو كما لو كان شخصا خارقا أمام معاصريه : فقد جمع كل منهما بين طول العمر ، والطموح اللانهائي ، والمهارة التنظيمية الخارقة ، فضلا عن العظمة في ميدان القتال . وارتقى كل منهما العرش في مطلع رجولته ، وكان كل منهما وسيما بارعا في سلوكيات البلاط ، التي كان بعض نبلا ، ذلك الزمان يجدون فيها جاذبية خاصة ، وذلك دوغا أن تنالها نعومة المثل والأخلاقيات السائدة في البلاط . وكذلك أفاد رجل عمل ونشاط ولم يكن رجل بحث ودراسة ، ولكنهما كان يقدران تماما مدى فائدة التعليم رجل عمل ونشاط ولم يكن رجل بحث ودراسة ، ولكنهما كان يقدران تماما مدى فائدة التعليم الجديد للحكومة الملكية لاسيما في مجال القانون وكانا بارعين في اختيار المتعلمين الذين خدموهما بإخلاص شديد . كذلك كان هنرى وفردريك مؤمنين بشكل رسمى ، ولكن حركة التعدين التي انتشرت في القرن الثاني عشر لم تكن تحركهما . فلم يكونا يعرفان الرحمة أو الشفقة في متابعة أهدافهما ، كما أنهما لم يكونا متسامحين تجاه أعدائهما ، كان كل منهما يؤمن بنفسه أكثر من أي شئ آخر ، ولم يدر بخلد أحدهما قط أن يتسامل عما إذا كان غو سلطته في صالح المجتمع ورفاهيته أم لا .

وحين اعتلى هنري الثاني ( ١١٥٤ - ١١٨٩ ) عرش انجلترا ، ليكون أول ملوك أسرة أنجو ، كان دوقا على نورماندي بالفعل ، وكونت أنجو ، كما كان هو أقوى أمير في شمال فرنسا . وفي سنة ١٥٤ م كانت أحوال انجلترا مواتية لتحقيق طموح هنري . إذ كان الأمراء الإقطاعيون قد خرجوا لتوهم من غمار حروب أهلية مرهقة استمرت عشرين عاما ، وكانوا ينشدون من الملك الأنجلو نورماني أن يعيد إقرار السلام ويبنى الحكومة الصالحة . وهذا هو ما أعطاهم هنري إياه . فقد أكمل ما عمله جده ، هنري الأول ، بأن جعل محكمة المقاطعة محكمة ملكية برئاسة قاض جوال مفوض من الملك . كما نجح في انتزاع اختصاصات المحاكم الإقطاعية الخاصة ، وجعل الفصل في القضايا المدنية المتعلقة بالنزاع حول الأرض من حق القضاة الملكيين ، بعد أن كانت تنظر أمام القضاة المحلفين في القضايا . كذلك وسع من نظام التحرى أو المحلفين ، وأدخل نظام القضاة المحلفين في القضايا الجنائية . ويشكل عهد هنرى الشانى أهم عصور بناء مؤسسات القانون العام. ومن ثم فقد شاع بين كتاب العصر الفيكتوري تبجيل هنري الثاني باعتباره مؤسس المؤسسات الإنجليزية الليبرالية والملكية الدستورية . وكان هذا آخر مايرد بخاطره . إذ لم تكن أهداف تختلف عن أهداف الحكام المعاصرين من أمثال فردريك بربروسا في ألمانيا وفيليب أوغسطس في فرنسا ؛ فقد كان يريد لنفسه أقصى قدر مكن من السلطة . ولم يستغل هنرى الثاني وقضاته القانون الروماني كشيراً ، كما أنه لم يقم بصياغة نظرية عن السلطة التشريعية المطلقة على أساس قوانين جستنيان . ولكن السبب في هذا راجع إلى أن المؤسسات التشريعية الإنجليزية كانت قد اتخذت بالفعل مساراً مختلفا عن المسار الذي اتخذته المؤسسات التشريعية في القارة. ووجد هنرى أن من الأرخص والأجدى أن يحافظ على النظام السائد ، وأن ينظمه ويحسنه . ووققا للتقاليد السياسية التي وجدها قائمة في انجلترا ، اعترف هنري بأن عليه أن يحكم بمشورة الأعيان من الكنسيين والعلمانيين ، رسميا على الأقل . وأدخل على القانون مايعني تحسين النظام القانوني السائد عوافقة الأعيان ، وفقا للمفهوم الجرماني عن التشريع ، وهو مفهوم كان مايزال موجوداً في انجلتوا. وكان بعض رجال بلاط هنري يخاطبونه بمصطلحات السلطة الرومانية المطلقة ، بل وبمصطلحات التقاليد العتيقة عن الملكية الثيوقراطية ، ولكنه لم يقم بأية منحاولة لصنياغة أيديولوجية عن السلطة الملكية المطلقة في الجلترا . ذلك أنه قنع بالسيطرة الفعلية على المجتمع من خلال المؤسسات الملكية ، والقانونية ، والمالية ، ومن خلال وضعه كسيد إقطاعي أعلى ؛ وكانت سلطته مطلقة على الصعيد العملي ، على حد تعبير . J.E.Jolliffe جوليف وقد جلب زواج هنرى من إليانو أميرة أكويتانيا إمارة جديدة ، حين ضمها إلى ممتلكاته صار حاكما على معظم الشطر الغربي من فرنسا . فقد كان رجلا ذا حيوية دافقة ، وقضى زمنا طويلا في تناول شئون إماراته في القارة . وفي إنجلترا قنع بتحقيق النظام والثروة والسلطة ، دون أن يشغل باله كثيرا بالأسس الأبديولوجية لحكمه . ويكن أن نتأكد من كفاءة حكومة هنرى من كتاب « الحوار حول سلوك موظف المالية » ، وهو أول مقالة إدارية كبرى كتبت في العصور الرسطى . وقد ألفها ريتشاره فيتزنيل Riehard Fitz Neal الذي كسان رئيس الجهاز المالي في حكومة هنرى ، والذي عُين أيضًا أسقفًا للندن لقاء ماقدمه من خدمات. ومقالة ريتشاره عمل منظم حافل بالمعلومات بشكل يستحق الإعجاب ، وقد كتب في صيغة حوار ، وهي الصيغة التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في القرن الثاني عشر . وفلسفة الإدارة التي توضعها مقدمة الكتاب ذات أهمية بالغة . إذ أن فيتزنيل يخبر من يلتحق حديثا بالإدارة المالية ألا يقرروا صلاحيتها أو عدم صلاحيتها . وهنا يتجسد موقف البيروقراطبة المدنية التي لاتري أية سلطة أخرى غير الإرادة الملكية .

وقد ساعد على تقدم السلطة الملكية في عهد هنرى الثانى غياب المعارضة المنظمة . ذلك أن العدد القليل من أبناء الطبقة الإقطاعية ، الذين عرفوا باسم الفرسان في انجلترا ، أفادوا من إزدياد السلطة الملكية ، لأنهم كانوا يضمنون العدالة في بلاط الملك أكثر مما يضمنونها في محاكم سادتهم الإقطاعية الخاصة . ولم يكن كبار النبلاء راغبين في الصدام مع الملك الذي كانت لديد هذه الموارد الهائلة ، والذي كان يكنه أن يدمرهم ببساطة عن طريق القانون والضرائب . كذلك كان هنرى محبوبًا جداً لدى الأساقفة الإنجليز ، الذين كانوا قد بدأوا حياتهم موظفين وكتبة في الإدارة الملكية ، وكانوا يشعرون بمشاعر الإمتنان الشخصي تجاه الملك . كذلك كان انتباه البابوية منصرفا عن انجلترا صوب الصراع ضد الإمبراطور الألماني . وكانت المعارضة الوحيدة التي واجهها هنرى الثاني من مصدر غير متوقع : من توماس بيكيت وكانت المحارضة الذي كان قد عينه بنفسه رئيسا لأساقفة كانتربورى ، والذي كان مستشاراً ملكيا قبل ذلك . وكانت دوافع كبير الأساقفة لمحاولة تحديد سلطة الملك على مستشاراً ملكيا قبل ذلك . وكانت دوافع كبير الأساقفة لمحاولة تحديد سلطة الملك على الكنيسة الإنجليزية واستعداده للدخول في نزاع مرير مع صديقه وحاميه السابق سببا في كثير من التفكير والتدبر من جانب الكتاب المعاصرين والمؤرخين ومؤلفي الدراما المحدثين على حد من الواضح أن بيكيت لم يكن يتمتع بالاستقرار النفسي ، ولكن اتجاهاتد لاتقلل من سواء . ومن الواضح أن بيكيت لم يكن يتمتع بالاستقرار النفسي ، ولكن اتجاهاتد لاتقلل من

أهمية صراعه ضد تقدم السلطة العلمانية ولاتنقص من وضعه كأول شهيد يروح ضحية الدولة العملاقة .

فقد كان بيكيت ابنا لفارس فقير ذهب في تجارة إلى لندن . وهو مايعني أن توماس كان بورجوازيا ارتقى إلى منصب عال جداً في الحكومة الكنسية واللكية ، وهو منصب لم يكن معروفًا في زمانه عنطقة شمال الألب. وكانت لوالده طموحات كبيرة نحو ابنه المبكر في النضج فأرسله لكي يتعلم في المدارس الفرنسية الجديدة . وبعد عودته إلى انجلترا صار السكرتير الأول في أسقفية كانتربوري ، ثم مستشاراً ملكيا ، وأخيراً عينه هنري رئيسا للكنيسة الإنجيلزية عندما مات كبير الأساقفة . وبدأ يناضل ضد السلطة الملكية بطريقة عنيفة قاثل طريقته في خدمة الملكية من قبل ، عما أدهش هنري وكدره للغاية . وباعتباره بورجوازيا ارتقى إلى أعلى الوظائف التي كانت حتى ذلك الحن ماتزال وقفا على ملاك الأراضي ، كان بيكيت أسير شعور قوي بعدم الإطمئنان والدونية ، وهو شعور كان يعوضه بالتفاني في أداء واجباته. فقد عقد العزم على أن يكون خادمًا عظيمًا للكنيسة بقدر ماكان خادمًا عظيمًا للملكية . ولكن هذا أدى به إلى أن يتخذ موقفا ضد التراث الطويل من السيطرة الملكبة على الكنيسة الإنجليزية . وأخذ يدعو إلى مذاهب عتبقة حتى في روما نفسها . وكان رفاقه يضيقون به مثلما ضاق به الملك حين اتخذ بيكيت هذا الموقف ضده . وأشار أسقف لندن الذي كان إداريا وعالمًا مُتازاً ، بتلميحات قاسية إلى خلفية بيكيت البورجوازية كما أن الأساقفة عموما اعتبروا أن كبير الأساقفة معتوه أو رجل أخرق . والمسألة التي تنازع عليها هنري الثاني وبيكيت هذا النزاع الريرهي ؛ هل تجب محاكمة القساوسة المتهمين في الجرائم أمام المحاكم الكنسبة أم أمام المحاكم الملكية ؛ وكان بيكيت يرى هذه المسألة جزءًا من مسألة أكبر تتعلق بخضوع الكنيسة الإنجليزية للسيادة القانونية التي كانت الحكومة الملكية تفرضها على المملكة بأسرها . وقد رفض أن يستسلم في هذه المسألة ، وإذ لم يلق تأييدا من رفاقه الكنسيين هرب إلى المنفى في فرنسا وطلب العون من البابوية. وقد أدى سلوك بيكيت إلى إرباك البابا كثيراً. فقد كان من الصعب عليه أن ينكر صحة الأسس النظرية الى قام عليها رأى كبير الأساقفة ولكن البابا لم يكن يرغب إثارة غضب واحد من أكبر وأقوى ملكين في أوربا ، لاسيما وأن البابوية كانت متورطة في صراع ضد الملك الآخر ( فردريك بربروسا) . وأخيرا عاد بيكيت إلى انجلترا ليواصل نصاله بطريقة متهورة طائشة انتهت بالكارثة التي جلبها على نفسه . فقد لجأ إلى حرمان بعض خصومه من الأساقفة الإنجليز ، وأخيراً صرح الملك الساخط لبلاطه بأنه يود لو خلصه أحد من هذا الرجل المزعج ، وقام أربعة من الفرسان الذين سمعوا هذه العبارة اللاهية، رغبة منهم في الحصول على رضاء الملك ، بالتوجه إلى كانتربوري حيث ذبحوا كبير الأساقفة . ويبدر أن بيكيت كان يتوقع هذه النهاية . ولاشك في أنه كان يرحب بالاستشهاد ، الذي سيكون إنجازاً غير عادى لواحد من البورجوازيين ،كما أنه سوف يحقق له رغبته في أن يكون رجل كنيسة مثاليا . فقد كان ينتظر قاتليه في هدوء عند المذبح العلوى في كاتدرائية كانتربوري ، ولم يعترض سوى على أحد مغتاليه لأنه كان فصلا له ومن ثم فهو يحنث بيمين الولاء الذي قطعه على نفسه حين يقتل سيده .

وكان بيكيت ميتا أكثر فائدة للكنيسة منه حيا . فسرعان ماصار كبير الأساقفة المشاغب شهيد كانتربوري ، وظل ضريحه يجتذب آلاف الحجاج على مدى القرون الثلاثة التالية . أما البابوية التي كانت قد تجاهلت بيكيت في حياته كثيراً ، فقد وجدت في استشهاده فرصة للحصول على تنازلات من الملك الإنجليزي المفزوع. فلكي يبرئ الملك ساحته من موت بيكيت كان عليه أن يستسلم لمطلب القساوسة الإجراميين . ونتج عن هذا نظام خاص هو نظام «منفعة الإكليروس » الذي استمر موجوداً حتى عصر الإصلاح الديني . فإذا كان هناك رجل أدانته إحدى المحاكم الملكية ، ويستطيع أن يثبت أنه من رجال الكنيسة ، تنتقل القضية إلى اختصاص القضاء الكنسي ؛ وعلى أية حال ، فالواقع أن القضاة الملكيين كانوا يواصلون نظر القضية قبل أن يتمكن المتهم من إثبات وضعه الكنسي . وأهم تنازل قدمه هنري الشاني للبابرية هو اعترافه بأن كل رجال الكنيسة الإنجليزية عكنهم اللجوء إلى المحكمة البابوية في المنازعات الكنسية ، بما في ذلك النزاع حول انتخابات الأساقفة ومقدمي الأديرة . كان هذا هو أول مشال على تغلغل بعض أشكال الولاية البابوية الفعلية على كبار الكنسيين الإنجليز. ويكشف اتخاذ البابوية لاغتيال كبير أساقفة كانتربوري ذريعة لتحقيق هذا الأمر عن مدى ماكانت عليه السيطرة الملكية على الكنيسة الإنجليزية منذ زمن وليم الفاتح . وكان تنازل هنري هو المدخل الذي دلف منه النفوذ البابوي في الشئون الكنسية الإنجليزية ، ولكن على العموم ، لم تتأثر السلطة الملكية عوت بيكيت إلا قليلا . فخلال السنوات الثلاثين التالية ظل الملك يعين مقدمي الأديرة والأساقفة ، كما كان يحدث من قبل ، ويتقبل عين الطاعة والولاء من أولئك السادة الروحيين ، ويفرض الضرائب الباهظة على الكنيسة الإنجليزية . ذلك أن ولا م كبار الكنسيين الإنجليز للتاج لم يتأثر بالفاصل الذي شغله ببكيت.

كانت سلطة هنرى الثاني قائمة على أساس المزج بين الشخصية البطولية والمهارة الإدارية . أما ولداه اللذان أعقباه على العرش الإنجليزي ، ريتشارد الأول قلب الأسد ( ١١٨٩ -١١٩٩) ، وجون ( ١١٩٩ - ١٢١٦) فلم يظهر أي منهما سوى صفة أو أخرى من صفات أبيهما ، ولم يحدث ذلك سوى بدرجة محدودة . فقد ذاع صيت ريتشارد كأعظم فارس مقاتل في العالم المسيحي، عا جعله محبوبا في أوساط النبلاء بصفة شخصية ، ولكنه لم يكن قديراً في شئون الحكم والقانون . ورعا كان من حسن حظ السلطة الملكية في إنجلترا أن قضى جل عهده في مغامرات فيما وراء البحار تاركا الحكومة بأيدى الجهاز البيروقراطي القدير الذي بناه أبوه . ومن ناحية أخرى ، كان جون على قدر من العبقرية الإدارية وساهم مساهمات هامة في أساليب الإدارة الملكية . ولكنه مصابا بجنون الإضطهاد بحيث كان يشك في خيانة الجميع ، كما أند أساء استخدام إجراءات القانون العام في سبيل توجيد كراهيته ضد بعض الأسر النبيلة التي كان يشك في خيانتها ، وسرعان ماتحول أبناء هذه الأسر إلى متمردين لأن تلك كانت الرسيلة الرحيدة لإنقاذ أنفسهم من الدمار . فضلا عن أنه كان مصابا بخلل عقلى يعرضه خالات تهيج تعقبها فترات الجمود والكآبة ، ففي بعض الأوقات كان يبدى نشاطًا وطاقة متدفقة ، ثم يصير عاجزاً عامًا عن التصرف ، لاسيما في الأوقات الحرجة التي يكون حضوره فيها إلى ساحة القتال مطلوبا. وكانت نقطه الضعف الثالثة في شخصية الملك جون متمثلة في ميولد الشهوانية ، التي كانت بداية لسلسة من الحوادث التي أدت إلى هزيمته الشنعاء في مواجهة الملكية الفرنسية . فقد اتخذ ابنة كونت فرنسي صغيرة زوجة له تشاركه الجلوس على العرش ، وكان أبوها قد وافق فعلا على خطبتها لأمير إقطاعي مغمور ، ولجأ السيد الإقطاعي المفجوع ، الذي سرق منه الملك الإنجليزي خطيبته ضاربا عرض الحائط بتقاليد العصر ، إلى ملك فرنسا . وعا أن جون كان من الناحية الرسمية فصلا تابعا لملك فرنسا بسبب أملاكه الإقطاعية في نورماندي ، وأكريتانيا ، وأنجو ، فإن فيليب أوغسطس ، ملك فرنسا ، كان هو السيد الأعلى لكل من طرقى النزاع . وكان جون في إحدى حالات جبنه العميق فرفض أن يستبجيب إلى الدعوة التي وصلته بالحضور إلى بلاط الملك الفرنسي ، وأعلن فيليب أوغسطس وبلاطه أن جون فصل إقطاعي مارق وأن عليه أن يعيد نورماندي وأنجو إلى التاج الفرنسي . ولو أن جون كان قد دفع بجيشه إلى الميدان بسرعة فرعا كان سيمنع فيليب من الإستبيلاء على نورماندي وأنجو ، ولكنه لم يفعل شيئا ، بل إنه حتى لم يرسل التعليمات إلى ضباطه في نورماندي . وهكذا سقط وطن الملوك الإنجليز الأصلي في يدى ملوك آل كابيه ودونما ضربة واحدة . كان فقدان نورماندى كارثة ، ليس على أسرة أنجو فقط وإغا بالنسبة لكثيرين من النبلاء الإنجليز الذين كانوا عتلكون الضباع عبر القتال الإنجليزى . ومن ثم كان عليهم منذ ذلك الحين فصاعداً أن يحصروا مصالحهم فى نطاق إنجلترا ، وأصبحوا بالضرورة أكثر إهتماما باستخدام جون للمؤسسات الملكية والقانونية والمالية . وكان أى ملك يلقى الهزيمة فى ساحة المعركة من ملوك العصور الوسطى عرضه لأن يفقد إحترام شعبه ويجد من يتحدى سلطته فى وطنه . ولكن جون كان ، ببساطة ، يستخدم بطريقة قاسية للغاية مؤسسات السلطة الملكية التى تطورت فى أيام أبيه . ولكن افتقاره التام للجاذبية الشخصية المسيطرة ، أزاح من الموقف السياسى الإنجليزي ذلك العامل الذى كان يعتبر عوضًا عن صرامة مؤسسات الملكية الإنجليزية الأنجوية من قبل .

كانت الصفات البطولية للملك ، والتي ساهمت في غو السلطة الملكية في إنجلترا . إبان عهد هنري الثاني ، هي المعول الأساسي للملكية في ألمانيا في خلال الفترة نفسها . ذلك أن حكم فردريك الأول بربروسا ( ١١٥٢ - ١١٩٠) كان إنجازاً هائلا ، وكان فعلا رائعًا حاول الملك من خلاله التغلب على العقبات الضخمة التي إعترضت سبيل إحياء السلطة الإمبراطورية. فقد هزمه أعداؤه الأقوياء في جميع النواحي تقريبا ، ولكنه استطاع أن يخرج ظافراً في النهاية بفضل جهوده الخارقة المتراصلة ، وبفضل ضربة حظ معجزة . وحينما ارتقى فردريك العرش كانت إحتمالات إحباء السلطة الإمبراطورية الألمانية تبدو ضئيلة. فخلال نصف القرن السابق كان كبار الأمراء الألمان قد زادوا من سلطتهم الإقليمية ، ولم يتركوا للملك سوى أملاك أسرته ، كما لم يبق له سوى أثر من السلطة على بعض الأسقفيات والأديرة. وعلى مدى ربع قرن سبق إرتقاء فردريك للعرش لم يكن الملوك الألمان يحاولون شيئا للحيلولة دون النتائج المدمرة التي أفرزها النزاع حول التقليد العلماني . فقد كانوا متورطين في الحروب الإقطاعية الكبرى التي إندلعت بين أحفاد الساليين وهم دوقات الهوهنشتاوفن في سوابيا من ناحية ، وبين الفلفيين Welfs الذين كانوا هم دوقات بافاريا أولا ثم صاروا دوقات سكسونيا نتيجة زواج تحالف من ناحية أخرى . وحينما انتهى الخط السالي بهنري الخامس سنة ١١٢٥ ، رفض الأمراء إعطاء التاج لابن أخيه دوق سوابيا خوفا من أن يحاول استعادة السلطة التي كان الملوك الألمان قد فقدوها أثناء الصراع حول التنقليد العلماني . وكان اختيارهم لدوق سكسونيا لوثير Lothair ( ١٢٥ - ١١٣٧) توريطا للأخير في حرب

إقطاعية مريرة ضد أمراء الهوهنشتاونن. وفي بحثه عمن يحميه ربط نفسه بزواج تحالف مع الفلفيين. وقد استطاع أحد أمراء الهوهنشتاوفن إرتقاء العرش العرش تحت اسم كونراد الثالث ( ١١٣٧ - ١١٥٧ ) عقب موت لوثير. ولكن الصراع بين الأسرتين الكبيرتين استمر دوغا هوادة.

وحينما خلف فردريك بربروسا عمه في سنة ١١٥٢ ، بدا وكأن هناك فرصة لإنهاء الحرب الإقطاعية ، لأن فردريك كان فلفيا من ناحية أمد . ولكن لم يكن محكنا إرضاء هنرى الأسد ، دوق سكسونيا الفلفي ؛ فقد ظل هو العدو اللدود لملكية الهوهنشتاوفن . ولم يكن في جعبة فردریك مایبدأ به سوی قوة شخصیة ، ودوقیة سوابیا ، ودوقیة فرنكونیا ، وموارد أخرى ضئيلة . وكان التاج الألماني مايزال يتمتع ببعض ظلال سبطرته السابقة على الأسقفيات والأديرة ، ولكن هذه لم تكن تستطيع أن توفر له الموارد اللازمة لسحق الفلفيين وغيرهم من الأمراء الكبار . وحاول على مدى فترة من الزمان أن يضيف إلى أملاك أسرته وأن يؤسس أملاكا للتاج في أراضي الراين ، إلا أنه سرعان ما أدرك أن هذه مهمة سوف تستغرق زمنا طويلا . فضلا عن أنها في النهاية لن تقدم له الموارد التي يحتاج إليها . وتركز أمله الوحيد في سيطرته الفعالة على شمال إيطاليا ، وفرض الضرائب الباهظة على الكومونات الإيطالية . لأن ذلك فِقط كان هو السبيل الذي سيوفر له الثروة التي تُيسر له سبيل هزيمة الأمراء الكبار. وكانت تلك خطة محفوظة بالمخاطر ، لأنه كان من المحتمل أن تقاوم المدن الإيطالية السيطرة الإمبراطررية الحقيقية ، كما أن مثل هذه الخطة قد تثير محاوف البابوية . ولكن فردريك لم يكن أمامه بديل آخر إذا كان يرغب في إستعادة السلطة اللكية في ألمانيا . كذلك كان إحتمال تأكيد السيطرة الإمبراطورية في ألمانيا يناسب ميول فردريك الشخصية . فقد كان لديه إحساس قوى للغاية بكرامة منصبه وما فيه من سلطات يقررها القانون الروماني ، كما كان به ميل إلى تصوير نفسه في صورة خليفة الأباطرة الرومان . فقد كان واقعا تحت تأثير المذهب الجديد القائل بسلطة الملك التشريعية المطلقة . ولم يكن بقادر على احتمال رؤية استمرار التناقض بين حالة الضعف السائدة والمجد والسلطة الملكية الى يقتضيها منصبه.

وقام فردريك بحملته الأولى على إيطاليا ١١٥٤-١١٥٥ . وكان يريد أن يقوم باستعراض للقوة ، لكى يؤكد الهيمنة الألمانية بصورة شخصية ، ولكى يتوج إمبراطوراً بيدى البابا . وقد حقق هذه الأهداف جميعاً ، من ناحية لأن البابا كان يواجه المتاعب مع الحركة الكومونية فى روما ، وهى حركة يقودها واحد من تلاميذ أبيلار المتحمسين هو أرنولد البريسكى ، الذي كان



عزج بين الثورية الفكرية والثورية الاجتماعية . وقد أدعي أرنولد والكوميون الاستقلال عن المدينة وطلبوا مساعدة الملك الألماني ، ولكن فردريك لم يكن ليتعاطف مع الزعماء الحضريين في إيطاليا ومثلهم الأعلى عن المدينة – الدولة City -State ؛ فقد كان هذا النموذج يتناقض مع هدفه النهائي في حكم شمال إيطاليا . وقبض فردريك على أرنولد البريسكي ؛ وأمر بحرقه وذر الرماد المتخلف عن جسده في مياه نهر التيبر .

كان هناك فرقاء ثلاثة في الموقف بشمال إيطاليا ؛ الإمبراطور ، والكومونات ، والبابوية . وفى أثناء زيارة فردريك لروما أزعجه إصرار البابا على أن يقوم رسميا بهام البابا وفقا لما تقضى به هبة قسطنطين . إلا أن حملة بربروسا الأولى على إيطاليا كشفت له أنه هو والبابا حليفان طبيعيان ضد المدن - الدول وضد مبادئ الحكم الذاتي . وعاد إلى ألمانيا لإعداد حملة كبيرة تضع ثروات إيطاليا تحت سيطرته . وفي الوقت نفسيد نشب جدل كبير في الدوائر البابوية حول ماإذا كان ينبغي على البابوية أن تربط نفسها بالتحالف مع فردريك ضد الحركة الكومونية ، أم أنها يجب أن تنضم إلى المدن - الدول وتعود إلى السياسة البابوية التقليدية وتحاول إبعاد الإمبراطور عن إيطاليا . لقد كان القرار صعبا . فقد اشتهر سكان مدن الشمال الإيطالي بمنازعاتهم مع الأساقفة وآرائهم المعادية لرجال الكنيسة بل ولسلطانهم الروحي. ومن المؤكد أن البابا لم يكن يريد وجود الكومون في روما . فهل ترمى البابوية بثقلها إلى جانب البورجوازيين المشاغبين ؟ لقد كان الإختيار شاقا وحدثت إنقسامات في صفوف الكرادلة . وكان أولئك الذين يعارضون فردريك يحاولون إحداث الشقاق بين البابا والإمبراطور بوسائل وأساليب استفزازية . فقد زعم أحد المندوبين البابويين وهو يخاطب بلاط فردريك سنة ١١٥٧ أن الأباطرة يستمدون سلطتهم من البابا ، وهو أمر كان يعرف أنه سوف يغضب الحاكم الشاب الطموح كشيراً . وقد اتجه أدريان الرابع ، البابا الإنجليزي الوحيد ، في روية وبطء نحو التحالف مع الكوميونات ضد المبعوث الألماني ، وحين اعتلى عرش القديس بطرس ذلك الكاردينال الذي كان قد أثار حفيظة الإسبراطور تحت اسم البابا اسكندر الشالث في سنة ١١٥٩ ، بات واضحا أن السهم قد نفذ وأن لاسيبل لتجنب صراع كبير آخر بين الإمبراطورية والبابوية.

وخلال السنوات العشرين التالية قام فردريك بشلاث حملات كبيرة ضد مدن الشمال الإيطالي ، وأحرز بعض الإنتصارات الأولية عا في ذلك الهزية التي ألحقها بسكان ميلانو

المشاغبين . وفي اجتماع عقد في سهل رونكاجلي Roncaglian سنة ١١٥٨ أعلن أساتذة مدرسة المقوق في بولونيا أن مايدعيه الإمبراطور من حق تعيين كبار الموظفين وفرض الضرائب على المدن إنما هي حقوق تتوافق مع القانون الروماني . وفي البداية ساعد فردريك على هذا ماكان موجودًا بين حكام المدن الإيطالية الأوليجاركيين من إنقسامات. فقد كان بعضهم ، الجبللينيين Ghibelline نسبة إلى الصيغة الإيطالية من كلمة Waiblingen إحدى ممتلكات الهوهنشتاوفن ، يرحبون بالإستسلام لمطالب فردريك والآراء لقانونية التي طرحها رجال القانون المدنى ؛ ولكن الأغلبية ، الجلفيين Guelphs ، نسبة إلى أعداء الهوهنشتاوفن في ألمانيا ، كانت مصممة على تكريس كافة مواردها للنضال في سبيل الفوز بالاستقلال. وعلى مدى سنوات قليلة كان الإمبراطور قد عقد العزم على إخضاع بعض المدن الإيطالية لسلطته المطلقة، ولكنه بعد مرور عشرين عاما اكتشف أن التحالف بين البابوية والكومونات أكبر كثيراً من إمكانياته . فقد كان البابا يساهم بالزعامة والقدرة التنظيمية كما عمل على توحيد معظم المدن ، التي كانت قد دأبت على محاربة بعضها البعض في كراهية عنيفة في العصبة اللمباردية (١١٦٧) وفي سنة ١١٧٤ ألحقت جيوش العصبة اللمباردية هزيمة ساحقة بالقوات الإمبراطورية في معركة لينانو Legnano ، وقرر فردريك إنقاذ مايكن إنقاذه والسعى نحر السلام. أما إسكندر الثالث ، فإنه بعد أن حقق هدفه بإبقاء الإمبراطور بعيداً عن إيطاليا ، استطاع أن يكون كرها ؛ فعفا عن الإمبراطور الذي كان قد عين بابا منافسا ، وفقا للأسلوب التقليدي في الصراع بين البابوية والإمبراطورية . وقد أتاحت معاهدة السلام التي عقدت في كونستانس Constance سنة ١١٨٣ لبريروسا أن ينقذ ماء وجهه فقط . فقد اعترفت له البابوية بسلطة فضفاصة على شمال إيطاليا . ولكنه لم يخول حق تعيين موظفى المدينة وفرض الضرائب عليها . وبعبارة أخرى ، فبعد عشرين سنة من الحرب فشل فردريك في السيطرة على الشمال الإيطالي ، وهي السيطرة التي كان يعرف أنها الخطوة الكبرى الأولى في سبيل استعادة السلطة الإمبراطورية على الأمراء الألمان.

وحين عاد فردريك إلى ألمانيا بعد هزيمته في شمال إبطاليا ، كان قد صار رجلا مرهقا تملؤه المرادة . أما الأمراء ، الذين كانوا أبعد مايكونون عن الخضوع والسيطرة الملكية ، فكانوا يحكمون سيطرتهم على الثروة والسلطة في ألمانيا ، ويعززون مواقعهم كزعماء للمجتمع بقيادتهم لحركة الشعب الألماني الكبرى صوب الشرق . ففي ثلاثينيات القرن الثاني عشر كان

الألمان ، وللمرة الأولى منذ عهد أوتو الثاني ، قد بدأوا يضغطون من جديد صوب العالم السلافي في الشرق ، وعبروا نهر الألب Elbe . وفي القرن الثالث عشر كانت « ألمانيا جديدة» قتد صوب الشرق حتى نهر الأودر Oder وحتى إلى ما وراء النهر. وفتحوا ساحل البحر البلطي وأسسوا مراكز تجارية مثل ليبك Lübeck . كانت « ألمانيا القديمة » غرب نهر الألب من خلق الكنيسة والملكية الألمانية . ولكن استيطان « ألمانيا الجديدة » وتعميرها تم بتوجيد من الأمراء الكبار الذين فهموا حركة التعمير فاندفعوا لقيادتها. ذلك أن الدوقات والأمراء الذين كانت لهم بالفعل إقطاعات كبيرة في ألمانيا القديمة ، كونوا لأنفسهم آنذاك أملاكا شاسعة في الشرق ، وبذلك أقوا عملية قلب موازين القوى في ألمانيا وقللوا ، نسبيا ، من أهمية سلطة الهوهنشتاوفن القائمة . وكان توجيه الدوقات لحركة الزحف صوب الشرق Drang nach Osten لا تضع أي إعتبار للسلاف الذين راحوا ضحية المذابع والإستعباد ، ولكنها كانت حركة على قدر كبير من الكفاية والمهارة . فقد إجتذبت الأمراء الفلاحين من البلاد الواطئة وغرب ألمانيا ، ولاسيما أولئك الذين جربوا الأساليب الجديدة في التعمير ، عن طريق شروط مغرية جداً للإستيطان . فقد وعدوا المهاجرين من الحدود الشرقية بالتحرر من الراجبات الإقطاعية والخدمات الإقطاعية القديمة ، وعساحات واسعة من الأرض بدلا من الشرائط الإقطاعية الضئيلة . هذه العروض الجذابة ، حين امتزجت بخصوبة التربة والحماية التي كفلها الأمراء لفلاحيهم ، أوجدت حركة مستمرة بأنجاه الشرق في القرن الثاني عشر ، الأمر الذي أدى إلى خلق ألمانيا جديدة . ولم يلعب فردريك بربروسا أي دور في هذا التطور وإغا سمح له أن يمضى في طريقه دون أية مسحاولة للتدخل ، وزاد الأمراء في أمالكهم وسلطاتهم زيادة كبيرة بسبب غيابه . وانتقد الكتاب المحدثون فردريك بسبب غفلته التي ورطته في شراك السياسة الإيطالية على حين تجاهل فتح ألمانيا الشرقية ، حيث كان يمكن للهوهنشتاوفن أن يخلقوا الممتلكات الملكية التي كانوا بحاجة إليها لو أنهم ثولوا زمام الحركة منذ البداية . وبالنظر إلى أحداث الماضي كان هذا خطأ فادحًا في الحسابات حكم مستقبل الملكية الألمانية على المدى الطويل . ولكن من الصعب أن نقسو على فردريك لارتكاب مثل هذا الخطأ الجسيم ففي بداية عهده كانت الحركة صوب الشرق ماتزال حركة متراضعة . وكان فردريك يعتقد أنه يحتاج إلى زيادة سريعة في موارده ، وظهرت إيطاليا كأنها المكان الذي يمكن أن يحقق له ذلك ، وكان خلق أملاك غنية جديدة في الشرق احتمالا يبدو بعيد المنال . لقد فشل رهان فردريك ، ولكن بنهاية سبعينيات القرن الثانى عشر كان فى حال أسوأ من حاله عندما بدأ ، ولكنه كان قد أختار أفضل الأختيارات وأكثرها معقولية من بين البدائل المطروحة فى ظل الظروف التى كانت متاحة أمامه .

وحين عاد تلملك المسن إلى ألمانيا يجر أذيال الخيبة والإخفاق ، صب جام غضبه على عدوه الجلفي القديم ، هنري الأسد . وكانت هناك بارقة أمل ضعيفة في النصر تلوح أمام ناظري فردريك ، تتمثل في تسخير موارد التاج الإقطاعية بالطريقة التي كان الحكام النورمان والملوك الأنجوبون قد اتبعوها في انجلترا: على مدى مايزيد على مائة سنة ، وهي الطريقة نفسها التي سار عليها ملوك آل كابيه في فرنسا بعد ربع قرن من الزمان . ولم يكن الاقطاء الألماني هو الإقطاع الإنجليزي . ذلك أن الهرم الإقطاعي، في الإمبراطورية كان مبتوراً ، وبينما كان كبار الدوقات هم أفصال الإمبراطور ، لم يكن أفصالهم يعترفون بأن الإمبراطور هو سيدهم الأعلى . ولكن هنري الأسد ، باعتباره فصلا لفردريك ، كان يكن استدعاؤه في بلاط سيده للمحاكمة ، فإذا وجده أقرانه مذنبا أعلن تجريده من دوقية سكسونيا ودقية بافاريا . وعلى هذه الأسس القانونية بدأ فردريك محاكمته الإقطاعية الكبري لعدوه الجلفي القديم متهما إياه بعدم تقديم الخدمة لسيده الإقطاعي في الحملات الإيطالية ، وتهم أخرى غيرها . ولم يكن الأمراء عازفين عن رؤية دوق سكسونيا الكبير في موقف الإهانة والتصغير ، وحين رفض هنري المشول في بلاط فردريك لمواجهة المتهم المرجهة ضده ، أعلنوا نزع إقطاعه منه . واستطاع فردريك أن يطرد هنري من سكسونيا وبافاريا ولم يترك له سوى إماراته الشرقية التي لم تكن ضمن إقطاعات التاج ، ولكن الأمراء لم يكونوا ليتركون الإمبراطور يبتلع الدوتيتين المنزوعتين داخل ممتلكاته ؛ وكان عليه أن يقطع الإمارات الجلفية إلى أمراء آخرين . لقد كانت محاكمة هنرى الأسد هي اللحظة الحاسمة في تاريخ الإقطاع الألماني ؛ إذ لم يكن فشل الإمبراطور في الاستيلاء على عتلكات أعدائه الجلفيين يعنى أنه لايستطيع استغلال القانون الإقطاعي في تدعيم سلطته ، كما كان الحال في الجلترا على مدى أكثر من قرن من الزمان ، وكما حدث في فرنسا بعد ذلك .

وفى السنوات الأخيرة من حياة الإمبراطور المسن كان عليه أن يتخلى نهائيا عن الجهود الهائلة والحروب التى خاض غمارها فى شبابه . فأخذ شارة الصليب ، ليموت فى الطريق إلى الأرض المقدسة سنة ١٩٠ . ولكن الإمبراطور الكبير مات قرير العين وهو يعلم أن ابنه ستتاح

لد الموارد التي كان هو يفتقر إليها ، والتي ستحقق النصر للسلطة الإمبراطورية . وبزيج الايصدق من الظروف ، وجد ابن فردريك الذي اعتلى العرش تحت اسم هنرى السادس فعلا قبل رحيل أبيه في الحملة الصليبية الثالثة ، أنه قد صار حاكما على مملكة النورمان في صقلية ، التي كانت واحدة من أغنى بلدان البحر المتوسط . فقبل أربع سنوات كان بربروسا قد زوج ابنه من الأميرة النورمانية الصقلية كونستانس ولكن ذلك لم يكن يبدو مهما آنذاك ، لأن فرص كونستانس في وراثة العرش كانت تبدو ضئيلة ؛ ولو لم يكن الأمر كذلك لما سمح البابا أبدا عثل هذا الزواج . وفي السنة السابقة على موت بربروسا ورثت كونستانس العرش نتيجة لعدة وفيات في عائلتها ، وأصبح زوجها مالكا لهذا النوع من الأراضي التي ناضل بربروسا دائما دوغا نجاح على مدى ثلاثين سنة في سبيل الحصول عليها . ولكن قرارات الحظ مهدت لها إرادة الإمبراطور التي لاتقهر ، فقد كان يجرب طريقة تمل الأخرى لتحقيق هذا الهدف ، وبامت جميع محاولاته بالفشل ، وكان جهده الأخير ، وهو الإتحاد بين أسرته والأسرة النورمانية الحاكمة في صقلية ، على أمل أن يحدث يوما ما أن يحصل أحد خلفائه على العرش ، هو الذي أتي نتيجة سربعة قثلت في إرتقاء الهوهنشتارفن لعرش صقلية .

كانت شهرة فردريك الذائعة كواحد من أعظم رجالات العالم المسيحى هى التى دفعت بالملك النورمانى الصقلى ، وهو الحليف التقليدى للبابوية ضد الإمبراطور الألمانى ، إلى الموافقة على التحالف بين الأسرتين الحاكمتين فى الشمال والجنوب . ذلك أن نضال بربروسا الطويل ضد البابا لم يقلل إطلاقا من الإعجاب الشعبى الشديد الذى كان يتمتع به . فنوع الحماسة التى حياه بها عمه أوتر الفريزى ، فى بداية حكمه ، استمر قائما طوال حياته ، وبعدها بزمن طويل . فقد صار بطلا شعبيا ، ونوعا من الشخصية المسيحانية التى قد ترجع يوما لتقود الألمان إلى أمجاد جديدة كما أشيع آنذاك . هذه الاستجابة العاطفية تجاوزت يوما لتقيود التنظيمية القاسية التى كبلت الملكية الألمانية ، وأضفت على الهوهنشتاوفن هالة من الجلال والفضيلة التى يبدو أنها فى سنة ١١٠٠ أوصلتهم إلى أعتاب السلطة التى كانوا يسعون إليها منذ زمن طويل .

ولكن مزاج هنرى السادس وشخصيت كانت تختلف بشكل حاد عن مزاج وشخصية بربروسا . فقد ظهر بربروسا لمعاصريه في صورة رجل عظيم الروح ؛ أما هنرى السادس فكان يفتقر إلى هذه الخاصية . فقد كان متغطرسا ، داهية ، مدبراً للمكاثد . وبلطجيا . واستغرق

019

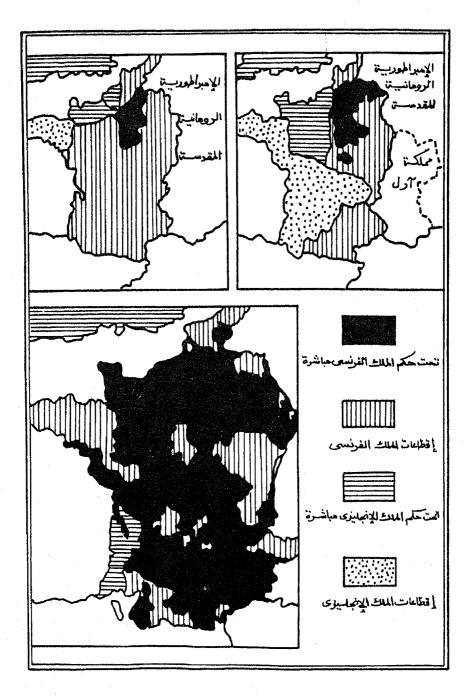

غو المملكة الفرنسية

الأمر مند فترة امتدت حتى سنة ١١٩٤ حتى يحكم ملكيته لجنوب إيطاليا . وبعدها مباشرة بدأ يهاجم مدن الشمال الإيطالي وحقق بعض النجاح الأولى . ولم يكن بوسع هنري أن يحجم عن المبالغة في الإعلان عن الكيفية التي سيحقق بها الهوهنشتاوفن التفوق على الغرب ، بل وعلى العالم بأسره . ويث الرعب والهلع في قلوب الأمراء الألمان ، ومدن الشمال الإيطالي ، فضلا عن البابوية التي وجدت نفسها على حافة الصراع من جانب سلطة الهوهنشتاوفن التي حاربتهم عشرين سنة لتبعدهم عن إيطاليا . وكان خطأ هنرى السادس الوحيد هو أنه لم يضع في حساباته تأثير المناخ الإيطالي غير الصحى ، الذي أودي بحياة بعض الأفراد من عائلة زوجته وجعل مند ملكا على صقلية . فقد مات هنرى فجأة في سنة ١١٩٧ تاركا طفلا في الثالثة من عمره ليرثه في عرشه ، على حين كانت أحوال إيطاليا وألمانيا تموج بالإضطراب . وكان هذا الفعل الإلهي في صالح أعداء الهوهنشتاوفن أكثر نما حدث قبل ثمانية أعوام حين منحت ضربة حظ عائلة لبربروسا معظم ماكان يريده . ومن الصعب على أي مؤرخ ألماني معاصر أن يؤلف كتابا عن القرن الثاني عشر أو القرن الثالث عشر دون أن يسهب في الحديث عن سوء الحظ المتمثل في موت هنري السادس المبكر ، ودون أن يعزى إلى هذا الحادث المفرد ماحدث بعد ذلك من إضطرابات ، ثم الإنهيار النهائي للإسبراطورية الألمانية في العصور الوسطى . ومع هذا ، فحقيقة أن موت هنري السادس كان كارثة كبرى يكشف عن أن الدعامة الأساسية للملكية الألمانية كانت هي شخص الملك نظراً لفقر مؤسساتها الإدارية . وليس هناك شئ في التاريخ الوسيط ، يكشف بوضح عن قيسة وحدود الكارزما ، أكثر من تاريخ الإمبراطورية الألمانية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر.

## ٣ - صعود آل كابيد:

كان الإستيلاء على نورماندى وأنجو وإدماجهما في ممتلكات التاج الفرنسى نقطة تحول كبيرة في تاريخ فرنسا بل وتاريخ أوربا أيضا . ذلك أن مملكة فرنسا ، التي حكمها ملوك آل كابيه حتى سنة ١٣٢٨ في خط متصل ، ثم بفروع جانبية من الأسرة ، مثل الفالوا والبوربون Valois, Borbons حتى القرن التاسع عشر - هذه المملكة كانت أهم مملكة أوربية حتى سنة ١٨٧٠م ، وفي رأى بعض المؤرخين أنها كانت أهم مملكة أوربية حتى سنة ١٨٧٠م . وإذا كان يمكن إخضاع الأراضي الواقعة بين جبال البرانس والفلاندرز وبين المحيط الأطلسي ونهر الراين لحكومة مركزية واحدة فعالة ، فلابد أن يكون لهذا تأثير عميق على الحضارة الأوربية لأن هذه

المكومة سيكون عتناولها عدد كبير من السكان ، وموارد فكرية ، واقتصادية ، عسكرية أكبر عا كان متوافراً لدى أية دولة أخرى في أوربا . كان غزو نورماندى علامة ظهور مثل هذه الدولة ، ولكن لم تكن فرنسا موجودة قبل ذلك بقرن من الزمان ، إذ لم تكن سوى مجرد تعبير جغراني ، وكانت تلك أرضا واسعة عتدة لاتجمعها وحدة طبوغرافية ، أو سياسية ، أو اقتصادية ، أو لغوية ، أو ثقافية ، وكان أهل الشمال والجنوب يتحدثون لهجات رومانسية مختلفة . وكان الشمال الفرنسي هو أرض الإقطاع الكلاسيكي ، كما كان منطقة يغلب عليها الطابع الريفي ؛ وكانت الشخصية السائدة فيها هي شخصية البارون الإقطاعي . وكانت ثقافة الجنوب الفرنسي ومجتمعه ولغته تشترك في كثير من خصائصها مع أسبانيا المسيحية وإيطاليا أكثر من شمال فرنسا . وكانت بلانجدوك ، إقليم اللهجة الجنوبية ، حضارة حضرية متذبذبة وطبقة بروجوازية متعلمة . كذلك كانت الطبقة الأرستقراطية فيها قد بدأت في اتخاذ الطابع الحضرى ؛ مثل نبلاء شمال إيطاليا الذين كانت لهم منازل في المدن والذين أفادوا من الزايا الفكرية لحياة المدينة. أما المنطقة الثالثة فيما صار فرنسا بعد ذلك ، فهي إقليم الراين، التي كانت قيل إلى التطلع شرقا صوب الإمبراطورية الألمانية ، التي كانت كشير من الأسقفيات والإمارات والمدن تنتمي إليها رسميا ، كذلك كان كثيرون من أهل هذا الإقليم يتحدثون الألمانية ولا يتحدثون بأية لهجة فرنسية . وفي وسط فرنسا كان يوجد إقليم جبلي كان عِثابة ملجأ للبارونات اللصوص ، وكان يعوق حركة السفر بين الشمال والجنوب . وهكذا ففي سنة ١١٠٠ لم تكن فرنسا بلداً واحداً سواء من حيث طبيعتها أو ماتحويه بداخلها . وكان الفضل لملوك آل كابيه في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر في خلق فرنسا. ولم تكن هناك ضرورة لوجودها ؛ إذ لم يكن ثمة مصير وطنى لفرنسا قبل ظهور الملكية الفرنسية . ولكن إذا كان قد أمكن في النهاية إخضاع البلاد للسلطة الملكية ، فإن ذلك وفر للملوك المدن الثرية ، والطبقة المحاربة الإقطاعية الكبيرة ، فضلا عن الجامعات وخريجيها ، وكان ذلك مزيجا قويا.

ولم يكن تاريخ آل كابيد قبل القرن الثانى عشر واعداً بشئ من النجاح الذى حققته هذه الأسرة فيما بعد . فقد حصل آل كابيد على التاج الفرنسى فى سنة ٩٨٧م ، ولكن الملوك الفرنسيين حتى سنة ١١٠٨ كانوا نكرات ليست لهم سيطرة على كبار الدوقات والكونتات فى ممتلكاتهم فى المنطقة التى تحيط بباريس محاطة بقلاع البارونات اللصوص ، وفى بعض الأحيان كان الملك الفرنسى يخشى الخروج خلف أسوار المدينة. وكان أول ملك من آل كابيد يساهم في وضع الأسس التنظيمية للسلطة الملكية هو

لريس السادس السمين ، أو البقظ ( ١١٠٨ - ١١٣٧ ) . ويسبب المعلومات التى نعرفها عن سيرة لريس ، التى كتبها وزيره الأول سوجبه مقدم دير سان دونى يبدو لنا شخصا حقيقيا أكثر من أسلافه الدين لانعرف ملامحهم ، والذين لايشتهرون بشئ غير تدينهم أو فضائحهم الشخصية . وكانت إحدى هفوات آل كابيه الأوائل هى تورطهم فى المحاولات الضخمة لتوسيع سلطانهم فى وقت لم تكن لهم سلطة حتى فى المنطقة المحيطة بباريس . وبفضل قيادة سوجبه الحكيمة الصبورة انتهج لويس ، بشكل عام ، سياسة أكثر تحديداً وفعالية فى الوقت نفسه ، ولم يكن متحرراً من أوهام العظمة الى اتصف بها أسلافه ، فقد قام بمحاولة لغزو الفلاندوز انتهت بالمهانة حين استأصل سكان المدن الفلمنكية شأفة جيشه . ولكنه عادة كان يقبع بالقرب من بلاده ونجح فى تدمير قوة الإقطاعيين المشاغبين والبارونات اللصوص فى منطقة جزيرة فرنسا حول باريس ، وبذلك ضمن قاعدة آمنة للعمليات العسكرية التى قام بها خلفاؤه .

وكان عهد ابنه لويس السابع ، الذى استد زمنا طريلا ، هو نقطة التحول فى تطور المؤسسات الكابية وبداية نارسة بعض السيطرة على كبار الأفراد الإقطاعيين . وكان لويس شخصا مخلصا ، كادحا ، بلا لون ، وقد عاني الكثير من المهانة والخسارة بسبب طلاقه من إليانور أميرة اكويتانيا . وقال بعض المؤرخين أن لويس السادس ترك انطباعا بعمله لبناء السلطة الملكية في جزيرة فرنسا بلغ من قوته أن سعى دوق أكويتانيا البالغ الشراء إلى تزويج ابنته من وريث العرش الفرنسى . وهذا احتمال ، ولكنه ربا جاء نتيجة لنزوة من جانب دوق أكريتانيا ذى الصفات التروبادورية . وعلى أية حال ، فإن لويس الثامن فقد الزيادة الهائلة التى كانت إليانور قد أضافتها لممتلكات التاج وانتقلت هذه الدوقية إلى أملاك هنرى الثانى الزرج الثانى لإليانور . ونتيجة لهذا كان على لويس أن يواجه الحقيقة القاسية القائلة بأن الزرج الثانى ، الذى كان فصلا إقاعيا له من الناحية الرسمية ، يحكم النصف الغربى من فرنسا ، وأنه حتى بدون انجلترا ، كان أقوى كثيراً من لويس نفسه . ومع هذا فيع نهاية حكم لويس كان الملك الكابى قد بدأ بارس نوعا من الزعامة بين الأمراء الكبار الذين كانوا أفصالا إسميين له .

كان بلاط الملك الفرنسى ، بوصفه السيد الأعلى لكبار الإقطاعيين ، المحكمة العليا فى البلاد . ولكن قبل عهد لويس السابع كان هذا مجرد إمكانية نظرية . فقد كان الدوقات والكونتات يتجاهلون محكمة الملك فى تعاملهم مع بعضهم البعض ، ولم تكن لدى الملك أية سلطة لإرغام أفصاله على الحضور إلى بلاطه كما يقضى القانون الإقطاعي . وفي النصف

الأخير من حكم لريس بدأ كبار الأفصال الإقطاعيين يحضرون للتقاضى أمام المحكمة الملكة للمرة الأولى . وكان هذا راجعًا إلى التوازن الذى حدث فى منتصف القرن الثانى عشر بين الإقطاعيين الكبار ، ومانتج عن ذلك من تضاؤل إمكانية حل منازعاتهم عن طريق الحروب الإقطاعية على الطريقة القديمة . وكانوا يعرفون أنهم سيلقون حكما عادلا فى بلاط الملك الكابى التقى المسالم . كذلك تحول الأمراء الإقطاعيون الفرنسيون تجاه باريس للمرة الأولى بسبب خوفهم من سلطة هنرى الثانى المهيمنة . ذلك أن الملك الإنجليزى ، بفضل أملاكه الشاسعة ، صار أكبر مصدر خطر يتهدد أمن الدوقات والكونتات ومستقلبهم ، وقمثل رد فعلهم فى أنهم تطلعوا بود شديد تجاه الملك الكابى باعتبار قطبا مضادا فى مواجهة هنرى الثانى . وعلى المدى الطويل أفاد لويس السابع كثيراً من زواج اليانور الإكويتانية من هنرى الثانى . فلأول مرة تجلت قيمة الملكية الكابية فى شئون فرنسا واضحة أمام كبار الإقطاعيين .

كانت الضياع الملكية الفرنسية تدار ، تقليديا ، بواسطة الحكام Prévôts أى السادة المحليين الذين يدفعون للملك مبلغا من المال لقاء زراعة الضياع التي يملكها . هذا النظام البدائي كان دليلا على عدم كفاءة ملوك آل كابيه الأوائل . فقد كان « الحكام » يخدعون الملك . ويستغلون السكان بلا رحمة ، كما أنهم حاولوا أن يحولوا سلطاتهم إلى تركات وراثية. وفضلا عن ذلك فقد الملك فرصة التأثير على المناطق المحلية من خلال ما للزعامة الملكية من تراث لأنه فوض الأمراء سلطته على هذا النحو . وبشكل عام ، واصل لويس العمل بهذا النظام المدمر في الإدارة المحلية ، ولكن هناك دلائل في الفترة الأخيرة من حكمه على أنه كان يجرب إرسال الموظفين من البلاط الملكي مباشرة لكي يشرفوا على إدارة الضاع الملكنة .

وجاء ابنه فيليب الثانى أوغسطس ( ١١٨٠ - ١٢٣٣) لكى يحول هذه التجارب إلى متحادة التجارب إلى متحادة التجارب النظام دائم في الإدارة المحلية ، ظلت أسسه باقية حتى إنهيار النظام القديم عشر ، إلى (أي النظام الإقطاعي) . وكان هو ثالث الحكام الكبار في أواخر القرن الثاني عشر ، إلى جانب هنرى الثاني وفردريك بربروسا ، على الرغم من أن فيليب كان يفتقر إلى صفاتهما البراقة الأخاذة . فقد كان أحدبا ، مخادعًا ، لاضمير له . ومن المحتمل أن اسمه المدوى (أوغسطس ) كان يقصد به « البادئ » ، ولم يكن مقصوداً به ربطه بالأباطرة الرومان . إلا أن صفات فيليب الشريرة كانت هي الصفات الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى الإتساع الكبير

في الأراضي الملكية الفرنسية . ففي أواخر القرن الثاني عشر كانت حدود أوربا السياسية قد رسمت ، وفي فرنسا كان تقسيم البلاد بين الإمارات الإقطاعية قد صار تراثا عفي عليه الزمن. ولم يكن ممكنا القيام بإعادة ترتيب خريطة أوربا السياسية بدون الصفات المخادعة الشريرة التي كان فيليب متفرقًا فيها . بيد أنه كان أيضا إداريا مجداً بارعا مهد لزيادة الأراضى الملكيسة بابتكار نظم البيلي bailli ، وهو المسئل المالي ، والقانوني ، والإداري والعسكرى للملكية الفرنسية في المقاطعات. وفي انجلترا كان الشريف هو الموظف المحلى الذي يمثل الحكومة الملكية . أما البيلي فكان يجمع بين كل من هاتين الوظيفتين ، وكان عليه أن يقوم بكل الخدمات الإدارية ، والقضائية والمالية لصالح الملك . وكان الشريف ، أو حاكم المقاطعة الإنجليزي ومساعدوه من الأثرياء من ملاك الأراضي المحليين ولهم مصالح قوية في المقاطعة التي يعملون بها . وكنان معنى هذا في المدى الطويل أن على الملكية أن تراعى ساتريده عائلات الريف التي كانت قمل الحكومة ، وإلا تعانى من الشلل في الحكومة المحلية . ولم يكن هذا واضحا عاما إبان حكم هنرى الثاني بسبب شعبيته الطاغية وسلطانه المهيمن ، ولكن بعد سنة ١٢٠٠ بات واضحا في الجلترا أن الحكومة الملكية لايكنها أن تعمل بكفاءة سوى عساعدة وتعاون العائلات الكبرى في الريف. أما السمات الاجتماعية والسياسية للبيلي فكانت مختلفة قام الاختلاف . فقد كان موظفًا أجيراً ترسله الحكومة الملكية ولم تكن له أية جذور في منطقة اختصاصه . لقد كان بيروقراطيا حقيقيا يعتمد في دخله ومكانته الاجتماعية على وضعه كموظف ملكي . ومن ثم فإنه كان متعصبا في ولائه للملك ، ولم يكن يهمه سوى عارسة السلطة الملكية كاملة . رعلى عكس العائلات الإقليمية الإنجليزية التي خرج حكام الأقاليم رغيرهم من الموظفين المحليين من بين صفوفها ، لم يكن المندوب الملكي الفرنسى بضع في حسبانه مسألة مدى صلاحية السلطة الملكية . ركان الفرق بين المندوب الملكى الفرنسي وحاكم المقاطعة الإنجليزي نتاجا للظروف الجغرافية والاجتماعية ولم يكن بسبب حكمة الملكية الفرنسية . ولم تكن الأراضى التي تعين على فيليب أرغسطس أن يديرها في بداية الأمر تزيد عن حجم واحدة من المقاطعات الإنجليزية الكبيرة . والحقيقة أن المصطلح التنظيمي الذي عيز الموظف المحلى الفرنسي كان هو المحضر bailiff ، وهي كلمة استخدمت في سائر أنحاء أوربا للدلالة على المندوب الشخصي أو المراقب. وفي بداية الأمر لم يكن المندوب الملكي الفرنسي bailli يختلف عن الناظر أو المراقب الذي يدير ضيعة أحد كبار الإقطاعيين سوى من حيث الدرجة . ولكن مع نهاية القرن الثاني عشر صار المندوب الملكي الفرنسى موظفا عاما داخل نظم الملكية الفرنسية ولم يعد نظامًا خاصًا . ولابد أنه كان سيصعب عاما على ملوك آل كابيه أن يستمروا في العمل بهذا النظام ويطبقوه على المناطق الجديدة التي فتحوها لو لم يعتمدوا على الثورة التعليمية التي حدثت في القرن الثاني عشر. فقد كانت الجامعات هي التي أمدتهم بالكتبة والقانونيين الذين شغلوا وظائف المندوبين الملكيين ، وكان أولئك خير من يعملون في الجهاز البيروقراطي المحلى ؛ إذ أنهم كانوا أذكياء، مجدين متعلمين كما أنه لم تكن أمام الكثيرين منهم فرص في الحياة غير تلك التي يحصلون عليها في خدمة الملكية . وخلال عهد فيليب أوغسطس ، كان كثيرون من المندوبين الملكيين أسساتذة majistri ، أي تخرجوا من الجامعات لكي يعملوا في إدارة المناطق الجديدة التي ضمت إلى أملاك التاج الفرنسي . وفي جنوب فرنسا عرف المندوبون الملكيون باسم -sens chals ، وهو مصطلح قديم جديد للدلالة على المثل المحلى الذي تستأجره الملكية الفرنسية . وعنتصف القرن الثالث عشر كان المندوبون الملكيون قد صاروا مجموعة قائمة بذاتها ، وكانوا أكشر تعصباً من الملك نفسه في تأييد السلطة الملكية . كانوا هم الذين قللوا من أهمية العادات والنظم المحلية وأخضعوا أقاليم فرنسا المتباينة لسيطرة حكومة عامة . وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن فرنسا كانت من خلق البيروقراطية التي بدأت تتخذ شكلها المتميز عند بداية حكم فيليب أوغسطس ، ورعا بعد ذلك بقليل .

كان تقدم السلطة الملكية في فرنسا محكوما بعلاقات الملك مع البورجوازيين والكنيسة . وأنها لأسطورة ترجع إلى القرن التاسع عشر تلك التي تقول بأن ملك فرنسا أدرك أهمية التطور الحضرى الجديد ، وأنه تحالف مع الطبقة الجديدة ضد النبلاء الإقطاعيين . وحتى لو كان هذا صحيحا ، فإنه لم يكن ليضمن له النصر ، لأن مدن شمال فرنسا كانت قليلة جدا ، وبغض النظر عن باريس ، كانت هذه المدن صغيرة جدا من حيث الحجم والشروة بدرجة تحول دون أن يكون لها تأثير عميق على بناء السلطة . والحقيقة أن لويس السابع وفيليب أوغسطس لم يكونا أكشر تعاطفا مع البورجوازيين من الأمراء العلمانيين والكنسيين . وقد نالت المدن الواقعة في نطاق الممتلكات الملكية امتيازات كوميونية ضئيلة ، ولم يجدث ذلك سوى بعد نضال طويل ونفقات باهظة دفعوها للخزانة الملكية . ولكن سكان المدن كانوا يحبذون تقدم السلطة الملكية كقطب موازن في مواجهة السادة الإقطاعيين . وذلك لأنهم كانوا يستطيعون

الحصول من الملك على قدر من التنازلات بالحكم الذاتي في المدن أكبر مما عنحهم إياه السادة الإقطاعيون ، على الرغم من أنهم كانوا يدفعون مبالغ طائلة في سبيل ذلك .

ولقد لعبت العلاقة بين الملكية والكنيسة دوراً هاما في انتصار آل كابيه النهائي . وقد اتضح مدي تخلف وضعف الملكية الكابية في القرن الحادي عشر بسبب اعتماد الملك الفرنسي على بعض صفات الملكية الثيوقراطية ، بعد أن كانت الملكية الإنجليزية والملكية الفرنسية قد نبذت هذا التراث تحت ضغط البابا بزمن طويل . فمنذ أواخر القرن الحادي عشر كانت البابوية تنظر إلى الملكية الفرنسية باعتبارها حليفا مؤيداً ، حتى وإن كان السبب الرحيد في ذلك هو اضطرار البابا الى الحصول على تأييد بعض ملوك أوربا. فقد كان البابا يتورط من حين الآخر في نزاع مع الإمبراطور الألماني ، وكان يخشى عواقب أطماعه في شمال إيطاليا . وبالنظر إلى سلطة الملك الإنجليزي وسيطرته على الكنيسة في أراضيه ، والمسافة التي تفصل انجلترا عن روما ، لم يكن بوسع البابوية أن تربط نفسها برباط التحالف مع الملوك النورمان وملوك أسرة أنجو. ويظل الملك الفرنسي هو المرشح الوحيد، كما كان ضعيفا لاضرر منه بحيث لم يكن من المحتمل أن يهدد سلطة البابوية . فضلا عن أن ملوك آل كابيه كانت لهم شهرة كبيرة بالتدين والتقوى ؛ وحتى في القرن الثاني عشر كانوا معروفون بأنهم ملوك « مسيحيون جداً ». ومن ثم كان جريجوري السابع ، على غير العادة ، معتدلا في علاقته بملوك آل كابيه . وخلال الشطر الأخير من القرن الحادي عشر ، وفي القرن الثاني عشر صارت فرنسا ملجأ ومسلادًا للبسابوات الذين طردهم الإمبراطور الألماني من روماً . فقد ذهب أوربان الثساني إلى فرنسا هربا من جيوش هنري الرابع ولكي يدعو إلى الحملة الصليبية الأولى ، كما أن اسكندر الثالث طلب حماية لويس السابع في ستينيات القرن الثاني عشر حين استولى فردريك بربروسا على روما لفترة من الرقت . وقد أتاح موقف البابوية المتعاطف للملوك الفرنسيين الفرصة للحفاظ على بعض التقاليد القديمة والمذاهب التي كانت ترتبط بالملكية في العصور الوسطى الباكرة . وكانت ثمة رابطة قوية تجمع بين الملكية الكابية وبين دير سان دوني الملكي . فقد كانت شعائر التاج الفرنسي تحفظ في هذا الدير . كذلك لعب سرجيه مقدم دير سان دوني دوراً هامًا بصفته الوزير الأول في الإدارة الملكية الفرنسية في عهد كل من لريس السادس ولويس السابع ، وإن جاء ذلك متأخرا كثيراً عن الأدوار الرائدة التي لعبها رجال الدولة الديريون في خدمة الحكومات الأوربية الأخرى . فبينما كان احتفال التتويج في ألمانيا والمجلترا في طريقه لأن يصبح مجرد مسألة شكلية رسمية ، كانت المزايا الدينية والعاطفية في هذا الاحتفال ما تزال تحظى بالاهتمام في فرنسا ، وقد تأكدت الرابطة التي كانت تجمع بين الكنيسة والملكية الفرنسية بشكل خاص خلال حكم لويس السابع الطويل المدى . إذ أن لويس ، الذي كان هو نفسه رجلا تقبًا للغاية ، أظهر أنه صديق عظيم للبابا ورجال الكنيسة الكبار في شتى أنحاء فرنسا . كما أنه استقبل اسكندر الثالث بأكبر قدر من التبجيل والاحترام ، ووقف إلى جانب الأساقفة ومقدمي الأديرة في نضالهم ضد السادة الإقطاعيين المحليين . وكان بهذا يساعد على تقدم السلطة المحلية ويرضى ميوله الدينية في آن واحد . وكانت محاولات لويس التاسع للسيطرة على كبار الكنسيين جزءً من جهده العام لمد اختصاصات المحكمة الملكية . كما كانت شهرة الملك الكابي كصديق للبابوية وحليف لها من عوامل تدعيم هيبته في فرنسا وريا نفعته في علاقاته مع كبار الإقطاعيين والملوك الآخرين في أوربا .

لقد كانت التقاليد الأخلاقية والدينية لملوك آل كابيه « المسيحيين جداً » ذات قيمة كبيرة بالنسبة لفيليب أوغسطس . فقد وفرت له الواجهة الضروية التى تخفى ورا معا وهو يواصل عمليات النهب ويتابع مؤامراته الخادعة . فقد حصل على كونتية Artois الشمالية بالزواج ، ثم تحول صوب ممتلكات الملك الإنجليزى الشاسعة فى شمال فرنسا . وكان تمرد أبناء هنرى الثانى ضد أبيهم قد حول السنوات الأخيرة فى حياة هذا الملك إلى بؤس وشقاء . كذلك كان فيليب أوغسطس يتآمر بشكل مستمر ضد ريتشارد وجون . وبحلول سنة ١٠٤٤ أحرز انتصاره الكبير . فقد ضم كل شمال غرب فرنسا إلى ممتلكات التاج ، ولم يترك للملك الإنجليزى سوى جاسكونى Gascony وبواتو Poitou التى كانت أبعد الممتلكات التى كانت للملك الإنجليزى فى فرنسا قبل ذلك . وفى السنوات العشرين الأولى من حكمه كشف فيليب أوغسطس خلفائه بوضوح عن كيفية تنمية أملاك التاج بالتزاوج : من خلال التزاوج بين أوغسطس خلفائه بواسطة الخداع السياسى والدبلوماسى ، وبتجريد الأمراء الإقطاعيين من ضياعهم ، ثم بالغزو فى الخارج . لقد صار الحليف العاجز القديم للكنيسة فجأة قوة كبرى فى شمال أوربا ، وكانت أهم المشكلات التى واجهت البابوية فى القرن الثالث عشر هى كيفية شمال أوربا ، وكانت أهم المشكلات التى واجهت البابوية فى القرن الثالث عشر هى كيفية منا الموقف الجديد .



الجزء السابع البحث عن توازن جديد أوائل ومنتصف القرن الثالث عشر

« الحكام الأفراد لهم مقاطعات فردية ، والملوك الأفراد لهم ممالك منفردة ، ولكن بطرس يحكمهم جميعا .... » .

- إنوسنت الثالث

« لقد أحببنا الحياة في الفقر ، وهجرنا الكنائس ، وكنا جاهلين ننقاد الجميع ....».

- سان فرنسيس الأسيسي



## الفصل التاسع عشر سلام إنوسنت الثالث

١ - إعادة تثبيت الزعامة البابوية:

ثمة تراث في تاريخ البابوية مؤداه أن الكرادلة غالبا ماكانوا يتأرجحون بين اختيار البابوات الأقوياء والبابوات الضعفاء عما يحقق دورات تبادلية بين البابويات العدوانية فالإصلاحية ثم الهادئة فالمحافظة . فمنذ موت اسكندر الثالث سنة ١١٨١ م اعتلى العرش البابوي عدد من الرجال الصالحين ، ولكنهم كانوا ضعافًا وظهروا في حال من الجمود والشلل بفعل المشكلات الرهيبة التي أثرت على الكنيسة من جراء التحديات التي ظهرت في القرن الثاني عشر في مجالات التعليم والتدين والسلطة . وكانت الزعامة البابوية تتحول إلى عامل تافه في الحياة الأوربية بدرجة جعلت الكرادلة يتطرفون في الاتجاه الآخر سنة ١١٩٨ . فقد اختاروا أقدر أعضاء مجمع الكرادلة ، وهو لوثاريو كونتي ، الذي اتخذ لقب إنوسنت الثالث ( ۱۲۹۸ - ۱۲۲۹) وعندما اعتلى إنوسنت الثالث العرش البابوي كان عمره سبعة وثلاثين عاما فقط ، أي أنه كان صغيراً على البابوية بشكل واضح . وقد نشأ إنوسنت الشالث في إحدى العائلات الأرستقراطية الرومانية البارزة . وكان رجلا يتمتع بطاقة غير محدودة ، وقدرة فكرية عالية ، ومواهب خارقة في الزعامة والإدارة . فقد كان من رجال القانوني الكنسي ، عالى القدرة ، وكان يحتمل أن يحرز سمعة كبيرة كلاهوتي لو كانت لديه فسحة من الوقت أو كان به ميل إلى هذا . وكان على وعي تام بالمشكلات التي تواجهها البابوية في كل جانب ، ولم يكن يخالجه شك في قدرته على إيجاد الوسائل لمعالجتها ، وكانت درجة الثقة بالنفس التي قيز الرجال ذوى الصفات الخارقة قتزج في حالة إنوسنت بإحساس غامر بتراث المنصب البابوي وسلطته . وكان يعتقد أن « كل شئ يدخل اختصاص البابا » ، وأن القديس بطرس فوصد المسيح « لا ليحكم الكنيسة العالمية فقط ، وإغا لكي يحكم العالم بأسره » . وكان إنوسنت مولعا بنظرية سلطة الهيئة الكنسية ، التي يعلو فيها سيف الروح على سيف الأرض، والتي فيها يتشابه خضوع الملكية للقساوسة مع اعتماد القمر على الشمس. وعلى أية حال ، لم يكن إنوسنت رجلاً ثوري الزاج ، ولكنه كان صاحب مزاج متحفظ بناء ؛ فلم يكن تكراراً لجريجوري السابع. ولم يكن يقصد أن يشن هجوما أخرويا على القوى التي كانت تهدد بالقضاء على زعامة الكنيسة فى مجتمع العصور الوسطى ! وإنما كان يقصد أن يفرض السلطة البابوية على مجتمع غرب أوربا المتغير بوسائل متعددة ، وأن يتحكم فى الآثار الناجمة عن التغليم والتدين والسلطة فى القرن الثانى عشر . كما كان يرغب فى توجيه هذه القوى الجديدة فى قنوات يمكن أن تعيد النفوذ الكنسى فى أوربا . لقد كان إنوسنت يريد توازئا جديدا بين الكنيسة والعالم يحقق الاستقرار للمجتمع الذى يزرح تحت تأثير الأفكار والمؤسسات الجديدة للنظام السياسى والفكرى والدينى . ويرجع الفضل فى ذلك القدر الكبير من النجاح الذى حققه إلى مقدرته ، وبصيرته النافذة ، وعزمه الذى لايلين ، وحين مات ، تحت وطأة الإرهاق من العمل ، كانت الزعامة البابوية فى أوربا قد استعادت ثباتها ورسوخها ، كما كانت الكنيسة تشن هجماتها المضادة على جميع الجبهات ضد الهرطقة ، والفوضى الفكرية والسلطة العلمانية ، ومع ثلاثينيات القرن الثالث عشر كانت روح جديدة من التوافق والتفاؤل تشيع فى الحياة الأوربية . وبدا وكأن القوى التى فسخت عرى النظام العالمى فى العصور الوسطى قد توقفت ونحيت جانبا بفضل السلام الذى شاده إنوسنت الثالث .

كان الأساس الضرورى لكل الإنجازات الأخرى في بابوية إنوسنت ، على حد تصوره هو ، أن يعيد بناء الإدارة الكنسية . وكان هذا يعنى التناول العقلاني العام وتوطيد السلطةالمركزية بحيث تحقق المذاهب التي كان رجال القانون الكنسي يدعون إليها ، وهي مذاهب تقول بسمو السلطة البابوية في الكنيسة . وقد لخصت الإصلاحات التي أنجزها إنوسنت خلال بابويته وتأكدت في المراسيم التي أصدرها مجمع اللاتيران الرابع سنة ١٩١٥ ، وهو المجمع الذي كان أحد أهم ثلاثة مجامع مسكونية في الكنيسة الكاثوليكية ، أما المجمعان الآخران فهما مجمع نبقية سنة ٢٩٥ ومجمع ترنت في القرن السادس عشر . وأقر مجمع اللاتيران عدد الطقوس المقدسة المسيحية سبعة طقوس ما تزال قائمة حتى اليوم : التعميد ، وتثبيت العماد ، والزواج، والمسح النهائي بالزيت ( الذي يحدد مراحل حياة الإنسان ) ، والتناول ، والاعتران ، ورسامة القساوسة ( أولئك الذين يحتلون مكان القلب من المسيحية اللاتينية ) . وكان الأسقف هو فقط الذي يكنه القيام بتثبيت العماد ، ورسامة القساوسة . ولم تكن الكنيسة في العصور الوسطى الباكرة قد حددت إطلاقا عدد الطقوس . وكان دامياني قد أعد قائمة بأحد عشر طقسا ، بدخل ضعنها رسامة الملوك . وكان كتاب اللاهرت الثابت ، الذي كتبه بطرس طقسا ، بدخل ضعنها رسامة الملوك . وكان كتاب اللاهرت الثابت ، الذي كتبه بسبعة اللمباردي في القرن الثاني عشر تحت اسم « الأحكام Sentences » ، قد أعد قائمة بسبعة اللمباردي في القرن الثاني عشر تحت اسم « الأحكام Sentences » ، قد أعد قائمة بسبعة

طقوس ، وتقبل مجمع اللاتيران هذا الرأى . وأصدر المجمع قراراً بأن على كل عضو فى الكنيسة أن يعترف بخطاياه إلى قسيس ، وبتناول القربان مرة واحدة فى السنة على الأقل كلما تيسر له ذلك . وكان هذا بمثابة إعادة تأكيد لسلطة القساوسة على العلمانيين ، وقصد به أن يكون تحديا مباشراً للمذاهب التى تنادى بها الهرطقات المعادية لسلطان الكنيسة . وكوسيلة لفرض المزيد من القيود على حركة التدين الجديدة وتأثيراتها المدمرة ، أعلن مجمع اللاتيران أنه لن يكون هناك قديسون جدد وذخائر مقدسة جديدة دون اعتراف قانونى من البابوية بذلك ، كما أعلن أنه يجب وقف تكاثر النظم الديرية .

وتزايد نظام المندوبين البابويين كوسيلة لإحكام السيطرة البابوية على أساقفة غرب أوربا بشكل كبير على يد إنوسنت الشالث ، وبينما كان بابوات القرن الثاني عشر يعينون كبار الأساقفة في مختلف بلاد أوربا كمندوبين بابويين ، رغبة في كسب المشاعر الوطنية ، عمد إنوسنت الثالث إلى اختيار الكرادلة الإيطاليين ليمثلوه لدى الكنائس الإقليمية . وفي مقابل ذلك ، تعين على الأساقفة أن يولوا قدراً أكبر من الاهتمام بشئون أسقفياتهم ، ولاسيما فيما يتعلق بنوعية رجال الكنيسة العاملين تحت حكمهم . وكان على الأساقفة ومساعديهم أن يقوموا بزيارات سنوية للأديرة في أسقفياتهم ، ويفتشوا بدقة عن رجال الإكليروس في الكاتدرئيات والإبرشيات لكي يتأكدوا من جدارتهم بمناصبهم. وقد أكد إنوسنت الثالث ، بنجاح كبير ، حق البابا في تعيين الأساقفة في حالات معينة ؛ في حالة النزاع حول الانتخابات والذي يطلب من البابا حله ، وإذا كان هناك منصب أسقفي شاغر على مدى ستة شهور ، أو إذا مات الأسقف السابق وهو في زيارة لروما . وقد أتاحت المنازعات الكثيرة التي نشبت حول الانتخابات الأسقفية وجو روما غير الصحى ، فرصا كبيرة أمام البابرية في القرن الثالث عشر لكى تزعم أن سلطة التعيين « انتقلت » إلى البلاط البابوى . وهكذا شهدت بابوية إنوسنت الثالث تزايداً كبيراً في سلطات البابوية القانونية باعتبارها المحكمة العليا في العالم المسيحي ، كما شهدت تطوير المؤسسات القانونية للكنيسة . وكان لتدعيم النظام الإداري في الكنيسة وزيادة سيطرتها المركزية على هذا النحو أثره العاجل في تحسين صفات كبار الكنسيين وصغارهم على السواء . فقد كشفت الزيارات التي كان يقوم بها الكرادلة في القرن الثالث عشر عن مئات الحالات من عدم الكفاية والقصور في أداء الواجب بين رجال الكنيسة الديريين والأبرشيين، وفي المقابل باتت الأسقفية رهبنة الضغط المستمر والتفتيش من جانب البابوية حتى تحقق رسالتها الرعوية . لقد كشف إنوسنت عن آثار حركة التدين الجديدة قد خرجت عن نطاق السيطرة بسبب قصور الإدارة ، كما أوضح أن أفضل وسيلة لصرف الناس عن حماستهم للقديسين الهراطقة هى أن نقدم للعالم رجال الكنيسة الكاثوليك الذين ميزهم وعيهم ، وحميتهم ، وتعليمهم .

كان البنيان الإدارى الهائل للبابوية ، شأنه شأن أى جهاز إدارى آخر فى الحكومات الأوربية ، يحتاج إلى قدر هائل من المال لكى يواصل عسله . وكان الكرادلة هم أمراء الكنيسة؛ إذ أنهم غالبا ماكانوا ينحدرون من عائلات مرموقة من الطبقة الأرستقراطية الإيطالية ، وكانوا معتادين على حياة الرفاهية ؛ وفى جميع الأحوال كان البلاط البابوى ، الله الذى إدعى لنفسه الأهمية القصوى فى العالم المسيحى ، لايستطيع أن يظهر فقيراً بالمقارنة مع بلاط حكام منطقة شمال الألب . فضلا عن أنه كان على البابا أن يجد المال اللازم لتمويل المغامرات السياسية والعسكرية إذا ماكان يريد فعلا أن يتصدى للسلطات العلمانية القوية فى أوريا .

فمن أين كان يمكن الحصول على الأموال اللازمة لهذا ؟ كانت للبابا ، مثله مثل أى ملك ، متلكاته التي هي الدول البابوية ؛ بيد أن هذه لم تكن تكفي للحفاظ على الإدارة البابوية ، والدبلوماسية والبلاط والجيش البابوي . وكان عليه أن يفرض أشكالا جديدة من الضرائب مثلما كان يفعل ملوك غرب أوربا . فقد كشفت ضرائب العشور البابوية الخاصة التي فرضت لتمويل الحملة الصليبية الثالثة عن مدى ضخامة الثروة التي يمكن الحصول عليها بفرض ضريبة عامة على رجال الكنيسة ، كما كشفت عن مدى سهولة إدارة الضريبة ، بالنظر إلى خضوع الأكليروس لسلطة البابوية ووجود موظفي الضرائب المخلصين المتعلمين في خدمة الكنيسة . بناء عليه فرض إنوسنت في سنة ١٩٩ أول ضريبة دخل عام على رجال الكنيسة الأوربيين لمواجهة احتياجات البابوية . وكان لنجاحها العظيم أن صارت هي الأولى بين العديد من الضرائب المتنوعة والتي فرضتها بابوية القرن اثالث عشر على رجال الكنيسة . هذا الدخل الثابت لم يسهل عملية تحسين الأداء البابوية ؛ وإغا أتاح أيضا للبابوية الموارد الإضافية التي كانت تحتاج إليها بسبب تورطها المتشابك في السياسة الأوربية .

كان أمن البابوية في روما هو أول ضمان لحرية التصرف البابوي تجاه ملوك شمال أوريا . وقد عمل إنوسنت بجد منذ بداية عهده على تقوية السيطرة البابوية على مدينة روما والدول

البابوية التى كان يسعى إلى توسيعها ، على حين صارت قوة الإمبراطور وقدرته على التدخل محدودة ، بسبب موت هنرى السادس المفاجئ وما أعقبه من نزاع حول العرش الألمانى . وقد مضى على إنوسنت وقت عصيب وهو يحاول تأكيد سيطرته الكاملة على حكومة المدينة الخالدة ؛ إذ كان النبلاء الغيبورون والكوميبون يحاربونه فى كل خطوة ، ولكن بحلول سنة ٥ ٠ ٢ كان قد وطد دعائم سيطرته فى مدينته . وعا أن روما كانت تحيا إلى حد كبير على عمل البلاط البابوى ، فإنها لم تستطع الصمود طويلا أمام طلب البابا بأن يسيطر على حكومتها البلدية . بل إن إنوسنت أحرز نجاحا أعظم فى ميرات القديس بطرس ، ففى خلال بابويته كانت الدول البابوية قد وصلت إلى الحدود التى حافظت عليها حتى منتصف القرن

وإذ صمن لنفسد الأمن في وطنه ، استطاع إنوسنت أن يكرس مواهبه السياسية الفائقة في تحديد علاقات البابا مع ملكيات الشمال الكبرى . وكانت « الشئون الإمبراطورية » ، على حد تعبير الدوائر البابرية ، هي أكثر المسائل السياسية إلحاحا . إذ أن هنري السادس كان قد أخاف البابوية ، وكان انتباه إنوسنت موجها لفصل عملكة صقلية عن ألمانيا مرة أخرى ، وللحيلولة دون مواجهة البابوية مرة أخرى بخطر يتهدد استقلالها كما فعل هنرى السادس . وقد أتيحت له فرصة أكبر لتحقيق أهدافه بتجدد الحروب الإقطاعية حول التاج الألماني بين الهوهنشتاوفن والجلفيين ، وهي الحروب التي زجت بألمانيا في خضم الحرب الأهلية عقب موت هنرى . وقد اختار الهوهنشتاوفن وحلفاؤهم فيليب دوق سوابيا ، أخا هنرى ، ملكا على حين انضم بعض الأمراء الألمان الذين كانوا يخشون الهوهنشتاوفن إلى الفريق الذي اختار أوتو الرابع البرونسويكي Otto IV of Brunswick ابن هنري الأسد . وقد تجاهل كل من الفريقين حقوق الطفل فردريك الثاني ، ابن هنري ، الذي بقي في صقلية مع أمه . وحاول كل فريق أن يحصل على تأييد إنوسنت الشالث لأن البابا كان هو فقط الذي يستطيع أن ينصب أحد المتنافسين إمبراطوراً . وانتظر سنوات ثلاث قبل أن يصدر قراره ، وكان هدفه أن يتيح للحرب الأهلية أن تدمر المزيد من قوة التاج الألماني . وأخيراً ، أصدر قراره في سنة ١٢٠٠ لصالح أوتو الذي اعترف بحدود الدول البابوية ، وسلم مابقى من سلطة ملكية على الكنيسة الألمانية، كما وعد بعدم التدخل في إيطاليا . وبدا وكأن إنوسنت قد أزاح الخطر الألماني على البابوية نهائيا . ولكن فيليب راح ضحية الاغتيال في شجار شخصي سنة ١٢٠٨ وتزوج أوتو أخته

ليصبح صاحب العرش دون منازع . وسرعان ما سار أوتو على السياسة التقليدية للملوك الألمان وتحرك صوب شمال إيطاليا . وأحس إنوسنت بمشاعر الخيبة والغضب تجتاح صدره ، ولكند لم يفزع ، لأن الملك الفلفي كان زعيما قاصراً لايستطيع الوقوف أمام البابا . وفي سنة ١٢١٢ اعترف إنوسنت بالشاب فردريك الثاني ملكا على ألمانيا ، بعد أن حصل من فردريك على وعد بأن يتنازل عن صقلية ونابولى حين يرطد دعائم حكمه في ألمانيا . ثم كرس إنوسنت نفسه لتنظيم اتحاد كبير بين البابوية ، وفردريك الثاني ، وفيليب أوغسطس ملك فرنسا ضد أوتو وجون ملك انجلترا ، الذي تحالف بالزواج مع البيت الفلفي ، كان هذا هر المثال الأول على الصدام بين التحالفات الدولية في التاريخ الأوربي . وتم حسم الصراع في معركة بوفينيس Bouvines سنة ١٢١٤ ، وهي المعركة التي كان لها أثر شامل الأول على الصدام السياسي في أوربا القرن الثالث عشر . فقد ألحق فيليب أوغسطس هزيمة ساحقة بأوتو ، وبذلك فتح الطريق أمام فردريك للفوز بالعرش الألماني . ومات إنوسنت سنة ١٢١٦ وهو على قناعة تامة بأنه قد حل المشكلة الألمانية . وكان فردريك الثاني ، الذي كان إنوسنت يعجب به شخصيا ويثق فيه ، يتمتع بتأييد النبلاء ، وكان قد وعد بالتنازل عن التاج الصقلي بمجرد الحصول. على تأييدهم . كذلك لم يكن يبدو أن الإمبراطور الألماني سوف يكون مصدر خطر على البابرية في المستقبل ؛ إذ تقلصت سلطة وموارد الملكية بفعل عشرين عاما من الحرب الأهلية، وبفعل التنازلات التي قدمها المتنازعون على العرش للأمراء الألمان الذين دعموا سيادتهم الإقليمية ، وبذلك تقوض العمل الذي أنجزه فردريك الأول وهنري السادس .

كان انتصار إنوسنت في الشئون الإمبراطورية يسير في خط مواز لعلاقاته مع الملكية الإنجليزية والملكية الفرنسية . فقد حط من شأن ملك إنجلترا كما حسن من احتمالات التحالف الفرنسي البابوي . إذ كانت البابوية قلقة على الدوام من أن تتورط في نزاع مع الملك الإنجليزي ، ولكن إنوسنت خاض هذا النزاع وأحرز فيه انتصاراً كاملاً . وقد نشب النزاع بين الملك جون والبابا بسبب الخلاف حول انتخاب أسقف كانتربوري ، الذي لجأ إلى روما وفقا لشروط القانون الكنسي الجديد . وكان إنوسنت قد اعترض على المرشحين الذين تقدموا إليه وعين بدلا منهم ستيفن لانجتون Stephen Langton ، وهو رجل إنجليزي كان يشتغل باللاهوت في باريس ، وكان في ذلك الوقت كاردينالا في البلاط البابوي . واعتبر جون ذلك انتهاكا صارخا للسلطة الملكية التقليدية على الكنيسة الإنجليزية ، بل إنه اعتبر لانجتون

عميلا للبابوية ورفض أن يعترف بانتخابه كبيراً للأساقفة ومنعه من دخول انجلترا ، ونشب صراع مرير استخدم فيه كل من الملك والبابا إجراءات متطرفة . فقد وضع إنوسنت انجلترا تحت وطأة قرار بالحرمان أوقف كل الخدمات الكنسية ؛ أما جون فقد استولى على جزء كبير من الأرض الزراعية المملوكة للكنيسة الإنجليزية . وأخيراً شجع إنوسنت فيليب أوغسطس على الاستعداد لغزو انجلترا تحت الراية البابوية ، أما جون الذي خشى أن يفقد انجلترا أمام عدوه اللدود مثلما فقد معظم ممتلكاته في القارة ، فقد خضع للبابا . ولم يكتف بقبول لانجتون كبيراً للأساقفة ولكنه جعل من نفسه فصلا إقطاعيا تابعا للبابا وحول انجلترا إلى إقطاع بابوى . وبدا وكأن الحوادث المثيرة قد أوضحت أنه لا يوجد ملك يصمد طويلا أمام الإدارة البابوية .

وحتى فيليب أوغسطس حليف البابا ، استفر غضبه . فقد تنازعا على مسألة خاصة ، ولكن إنوسنت ، باعتباره حامى حمى الأخلاق والعقيدة في أوربا ، سخر كل السلطات الدينية والأخلاقية التي في متناوله لكي يرغم فيليب على الرضوخ للإرادة البابوية . فقد كان فيليب قد دخل في عقد زواج مع أميرة داغركية اسمها انجبورج Ingeborg في سبيل الحصول على مساعدة الأسطول الداغرى في إحدى مغامراته ضد ملوك بيت أنجو الإنجليز . وحين وصلت الأميرة الداغركية الضخمة إلى فرنسا ، غير فيليب رأيه ورفض أن يتخذها زوجة . واستغرق الأمر عدة سنوات حتى اعتلى إنوسنت عرش البابوية فاتخذ إجراءاته الصارمة المعتادة ، بما في ذلك إصدار قرار الحرمان ، حتى أجبر فيليب على التسليم . وسرعان ماتم التوصل إلى حل وسط يرضى الفرقاء . هذه الحادثة الغريبة تكشف عن فرط ثقة إنوسنت الثالث بنفسه وفي سلطان البابرية ، وعن مدى استعداده لاستخدام كافة الأسلحة التي عتناول البابوية حتى المسائل الصغيرة. وعلى العموم ، كانت علاقات إنوسنت بفرنسا في صالح الملكية الكابية . ذلك أن التحالف الذي أقامه مع فيليب أوغسطس ضد أوتو الرابع وجون أدى إلى تكثيف الارتباط الطويل المدى بين البابوية وملوك آل كابيه ، كما ستر سياسة فيليب التوسعية وأساليبه الخادعة بقناع من الأخلاقيات . وكانت أكبر أفضال البابوية على الملكية الفرنسية هي الحملة الألبيجنسية ، التي فتحت جنوب فرنسا ثم مهدت السبيل لضم هذا الإقليم إلى التاج الفرنسي . ولم يشارك فيليب أوغسطس في الحملة الصليبية الألبيجنسية ، وربا لم يدرك مغزاها قاما . ولكن هذه الحملة الصليبية قضت على قوة وسلطان النبلاء في لانجدوك وجعلت خضوع جنوب فرنسا لآل كابيه أمرا محتوما .

كان إن سنت بأمل أصلا ، في إعادة الألبيجنسين إلى حظيرة الكنيسة بإرسال المشرين البارزين لفضح أخطاء « الأطهار cathari » . ولكن هذه الوسيلة لم تحقق سوى قدر ضئيل من النجاح ؛ إذ كانت المذاهب الألبيجنسية قد توغلت في أعماق البيئة الفكرية والاجتماعية في جنوب فرنسا . وكان مصرع المندوب البابوي في سنة ١٢٠٨ ، الذي شاع أن لكونت تولوز يدا فيد ، قد حفز إنوسنت على أن يتخذ تدابير أكثر صرامة ؛ أي شن حملة صليبية ضد الهراطقة وكان إنوسنت قد تعود فعلا على استغلال المثال الصليبي في بعض الأغراض البابوية. وكانت الحملة الصليبية الرابعة ، التي أعلن عنها إنوسنت قد تحولت على أيدى النادقية عن هدفيها الأصلى ، وهو محاربة المسلمين ، إلى الهجوم على القسطنطينية والإستيلاء عليها . وسرعان ماتقبل إنوسنت هذا التغيير في الخطط لأنه رأى في المملكة اللاتينية في القسطنطينية وسيلة لإعادة البيزنطيين إلى الاتحاد مع الكنيسة اللاتينية تحت سلطان البابوية . وإذا كان قد أمكن توجيه حملة صليبية ضد القسطنينينة ، فمن المؤكد إذن أنه يكن توجيهها ضد الهراقة ، الذين كانت مذاهبهم الهدامة ، وأخلاقياتهم العكسية ، ومعقلهم في جنوب فرنسا ، خطراً يتهده وحدة العالم المسيحي اللاتيني . وقد استجاب نبلاء شمال فرنسا بشكل حماسي لإعلان إنوسنت الحملة الصليبية الألبيجنسية . واعتبروها فرصة من السماء لكي يستولوا على إقطاعات في أراضي لانجدوك الخصبة . وقد ارتكزت الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين على الرغبة في انتزاع الأرض. ذلك أن بارونات الشمال تحت قيادة سيمون المونتفورتي ، الذي كان من السادة الإقطاعيين في جنوب فرنسا ، هاجموا جموع الهراطقة وغيرهم دوغًا تمييز ، وارتكبوا حمامات الدم في مدن الجنوب . ونتيجة لهذا ، قاء النبلاء الجنوبيون ، سواء كانوا متعاطفين أو غير متعاطفين مع مذاهب الأطهار ، عقاومة الصليبيين مقاومة عنيفة ، كما أن ملك أرغونة ، الذي كان أبعد مايكون عن الهرطقة ، قد هب لمساعدة كرنت تولرز . وفي معركة موريد Muret سنة ١٢١٣ لقيت القوات الجنوبية هزيمة تكراء . وبينما استغرق الأمر اثنتي عشرة سنة أخرى للقضاء على كافة جيوب المقاومة ، تأكد انتصار الشمال على المدى البعيد . وبشن هذه الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين مهد إنوسنت سبيل استيلاء التاج الفرنسي على أراضي لانجدوك الخصبة ، وهو الأمر الذي تم نهائيا في عشرينيات القرن الثالث عشر . وقد واجه إنوسنت انتقادات نبلاء الجنوب في أبامه ، كما انتقده بعض الكتاب المحدثين لدعوته إلى هذه الحملة الصليبية ضد الأطهار ، وقد قيل أنه

أساء استخدام الحركة الصليبية ودمر حضارة راقية فى جنوب فرنسا. وهناك قدر من الحقيقة فى كل من التهمتين ، إلا أنه لم يكن علك بديلا آخر إذا كان بريد أن يستأصل داء الكاثارية السرطانى من جسد المسيحية.

وبشموليته النعطية لم يكن بوسع إنوسنت أن يترك مهمة استئصال شأفة الهراطقة ومعاكمتهم للموظفين الكنسيين في جنوب فرنسا ، وهم الذين لم يكن يثق فيهم بأية حال فقد كان يرسل المندوبين مع تفويضهم سلطة عقد المعاكمات للهراطقة . ومن هذه السوابق خرجت محاكم التفتيش البابوية العامة التي تأسست رسميا سنة ١٢٣٣ . وكان الخط الرئيسي لعملها وإجراءاتها قد تحدد بالفعل على يدى إنوسنت : فقد كان عليها أن تستخدم الإجراءات القانونية الكنسية الرومانية ، التي كانت تبيح التعذيب كوسيلة لتعقب الهراطقة والقبض عليهم ، وكان أولئك الذين يرفضون الاعتراف ، أو يعترفون ثم يعودون إلى الإنكار ، يعانون المرت حرقا . وكان انحياز محاكمم التفتيش ضد المتهمين مثالا على أية محكمة رومانية تناولت قضية تتعلق بالوعى والضمير .

لم يكن ثمة شئ خارج اختصاص البابوية ، كما قال إنوسنت ، وقد أحس أنه مجبر على إضفاء الصفة القانونية ، لا على مسألة الهراطقة فقط ، وإنما أيضا على مسألة معاملة اليهود. فقد منع محاولات تنصيرهم بالقوة ، ولكنه كان يحبذ عزلتهم ، ونبذهم كنفايات اجتماعية من المجتمع الأوربي . فد أصدر مجمع اللاتيران الرابع قراراً يلزم اليهود بارتداء شارات صفراء حتى يمكن تمييز أولئك المنبوذين بسهولة . وصار هذا الطلب قضية تاريخية جليلة القدر في غرب أوربا . فقد حاول بعض الكتاب إخفاء عيوب سياسة إنوسنت تجاه اليهود ؛ وزعموا أنه كان يريد نبذ اليهود لكي ينقذهم من أية مذابح جديدة ، وهي المذابح التي كان مرضا مستوطنا في الحياة الأوربية نتيجة الإشاعات التي إنتشرت عن طقوس الدماء. ولايبدو أن إنوسنت كانت تحركه دوافع وأسباب إنسانية . فقد كان شريكا في المسيحية العسكرية في زمانه ، وكان الخطر الذي يتهدد الكنيسة من موجة معاداة سلطة الكنيسة يميل بزعماء الكنيسة في اتجاه عدم التسامح والقسوة في التعامل مع أولئك الذين يختلفون مع العقيدة الكاثوليكية . ولم يكن إنوسنت ليتوافق مع المحاولات التي جرت لتصويره في صورة الرجل الليبرالي . فقد كان لديه اعتقاد لايتزعزع بصحة العقيدة الكاثوليكية وصحة تقاليد وتراث سلطة الكنيسة والنظرية البطرسية ، وهبة قنسطنطين . وكان الكاثوليكية وصحة تقاليد وتراث سلطة الكنيسة والنظرية البطرسية ، وهبة قنسطنطين . وكان الكاثوليكية وصحة تقاليد وتراث سلطة الكنيسة والنظرية البطرسية ، وهبة قنسطنطين . وكان

استبدادیا فی مذهبه وفی شخصیته علی السواء وعلی مدی ثمانیة عشر عاما کرس إنوسنت مواهبه الإداریة والقیادیة الهاثلة لتدعیم هذا المذهب وحقق نجاحا بعید المدی .

ولكن إنوسنت أدرك أن أساليبه الجديدة ستكون ذات أثر قليل فى مواجهة مشكلات التدين والتعليم . إذ أنه كان قد أعاد تنظيم الكنيسة ، وأخضع الملوك وتسبب فى شن الحرب ضد أسوأ الهراطقة ، ولكن أيا من هذه الفعال لم يكن ليستطيع حل الصراع الذى نشب فى أذهان الناس من جراء آثار حركة التدين الجديدة والتحدى الذى طرحه العلم الأرسطى . ولايقلل من إنجازات إنوسنت كادارى وزعيم ، أنه كان يدرك مدى الحاجة إلى وسيلة أكثر إيجابية مما اتخذه هو نفسه ، وأنه تحقق من أهمية وقيمة العمل الذى قام به كل من سان دومينيك وسان فرنسيس .

## ٢ - المثل العليا الدومينيكانية والفرنسسكانية:

يكشف تأسيس منظمتى الدومينيكان والفرنسسكان عن حيوية حضارة العصور الوسطى المستمرة . فقد كانت تجسد استغلال جماعات الرهبان العاملة فى الدنيا والتى كانت من نتاج تنظيم حركة الزهد فى القرن الثانى عشر ، لمواجهة الآثار الناجمة عن حركة التدين والتعليم الجديدة ولتأكيد زعامة الكنيسة فى المجتمع الأوربى ، ومن ثم استكمال أسس الوفاق الجديد الذى كان إنوسنت يعمل على بنائه ، إذ كان النظام الدومينيكانى يواجه القوى التى تحدت نظام العصور الوسطى بتعليم حقائق العقيدة الكاثوليكة وكشف توافقها مع العلم ؛ أما المدخل الفرنسسكانى فكان عاطفيا أكثر منه فكريا . فقد كان يستهوى أفئدة الناس أكثر مما يروق لعقولهم . وقد تأسس على مقدمة منطقية بأن التجربة الدينية الفردية العميقة يمكن أن يرقى العقيدة ولاتهدمها . وكان تطور الفكر ، والدين ، والثقافة فى القرن الثالث عشر نتاجا لأعمال الدومينيكان والفرنسسكان ، ومضامين مثلهم العليا .

كان نظام المبشرين ، حسب اسمه الرسمى ، من نتائج الصراع ضد الألبيجنسيين . إذ قام قس أسبانى أسمه دومينيك ، كان يقوم بالتبشير ضد الهراطقة فى لانجدوك بتجميع عدد من الأتباع ذوى الميول العقلية المتقاربة ، والذين يهدفون إلى حياة قديسية ، ليكونوا زهاداً مثل الكاملين الأطهار ، ولكى يقوموا فى الوقت نفسه بالوعظ وطلب الغفران . وفى سنة ١٢١٦ حاز سان دومينيك على موافقة البابا على النظام الجديد الذى سار على القواعد المأخوذة عن الرهبان الأوغ سطينيين Austin والبريون تريين Premonstartensians . وقد اجتذب هذا

التنظيم منذ البداية عدداً من الشباب الذين كانوا يتناسبون مع مستواه السامى ؛ إذ كان ينبغي على المرشحين أن يكونوا رجالا ذوى نزعة تقشفية وقدرات عقلية من الدرجة الأولى . وفي النظام الدومينيكاني كانت المقدرة هي كل شئ ، بل أنها كانت تبطل مزايا التفوق . كان موظفو النظام مستولين عن لقاءات مجلس الرهبان العام ، وكان المندوبون المرسلون إلى هذه الاجتماعات العامة ينتخبون تأكيداً لأن أفضل الرجال سيقع عليهم الاختيار في الغالب ، بغض النظر عن أعمالهم أو طول الفترة التي قضوها في الجماعة . وكان أعضاء جماعة المشرين رجالا سخروا شخصياتهم ومواهبهم في خدمة الكنيسة مثل دومينيك نفسه . فقد كان الدومينيكان هم قرات الطليعة الفكرية في كنيسة القرن الثالث عشر . وكان هؤلاء هم رجال الأكليروس المثاليين الذين أداروا المحاكم الجديدة الموجهة ضد الهراطقة ، وفي القرن الثالث عشر كانت محاكم التفنيش عبارة عن مؤسسة درمينيكانية إلى حد كبير . كذلك فإن أهداف الجماعة الجديدة وتنظيمها، والأفراد العاملين في صفوفها ، جعلوا منها أداة مناسبة للتصدى للتحديات الأرسطية . وعلى مدى ثلاثين أو أربعين سنة ، كانت النصوص الأرسطية ترد باستمرار من العالم العربي ، وكانت كليات الفلسفة واللاهوت في جامعة باريس ، وغيرها من المؤسسات ، مشغولة تماما بمحاولة ربط هذا العلم الجديد بتراث الكتاب المقدس ، وتفاوتت هذه الجهود فيما أحرزته من نتائج . وقد أقبل الدومينيكان على هذه المهمة في حماسة وشغف، وعنتصف القرن كانت لهم السيادة في جامعة باريس. ولكونهم علماء ومفكرين اقتنعوا بأن الدين والعلم حقيقة واحدة . وباعتبارهم المدافعين عن مذهب الكنيسة ، أحسوا عدى الماجة إلى دفاع فلسفى عن المذهب المسيحى ، وكان أحد الأساتذة الدومينيكان في باريس ، وهو ترماس أكويناس ، هو الذي صاغ هذا النظام الفكري صياغة محددة في الربع الثالث من القرن الثالث عشر.

كانت رسالة الدومينيكان موجهة إلى المتعلمين ؛ إذ أخذ الفرنسسكان عى عاتقهم مهمة أكثر صعوبة وهى محاولة التوافق مع تأثير التدين على البورجوازى العادى ، والسيطرة على موجة التدين الحضرية التى أنتجت الحركة الكبرى لمعاداة السلطة الكنسية . ولم تكن فكرة سان فرنسيس St.Francis of Assisi (۱۲۲۲ – ۱۲۲۲) أن ينظم أتباعه في جماعة رهبانية مثل الدومينيكان . لأنه ببساطة كان يدعو الناس إلى أن يحيوا حياة المسيح قدر طاقاتهم ، وبذلك تكون الحياة القديسية لأتباعه « الأخوة الصغار Fratres minores » كافية

لأن تغسل قلوب الناس بالقدوة الحسنة وتحولهم صوب طرق أفضل . وكانت تلك أكثر الوسائل مباشرة لعلاج مشكلات المجتمع المسيحى . ذلك أن أسوار الكبرياء والكراهية التى أوجدتها تعقيدات الحياة الاجتماعية لم يكن من المكن إزالتها سوى بإظهار الحب المسيحى . وكانت هذه هى أبسط وأعمق رسالة ممكنة ، وأزعجت مدلولاتها قادة الكنيسة بقدر إعجابهم بأعظم قديس أنجبته حضارة العصور الوسطى ، الرجل الذى سار على درب المسيح على أكمل وجه .

عاش سان فرنسيس حياة بسبطة ونقية مثل تعاليمه . كان أبوه تاجراً ثريا من آسيسى Assisi في شمال إيطاليا ، وكانت أمه سليلة أسرة من النبلاء الحضريين . وكان هر شابا فاسدا يقرأ الروايات الخيالية ويحلم بأن يكون لانسلوت آخر . ولكنه حين حاول أن يصبح فارسا جرح وأهين . ومر بواحدة من تلك التحولات الكبرى التي مر بها مفكرون آخرون عظام في المسيحية - مثل بولس ، وأوغسطين ، وأغناطيوس ليولا ، ولوثر ؛ إذ أنه أحس بأن رحمة الرب تتنزل عليه ، وبدلا من الحب الدنيوى ، صار أرقى أنواع الحب الديني نبراسا لحياته . وعقد العزم على أن يعيش مثلما كان المسيح يعيش - متسولا معلما ، مداويا ، وصديقا لخلق الله ، ومبشراً بأبسط الحقائق وأكثرها سموا . وأخذ يتجول بين مدن وقرى شمال إيطاليا يتقوت بالصدقات ، بإيان كامل بأن رحمة الرب سوف تشمله . وكان يتوجه إلى الفقراء والمرضى ، بل والمجذرمين الذين لم يكن يقترب منهم أحد سواه . وحاول أن يقود الأغنياء والأقوياء إلى حياة مسيحية خالصة ، ولم تضعف من عزيته تلك الإهانات التي كانت توجه إليه . وقد احتفل بأمجاد خلق الله في قصيدة غنائية رائعة خاطب بها الشمس ، كما كان يبشر الطيور التي اعتبرها أيضا أخوة له .

كان غوذج المبشر القديس الجوال قد صار مألوفا فى مدن شمال إيطاليا على مدى قرنين من الزمان ، وقد لعب أمثال هؤلاء الرجال دوراً هاماً فى إذكاء الحركات الهرطقية فى القرن الثانى عشر . ولكن يبدو أن سان فرنسيس قد تفوق على هؤلاء القديسيين بكمال حياته . فقد تأكد تحقيقه الكامل لحياة المسيح بظهور علامات تشبه جروح المسيح على حسب ماقيل آنذاك . وسرعان ماجمع من حوله الرجال والنساء ، وأرسلهم عبر الطرق المتربة إلى إيطاليا ليحضروا الأناجيل المسيحية إلى العلمانيين كما كان هو نفسه يفعل . وكانت القواعد التى أرساها لأخوته الصغار مقولات عامة عن المبادئ ، ولم تكن قانونا محدداً لجماعة رهبانية . كان مطلب فرنسيس الأساسي من أتباعه أن يعيشوا مثل المسيح ، ويبشروا به ، ويواصلوا حجهم إلى مدينه الرب بإيان كامل برحمته . وكان الإخوة الصغار « لايأخذون شيئا للطريق »،

وعليهم أن يكونوا فقراء بكل معنى الكلمة: فقراء فى الروح ، والممتلكات ، والوظائف والتعليم . فقد كان كل مايحتاجون إليه هو مملكة الرب فى داخل الإنسان . وكان على الرهبان، وفقا للقدوة المتمثلة في كنيسة الحواريين ألا يتملكوا شيئًا سواء بصفة فردية أو بصفة جماعية . وكان عليهم أن يعيشوا فى الكنائس المهجورة والكهوف أو فى أى مكان يستطيعون أن يجدوا فيه المأوى . كما أن العمل البدنى كان بقصد سد رمقهم ، وإذا لم يكن هذا كافيا ، فعليهم أن يتسولوا . ولم يكن لهم أن يحصلوا على أية إمتيازات من البابا ، كما لا يجوز لهم أن يرسموا أساقفة . كذلك كان علهم ألا يسعوا إلى التعليم ، لأنه شرك ولهو ؛ إذ يكفى أن يعرفوا أنهم يجب أن يحبوا الرب ويخدموه .

هذه المثل كانت تحمل بعض وجوه الشبه الواضحة مع مواقف الهراطقة الوالدنسيين . وكان إنوسنت وغيره من الزعماء الكنسيين في البداية مهتمين جداً عضامين تعاليم سان فرنسيس . ولم يكن هناك شئ أكثر من ذلك . وكان هذا هو مصدر كل الفروق بين الطرفين ؛ فالقديس فرنسيس لم يكن معاديا لسلطة الكنيسة ، ولكنه كان راسخ الإعان بسلطة القساوسة وكفاية الطقوس الكنسية ، كما أنه أخضع إخوته الصغار ( الرهبان ) لسلطة الكنيسة قاما . فقد قال فرنسيس لأتباعه أن القساوسة فقط هم الذين يمكنهم القيام بطقس التناول ( الأفخورستيا ) الذي يجعل الخلاص ممكنا. وقال أنه يؤمن في القساوسة والطقوس بدرجة أنه يؤمن حتى بالطقوس التي يقوم بها قسيس سئ . وكان هذا نفيا قاطعا للهرطقة الدوناتية . ووافق إنرسنت على أن يواصل فرنسيس عمله كما وافق على تأسيس جماعته الصغيرة من الأخوة الصغار Friars Minor . وأدرك إنوسنت بذكائه أن سان فرنسيس كان يقدم الدعم الضروري لمجهودات البابا في سبيل استعادة هيبة البابوية وزعامتها . وكان للحركة الفرنسسكانية أن تشارك مشاركة فعالة في توجيه المشاعر الدينية في أوربا ، وهو الأمر الذي لم يكن ممكنا أن يتم على أيدى المبعوثين البابويين أو محاكم التفتيش . ومع ذلك أدرك إنوسنت الذي كان رجلا يختلف عن قديس أسيسي ، مدى فائدة هذا العمل للكنيسة . لقد كانت الحركة الفرنسسكانية نقطة تجمع الأولئك الرجال العلمانيين الذين لم تعد تكفيهم هيراركية الكنيسة ، ولكنهم لم يكونوا يريدون الإنفصال عن الكنيسة ليتوهوا في غياهب الهرطقة . قد أتاحت تعاليم سان فرنسيس الأولئك الذين عرون بتجربة شخصية عميقة أن يبقوا في رحاب الكنيسة . وكان هذا هو أفضل عالم روحي ممكن ، كما كان بمثابة إشباع كامل للشوق الديني المتأجج في القرن الثالث عشر. والحماسة الكبيرة التي لقيها سان فرنسيس وأتباعه ، والتي هزت العلمانيين بعنف فى القرن الثالث عشر وجددت ارتباطهم بالكنيسة كما سببت الإنتشار السريع للحركة الفرنسسكانية فى أوربا – هذه الحماسة لم تكن مجرد نتيجة للسلوك القديسى لأولئك الرجال الملائكيين ؛ وإنما كانت نتيجة لأن الفرنسسكان كانوا قديسيين وكاثوليك فى آن معا . لقد كان سان فرنسيس إفرازا لنفسية الجماهير ؛ إذ كان العلمانيون فى زمانه يريدون مثل هذا الرجل ويحتاجون إليه ، وكان من حسن طالعهم أن يجدوا الرجل الذى يتناسب قاما مع مثلهم الأعلى .

وبعد إنرسنت الثالث صممت البابوية على استغلال الحركة الفرنسسكانية أكثر من ذى قبل كوكيل عن قيادة الكنيسة ، وذلك بتحويلها إلى جماعة ديرية على نسق الجماعة الدومينيكانية . وقد وافق سان فرنسيس على هذه التغيرات مرغما ، وتمت معظم هذه التغيرات أثناء غيابه في شرق المتوسط في محاولة لتنصير المسلمين . وبعد موته أخذ بعض زعماء الجماعة الفرنسسكانية ، بتشجيع من البابوية ، يخرجون عن القواعد الأساسية التي أرساها . كذلك صار الفرنسسكان والدومينكان قساوسة ، وصارت لهم سلطة التجول في قساوسة الأبرشيات ورجال الكنيسة في الكاتدرائيات . وصار الأخوة الصغار Friars Minor قساوسة الأبرشيات ورجال الكنيسة في الكاتدرائيات . وصار الأخوة الصغار بمؤلفاتهم في علكون المعتلكات الجماعية . كما برز العلماء الفرنسسكان مثل الدومينيكان بمؤلفاتهم في أوكسفورد مثلما كان الدومينيكان زعماء باريس . وكان لابد لهذه التغيرات من أن تفرز نواعات حادة داخل الجماعة ، ولكنها لم تقلل من الإخلاص والاحترام الذي حققه الفرنسسكان للكنيسة خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر على الأقل . ومن بين القرارات العديدة التي اتخذها إنوسنت الثالث لم يكن هناك قرار يضارع في أهميته قراره بالسماح لفرنسيس الأسيسي بأن يرسل « إخرته الصغار » في مدن أوربا وقراها .

## الفصل العشرون الوفاق الجديد وعيوبه

## ١ - كاتدرائية الفكر:

كانت بابوية إنوسنت الثالث فاتحة لنصف قرن من السلام والإستقرار الواضح في الحياة الأوربية . فلم تكن هناك حروب هامة منذ معركة بوفينيس سنة ١٢١٤ حتى تسعينيات القرن الثالث عشر. وكانت وفاته هي فصل الختام لفترة طويلة من النمو السكاني والاقتصادي ميزت الاقتصاد الأوربي منذ منتصف القرن العاشر . وواصل البابوات الذين خلفوا إنوسنت الثالث العمل بسياسته الناجحة في التعامل مع ملوك الغرب الأوربي . وكان حكام فرنسا وإنجلترا رجالا قديسين كانوا على وفاق مع البابوية ، على حين تجدد الصراع بين البابوية والهوهنشتاوفن لينتهى بإنتصار كامل للكنيسة . كذلك كان نصف القرن الذي أعقب موت إنوسنت بشابة فترة التوازن والوفاق في الحياة الفكرية ، فهي فترة حاول فيها مفكرو أوربا الغربية استخلاص المضامين الكامنة في روح القرن الثاني عشر الإبداعية ، وكشف العلاقة بين الدين والعلم في إطار الحقيقة الواحدة . وكانت البناءات الفكرية الطموح التي نتجت عن ذلك مصحوبة بوفاق جديد في مجال الدين . ذلك أن الهجوم الذي شنته محاكم التفتيش على الهرطقة ، بدعم ومساندة قوية من الحماسة التي لقيها الفرنسسكان ، عَخض عن تدهور حاد في تأثير حركة معاداة السلطة الكنسية التي كانت قد هزت النظام العالمي في العصور الوسطى من أساسد في نهاية القرن الثاني عشر . وما أن بزغت شمس سنة ١٢٠٠ حتى كانت الهرطقة الشعبية تافهة الأثر في الحياة الأوربية . فقد نجح الفرنسسكان وأتباعهم في توجيه النزعة الدينية المكثفة التي ميزت كل طوائف المجتمع آنذاك ، ولاسيما البورجوازيين ، في إتجاه يشرى الكنيسة الكاثوليكية . وتبقى بعض الإنجازات التي قت في مجال الفن والأدب في العصور الوسطى دليلا على كيفية إستغلال حركة التدين الشعبي في صالح الكنيسة .

إذ أن الطراز المعماري الجديد الذي كان قد ظهر في منتصف القرن الثاني عشر في جزيرة فرنسا وعرف فيها بعد باسم الطراز القوطى ، مضى من نصر إلى نصر منذ بدايته التجريبية زمن سوجيه . وعلى مدى القرن التالي إنشغل كبار الأساقفة في شمال فرنسا - شارتر ،

باريس ، أورليانز ، راميان ، وسن Sens - في منافسة حامية لتشييد الكاتدرائيات الهائلة على الطراز الجديدة ، بالبوابات الواسعة ، والنرافذ العالية ، والدعامات الشاهقة ، والأقواس المدببة ، والعقود المضلعة ، والنوافذ الوردية ، والواجهات التي تزينها التماثيل الراثعة . وقد استخدموا موارد أسقفياتهم الهائلة والعبقرية المعمارية في أوربا لتشييد بنايات أكثر إرتفاعا، وانتهوا إلى تشييد بنايات على هيئة الصلبان بفضاء داخلي أوسع ومتصل غير منقسم بشكل لم يعرفه الناس في الغرب قبل ذلك . وسرعان ما انتشر الطراز الفرنسي الجديد في إنجلترا وألمانيا ، بل أن تأثيره إمتد إلى فن العمارة الإيطالي ، حيث كان الطراز الرومانسكي -Ro والماتي شهدت أعظم إلجازات فن العمارة القوطي .

وكان السيد الإقطاعي ، أو الفرد البورجوازي أو الفلاح الذي يدخل كنيسة نوتردام أو شارتر يقع تحت أقوى انطباع عن طبيعة السماء . فقد كان تستخدم كل الفنون ، كما كانت تحرك كل المشاعر لكي تتوجه بنظرة خاطفة صوب أمجاد الحياة السماوية التي تستعصى على الوصف . فيقد كان الزجاج المصبوغ «يعكس النور الإلهي » وعرق إلى المذبح في مسزيج لايحصى من الألوان الإعجازية . وكان المصلون يقفون بالآلان لكي يشاهدوا ويسمعوا القداس القداس العام في جو تحيط به العنبجة المرثية والموسيقي التي تناسب الكنيسة الإمبراطورية ، يتعجبون من الكيفية التي تم بها بناء حوائط الكنيسة الشاهقة . وكما كانت جوقة المرتلين في الكنيسة تنغم الأصوات في الترانيم والأناشيد ، وبينما كان الأسقف أو مساعده يقف أمام المنبح في مسوحه المذهب ، وكما كان المسيح والعدراء والقديسون يتوهجون في صورهم المدبح في موافد الكنيسة العليا ، بحيث يبدون في الظلمة المحيطة المرسومة بالفسيفساء الزجاجي في نوافذ الكنيسة العليا ، بحيث يبدون في الظلمة المحيطة بهم وقوفا مجسدين ، كان من السهل تصور جيش الملائكة وهو يقوم بدور الدعائم التي يرتفع فوقها بيت الرب .

هذه الآثار الرائعة للعقيدة باتت ممكنة بقدر هائل من التخطيط ، والمال ، والعمل . وكانت مهمة كبرى تلك التى يضطلع بها كل من يبنى كاتدرائية على الطراز القرطى ؛ إذ كانت تتطلب جهوده المثات من الرجال على مدى سنوات عديدة . والكاتدرائيات الفرنسية التى شيدت فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر لم تشيدها مجموعة قليلة العدد من القساوسة والعمال الأتقياء وهم يرتلون الترانيم للعذراء . وإنما شيدتها مجموعات من الحجارين الذين

كان يجب أن ينالوا أجوراً مرتفعة لقاء عملهم . ولم يكن الأسقف يقتصر على إستغلال دخله فقط ، وإغا كان يأخذ مبالغ من الملوك والنبلاء ، وسكان المدن . وقد أدى كبرياء سكان المدن إلى تدعيسهم لبناء الكاتدرائيات في مدنهم ، حتى وإن كانوا غارقين في نزاع مرير مع الأساقفة حول حقوقهم الكوميونية . ولم يكن الأسقف يتحرك دائمًا بإلهام من الدواقع السامية؛ إذ كانت الكاتدرائية هي الأثر الذي يجب أن يرتبط بد ، فلم يكن الأسقف يعير إهتمامه لمعاناة الفلاحين والمعدمين من سكان المدن ، كما كان يبخل بإحسانه على الفقراء والمعوزين والمرضى ، ولكنه كان هو نفسه يشتهر بين معاصريه ، وفي التاريخ ، ببناء إحدى الكاتدرائيات . وحتى مع كل هذه الجهود ، كان إقام بناء أية كاتدرائية على الطراز القوطي في مدى ثلاثين سنة يعتبر إنجازا طيبا ، وفي بعض الأحوال كان البناء يستمر على مدى قرن أو أكثر . فقد كان من المكن أن تبرز كافة أنواع العقبات ، فقد عوت الأسقف الأصلى ولا يهتم خليفته كثيراً بالبناء ، وقد ينفد المال ؛ كما كان من الممكن أن يقع المهندسون والبنامون في مشكلات فنية . وتشييد كاتدرائية على الطراز القوطي عملية مكلفة حتى في عصرنا الحالى ، فضلا عن صعوبة ذلك - فقد تم بناء واحدة في نيويورك في مدة ستين سنة - ولم يكن في القرن الثالث عشر أقل تكلفة وصعوبة . ففي ذلك الحين كان هناك حجارون جاهزون ، وهو مانفتقر إليه اليوم ، ولكن أدوات البناء في العصور الوسطى كانت بسيطة ، كما كانت معرفة القرن الثالث عشر باليناء محدودة.

كان المهندس الذى يعمل فى العمارة القوطية يضع مخططاته بنسب هندسية . ولم يكن يستطيع أن يحدد بالضبط قوة الضغط على أية نقطة فى حوائط المبنى الذى يبنيه ، وكان عليه أن يخاطر كثيراً ، دوغا نتائج سعيدة فى كل الأحوال . وكلما كان طموح الأسقف الذى يستخدمه كبيراً ، كلما كان عليه أن يأخذ فرصة أكبر ، وكلما كان عليه أن يبنى بنيانا أكبر من بنايات القرن الثالث عشر ، كلما كان عليه أن يزيد من تدعيم بنائه بالدعائم الشاهقة لضمان الأمن . وفى ظل هذه الظروف فلاعجب فى أن المهندسين المجيدين ، الذين كانوا يبرزون من بين رؤساء البنائين ، كانوا يحظون بتقدير كبير وينالون أجوراً عالية . فقد كانوا صفوة حرفية صغيرة ، وكان أكثرهم نجاحا يتلقى عروضا ، ويعمل فى عدة أعمال فى وقت واحد .

ولم تكن مهمة المهندس المعماري قاصرة على تخطيط وتنفيذ بناء الكاتدرائيات ، وإغا كان عليه أيضا أن يشرف على تزيينها . إذ كان هو المسئول على توجيه الحرفيين ، اللاين كانت نوافذهم بزجاجها الملون ، وقائيلهم وإطاراتهم ، وزخرفتهم تعتبر ضرورة للكاتدرائية مثلما كانت الرسوم التوضيحية ضرورة لأي مخطوط جيد آنذاك . وفي الأركان الغامضة في الكاتدرائية ، أو فوق الحوائط الخارجية السامقة ، كانت تفاصيل الزينة التي لايراها الناظر من على الأرض. وفي بعض الأحيان كان يتاح للحرفيين أن يستخدموا خيالهم ، فابتكروا كافة أتواع الشخوص الغريبة والشاذة التي تتوانق مع روح السخرية العامة أو الأساطير الشعبية ، ولكن عمل الصور المقدسة iconography ، أو أيقونات التماثيل ، والزجاج الملون ، كان يتم بدقة ويتم تصميمه بحيث يستوعب كل التفاصيل تحت إشراف المهندس. وفي بعض الأوقات كان الأسقف أو مقدم الدير الذي بدأ البناء يقدم اقتراحات محددة عن الموضوعات والرموز التي يريد تصويرها في كنيسته ، وفي أوقات أخرى كان العلماء العاملون في خدمة الأسقف أو مقدم الدير يقدمون مشورتهم للمهندس. ومن المحتمل أن المهندسين المعماريين المتعلمين كانوا يقدمون العناصر الرئيسية ( الموتيفات motils ) من لدنهم ، ولكن من الواضع أيضا أن معظم الرمزية في الفن القوطي لم تكن نتاجا للفكر الواعي ، ولكنها كانت مجرد تحوير لتراث فن الأيقرنات المسيحي الذي يمكن تتبع أصوله على مدى عدة قرون سابقة من خلال المخطرطات المصررة . وكان المهندسون المعماريون المثقلون دائما بضغط العمل ، يستعيرون الأفاكر من الكنائس القائمة بالفعل . وقد حفظ لنا الزمن كتاب الرسوم الخاص عهندس معماري فرنسي من القرن الثالث عشر اسمه فيلار الهونكورتي Villard de Honnecourt وهر يكشف عن أنه طاف بعدة كاتدرائيات ، وعمل نسخا لكل عمل معماري وأيقوني أعجيد

رإذا لم تكن كل جوانب الفن نتاجا للفكر الواعى كما يعتقد بعض الكتاب المحدثين المتحمسين ، فإن كاتدرائيات شمال فرنسا تبقى مع هذا رموزا دالة على الاتجاهات الفكرية التى سادت السنرات السبعين الأولى من القرن الثالث عشر . وإذا كانت النغمة المتكررة فى فكر القرن الثانى عشر هى الإبداعية والأصالة ، فإن النغمة الدالة فى أوائل القرن الثالث عشر ومنتصفه كانت هى النظام والضبط . وكما كانت الكاتدارائية القوطية تمزج كل الموارد الفنية والهندسية فى الفرن الثالث عشر لتبنى بيتا للروح القدس ، حاول مفكرو تلك الفترة وكتابها أن يشيدوا كاتدرائية الفكر . ذلك أن التيارات غير المتجانسة ، والمتضاربة أحيانا ، التى

سادت الحياة الفكرية في القرن الثانى عشر ، خضعت لعملية فكرية منظمة ، وتم توجيه التواءاتها وانعطافاتها المحيرة في أطر وغاذج مباشرة ، فضلا عن أنه تم تحديد الحدود الواضحة لأهدافها بدلا من تلك الغايات المفتوحة التي كانت تسير تجاهها . كان الفكر في القرن الثالث عشر شبيها بالكاتدرائية القوطية بشكل أو بآخر : فقد كان البناء محكوما بصحن مركزي وجناح مفتوح يسمح للجميع بالرؤية ، أي أنه كان فسيحا ، متقنا ، فخما ، ولكنه يحوى أيضا بعض الحجرات الجانبية والكنائس الصغيرة المعتمة والأقل بهاء ورونقا ، كما كان هناك ضغط على حوائط ذلك الصرح الفكري الكبير الذي كان أحيانا يزعج المهندسين الذين شادوه .

كان لحضارة القرن الثالث عشر حافز يحث على جمع وتنظيم كافة أشكال المعرفة . فقد كان هناك شعور كامن بأنه إذا أمكن مجرد جمع كل المعارف المتاحة في حقل معين في غوذج منتظم داخل صفحات كتاب كبير ، لانتهت جميع الشكوك والفوضى . ولشعر كل المتعلمين بالأمان والسعادة . وكان ذلك رد فعل طبيعي ضد الاتجاهات اللامركزية التي سادت ثقافة القرن الثاني عشر . وتكاتف الجهد المضني والذكاء الراقي علي الجباز مثل هذه الملخصات المنهاجية ، وشاعت في جميع المستويات والميادين في عالم الفكر . فقد كانت هناك خلاصة المنهاجية ، وشاعت أي جميع المستويات والميادين في عالم الفكر . فقد كانت هناك خلاصة الكياري المتمام وكل ذوق ؛ وأكثرها شمولا وعمقا ، هو ذلك الكتاب العملاق « المرآة الكياري الذي كان راهبا فرنسيا من الكومينيكان . وكان للاهوت والفلسفة والقانون ، بكل أنواعد مدنيا كان أم إقطاعيا ، أو كنسيا أو عاما ، جامعون يقومون بجمع مواده على أساس منهجي . كذلك كانت هناك كتب أساسية في الكوزمولوجي (١١، تصف الكون على أساس نظريات بطليموس ، وأرسطر ،

١ - الكوزمولوجي Cosmology علم من علوم العصور الوسطى بضرب بجذوره في الكتابات الواردة في الكتاب المقدس عن الخلق كما يفسره آباء الكنيسة المسبحبة ، وفي الفلسفة المسبحية ، والعلوم الطبيعية ، والدراسات العربية . وقد تبنى الغرب الوسيط الجازات الإغريق في هذا المجال فيما كتبه بليني الكبير في التاريخ الطبيعي وكتابات أوغسطين ، وعلى أبة حال ، فإن أهم مصادر الكوزمولوجي في العصور الوسطى هي وجهة النظر الواردة في الكتاب المقدس عن الخلق التي تؤكد على خلق الكون من العدم وفقاً لمشبئة الرب ، ووفقاً لما يقوله علم الكوزمولوجي في العصور الوسطى فليس هناك ترتبب منطقي للمناصر الكونية ، وإنما يجب أن نشقبلها كما هي وفهم النظام الكوني يشأتي من خلال الدين والمعرفة الإلهبة . وكان هذا مذهب الكنيسة الرسمي الذي صاغه القديس أوغسطين . وني ١٢١٥ أصدر مجمع اللاتيران الرابع قراراً بأن يكون=

والعلماء العرب، وكانت هذه الكتب جميعا تقدم معلومات مختلفة عن الكون الذى مركزه الأرض بشكل يتفق مع ماجاء بسفر التكوين، ومركز الإنسان كمحور لما خلقه الله من كائنات. وبالنسبة لمن هم أقل تعليما، كانت هذه موسوعات تضم جميع أنواع المعارف، وقد كتبت بعضها باللغات المحلية، ولقيت ترحيبا وحماسة من النبلاء ذوى الميول الثقافية وسكان المدن الذين يحاولون تحسين أنفسهم. وكانت مجموعات القصص الأخلاقية التي تجرى على ألسنة الحيوانات تلقى رواجا كبيرا، على الأقل لأنها كانت تصف وتصور حيوانات لم يرها إنسان من قبل.

وكان ولع القرن الثالث عشر بجمع كل المعارف في ملخصات منهجية وموسوعات مصحوبا بإدماج كل نشاط فكرى هام في إطار الحياة داخل المؤسسات الأكاديمية . ولم يحدث قبل القرن المسشرين أن تحكمت جامعات الغرب الأوربي في الحياة والفكر على هذا النحر ، بل إن الأكاديمين كانوا يحتكرون هذا التأثير في القرن الثالث عشر بشكل أكبر عا هو عليه الآن . لقد كان الفكر في القرن الثالث عشر مدرسيا Scholastic ، أي أكاديميا . فقد كان كل الكتاب المرموقين في اللاهوت ، والفلسفة ، والقانون والعلوم « مدرسين » ، بعني أنهم كانوا أساتذة في المدارس ، أي الجامعات ، كما أنهم كرسوا أنفسهم لتسخير المنهج الجدلي في الاستدلال العقلي ، وهو الأمر الذي كان قد بات شائعًا في القرن الثاني عشر . وكان الوسط التنظيمي الذي عملوا في رحابه يحكم نظرتهم بطرق أخرى بالضرورة . لقد كانت تلك بيئة تضج بالجدية والمنافسة ، والالتزام ، وهي بيئة ربا كانت أفضل لتهذيب المذاهب السائدة منها أترك النماذج المقبولة وفتح خطوط جديدة للفكر لقد كان الأساتذة والطلاب في العصور الوسطى يصورون أحيانا في صور شخصيات بشوشة صافية ؛ ولم تكن تلك هي الحال بصفة الوسطى يصورون أحيانا في صور شخصيات بشوشة صافية ؛ ولم تكن تلك هي الحال بصفة عامة . وقد يون من الأصح أن نصورهم في صورة غاذج بائسة ، مقهورة ، وعدوانية .

<sup>=</sup> هذا هو الشكل القانونى لعلم الكون ( الكوزمولوجى ) فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ، وقد سائد توماس أكويناس هذا الرأى بمجادلاته الفلسفية . ومن ناحية أخرى ، فإنه منذ القرن الثالث عشر ، وبتأثير العلوم العربية ، طور الفلكيون رأيين مختلفين بشأن الكون ، أحدهما أطلق عليه توماس كانتمبرى Thomas العلوم العربية ، طور الفلكيون رأيين مختلفين بشأن الكون ، أحدهما أطلق عليه توماس كانتمبرى of Canntimpre الكوزمولوجي الأرسطى ، وهو يقوم على ملاحظة الظواهر الطبيعية ، وهو الذي طوره روجر ببكون ، وقد ظلت هذه المذاهب والأراء قائمة حتى قيام نظريات كوبكرنيكوس خلال عصر النهضة .

A.D. Sertillanges, L'Id'ee de la creation et ses retentissements en Philosophie(1945). ( المترجم )

كانت الجامعة في العصور الوسطى ، وهي التي تطورت عن المدارس الكاتدرائية الفرنسية والمدارس البلدية الإيطالية في القرن الثاني عشر ، مساهمة عيزة وأصيلة في عملية تنظيم التعليم العالى . وكانت منظمة على أساس تدريس فروع عديدة من المعرفة لعدد كبير من الطلاب بطريقة منهجية ورخيصة بقدر الإمكان ، وبهذا كانت أرقى من مدارس البلاغة وأكاديباتها التي عرفها العالم القديم . لقد قام نظام جامعات العصور الوسطى على أساس التبحاق الطلاب بها والدراسة من خلال برامج محددة ثم اعطائهم درجات تشهد لهم بالحد الأدنى من الكفاءة ؛ وماتزال هذه هي الفكرة الأساسية للجامعة في الحضارة الغربية . كذلك طورت الجامعة في العصور الوسطى منهجًا جديداً للتعليم يتضمن المحاضرات واستخدام الكتب الأساسية ، ومايزال هذا ساريا بشكل أساسي حتى اليوم ، بغض النظر عن صلاحيته أو سوئد . لقد كانت المحاضرة في العصور السطى « قراءة » ؛ إذ كان الأستاذ يقرأ فقرة من نص ، مثل قوانين جستنيان ، أو الكتاب المقدس ، أو أحد مؤلفات أرسطو ، ويطور تفسيره بوضع هوامش على النص . وعا أن الكتب لم تكن ميسورة سوى في شكل مخطوطات ، فإنها كانت مكلفة إلى حد كبير ، وكان الطلاب الأثرياء فقط هم الذين يستطيعون شراء نسخ الكتباب المقرر. وقد يشترك ثلاثة من الطلاب أو أربعة في شراء كتاب ويدونون الهوامش التي عليها الأستاذ على النص . وكانت المناقشة بين الطلاب والأساتذة قليلة أو معدومة . وكان الحوار السقراطي الوحيد في جامعات العصور الوسطى يدور بين الأساتذة فقط؛ لأنهم كانوا يقومون بين الحين والحين بالتنافس على إعطاء محاضراتهم على نفس النص، وبذلك ينخرطون في مناقشات عامة واسعة حول الموضوعات محل الخلاف.

لقد نظمت الجامعات على أساس أنها نقابات خاصة لصناعة الرجال المتعلمين . وفي شمال الألب كان المدرسون يتصرفون مثل المعلمين في أية نقابة أخرى ، إذ كانوا يقررون المدى والوقت الذي كان على الطالب أن يمضيه كتلميذ ودارس ماهر ، كما أنهم وضعوا الشروط التي تخول له حق الدخول في زمرة الأساتذة والحصول على آخر درجاته العلمية . وجميع هذه الدرجات ، سواء كان الطالب يحصل بعدها على لقب معلم أو دكتور ، كانت من الناحية الفنية ترخيصا له بالتدريس ، على الرغم من أن معظم خريجي الجامعات لم يعملوا بالتدريس. وكانت تلك شهادات بالكفاءة ومدى المهارة اللازمة في الحرفة التي تحترفها النقابة . وكانت المستويات الفكرية ومدى الدراسة التي ينبغي على الطالب انجازها قاسية . ففي مدارس

إيطاليا التى تخصصت فى القانون المدنى فى الشمال ، وفى الطب فى الجنوب ، كانت النقابة فى أيدى الطلبة ، أو طلاب شهادة البكالوريوس الذين كانوا يستأجرون المدرسين ، ويقررون القواعد التى تتطلب من المحاضرين أن ينتهوا من التعليق على النصوص المقررة قبل نهاية الفصل الدراسى . كان هذا هو الموقف البورجوازى تجاه التعليم . وكانت الامتحانات فى جامعات العصور الوسطى تتم شفويا ؛ وكانت شاملة وصعبة .

أما نقابات الأساتذة في الشمال فكانت تحصل على الترخيص من الأسقف الذي يقومون بالتدريس في مدينته. ومن آن لآخر كان الأسقف يتدخل في شئون الجامعة إذا كان مهتما بالمدلولات المذهبية لما يقوله أو يكتبه أحد الأساتذة . كذلك كانت البابوية والملوك يشرفون على الجامعات . ونتيجة لهذا ، كان يحدث أن يمنع الأساتذة من التدريس وتدان آراؤهم ومذاهبهم بين فترة وأخرى . ولكن ما يجذب الإنتباه هو درجة الحرية الكبيرة التي كان الأستاذ في القرن الثالث عشر يتمتع بها ، حتى في مجال اللاهوت والفلسفة . وكان النظام الذي يخضع له ألأستاذ ويسمح بالسيطرة عليه مسألة محصورة في نطاق الجامعة . إذ كان زملاؤه ينافسونه دوما بغية الوصول إلى التميز الفكرى ، وأفضل مراكز الأستاذية ، فضلا عن ينافسونه دوما أتى كانوا يدفعونها أحيانا . وكان أي شذوذ أو فكر ثوري يجد تحديا إخلاص الطلبة والرسوم التي كانوا يدفعونها أحيانا . وكان أي شذوذ أو فكر ثوري يجد تحديا قويا . كما أن كثيرين من الأساتذة كانوا أعضاء في منظمات رهبانية ، لاسيما من الدومينيكان والفرنسسكان ، مما كان يؤدي إلى المزيد من التحكم في أعمالهم .

وإنها لخرافة تلك التى تقول إن غالبية طلاب الجامعات فى العصور الوسطى كانوا متحمسين ويريدون أن يصبحوا من علماء اللاهوت. فالواقع أن نسبة الطلاب الذين كانوا يدرسون اللاهوت بين طلاب جامعات القرن الثالث عشر لم تكن تزيد عن النسبة الموجودة اليوم. فقد كانت أكثر كلية محببة فى أوساط الطلاب هى كلية الحقوق، وماتزال هذه الكلية تجتذب اليوم عدداً كبيراً ولنفس الأسباب. فقد كانت هى الطريق إلى الوظائف الكبرى فى الكنيسة والدولة. ومن تاحبة أخرى، كانت دراسة اللاهوت، على الرغم من إحتمال أنها كانت مبجلة كملكة بين العلوم، دراسة طويلة وصعبة، ولا تتبح سوى القليل من فرص التوظف بعد الحصول على الدرجة، وكانت حياة الطالب فى العصور الوسطى صعبة على الدوام، وبائسة إلى أبعد الحدود. فقد كان معظم الطلبة أبناء لأسر الفرسان الصغار، الذين الدوام، وبائسة إلى أبعد الحدود. فقد كان معظم الطلبة أبناء لأسر الفرسان الصغار، الذين لم يكن بمقدورهم أن يقدموا لأبنائهم سوى القليل عن طريق الإرث، أو من سكان المدن الذين كانت الجامعات بالنسبة لهم سبيلا للهروب من طبقتهم والدخول فى خدمة الكنيسة أو الدولة.

٥٨٣

وقد ساءت ظروف الطلاب بما فيها من إحباط بسبب الأسعار الملتهبة ، وعدم كفاية الطعام ، وتوفر المسكن في المدن التي ترجد بها الجامعات مثل باريس وأوكسفورد . كذلك كانت المشاجرات التي تنشب بين آونة وأخرى بين سكان المدن والطلاب ، بل وحوادث الشغب الواسعة النطاق ، نتيجة طبيعية لهذا . وكان المفروض أن يقوم الملك والأسقف بحماية الطلاب من الإستغلال . ولكن هذا لم يكن يتحقق على الصعيد الواقعي . وقد تأسست جامعة كمبردج في مطلع القرن الثالث عشر على أيدى الأساتلة والطلبة الذين تركوا أوكسفورد تأفغا بعد شغب عنيف جدا إندلع بين الطلبة وأهل المدينة . وفي غضون القرن الثالث عشر بدأ بعض المحسنين الأغنيا ، ومنهم روبير السوريوني Robert de Sorbon في باريس ، يشيدون بيوتا جماعية أو كليات Colleges للطلاب . وفي أوكسفورد صارت الكلية أكثر أهمية في الحياة التعليمية في الجامعة . وكان من المتبع أيضا في باريس تقسيم الطلاب إلى « أوطان » معينة وقفا الملاقية المنافية مرتفعة ، والنظام الذي يخضع له صارما . فلا غرابة في أنه كان يجد وتكاليف المعيشة مرتفعة ، والنظام الذي يخضع له صارما . فلا غرابة في أنه كان يجد ولاغرابة أيضا في أن بعضا من ألم مفكري الحياة الجامعية في القرنين الثالث والرابع عشر ولاغرابة أيضا في أن بعضا من ألمع مفكري الحياة الجامعية في القرنين الثالث والرابع عشر كانوا رجالا مشاغين ذوي شخصيات مضطربة إلى حد ما .

كانت كلية الآداب تقدم الدراسات الأساسية في جامعات العصور الوسطى ، وهي الدراسات التي كان الطلاب عضون بعدها بالسرعة المكنة إلى دراستهم المتقدمة في القانون ، أو اللاهوت ، أو الطب . وعلى العموم لم يكن الأساتذة في كلية الآداب هم أفضل مفكرى جامعات العصور الوسطى . إذ كان تناولهم للكلاسيكيات يفتقر قاما إلى القيم الإنسانية التي وجدها حنا السالزبوري في الفنون الحرة . فقد كان حنا يخشى ألا تسود النزعة الإنسانية في ظل الجو الجدلي المسيطر على الجامعة ، وقد أثبتت التطورات التالية لدراسة الآداب الحرة صدق حدسه . إذ كان المدرسون في القرن الثالث عشر ينشدون الحقيقة ، ولكنهم لم يكونوا يقدرون الآداب العظمى سواء من حيث خصائصها الجمالية ، أو من حيث كونها معلما للأخلاقيات . فقد كان المدرسون في كلية الآداب يتناولون الكلاسيكيات بطريقة تحليلية للغاية؛ كما كانت نظرتهم للنصوص القدية تقوم على أنها مصدر للمعرفة ينبغي أن يخضع للجدل . وكان من الواجب تشريح البناء اللغرى والمجازى ، ثم تناولها بطريقة منهجية . ولكن مدخلهم النعى المحدود لم يترك مجالا للأفكار أو القيم التي يحملها التراث الكلاسيكي على مدخلهم النعي المحدود لم يترك مجالا للأفكار أو القيم التي يحملها التراث الكلاسيكي على مدخلهم النعي المحدود لم يترك مجالا للأفكار أو القيم التي يحملها التراث الكلاسيكي على مدخلهم النعي المحدود لم يترك مجالا للأفكار أو القيم التي يحملها التراث الكلاسيكي على مدخلهم النفعي المحدود لم يترك مجالا للأفكار أو القيم التي يحملها التراث الكلاسيكي على

حد سواء. وكان العالم القديم لا يعنى شيئا بالنسبة لهم فقد كانوا مدركين فى قرارة أنفسهم أنهم منفصلون عند. كان الفكر فى القرن الثالث عشر فى أضعف مواقفه بسبب عدائه للنزعة الإنسانية ، وعلى المدى الطويل قيض لهذا الفشل أن يكون ذا أهمية فائقة فى ثقافة العصور الرسطى المتأخرة . وكانت حركة الحفاظ على التراث الكلاسيكى ، وهى المهمة التى اضطلعت بها المدارس الكنسية منذ القرن السادس ، تجرى خارج الجامعة مرتبطة بالتراث الأدبى الرومانسى . فقد كان الشعراء الإيطاليون فى أخريات القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر هم أصحاب الفضل فى إحياء القيم الإنسانية ، وكانوا هم حقا خلفاء حنا السالزبورى . وكانت عداوة الإنسانيين فى عصر النهضة تجاه الجامعات ، على الرغم من أن معظمهم كانوا من خريجى الجامعات ، نتيجة معارضة الجامعيين للتراث الإنساني فى القرن الثالث عشر .

كان المدرسيون يعتقدون أن منهجهم الجدلى وحصيلتهم الكبيرة من التعليم المسيحى واليونانى تؤهلهم لحل جميع المشكلات. فهم على سبيل المثال ، كانوا يكرسون وقتا كبيرا ومناقشات طائلة حول ما إذا كان الربا يتوافق مع العقيدة المسيحية ، وحول ماهية « السعر العادل » الذى ينبغى أن تسمح السلطات الكنسية للتاجر بأخذه. وبينما استنتج المدرسون أن هناك قيودا أخلاقية على المشروعات الرأسمالية ، فإنهم مع هذا كانوا يسمحون لأصحاب المشروعات بعائد مربح من استثماراتهم وأموالهم. وعلى صعيد الممارسة الفعلية كانت القيود المدرسية على الفائدة أو المكسب تلقى التجاهل والاحتقار من التجاو والمصرفيين .

وكان المطلب الخاص الذى كان المجتمع ، والكنيسة على نحو خاص ، يطلبه من المدرسيين ، يقع فى مجالات المنطق ، والميتافيزيقيا ، والمعرفة ، واللاهوت . فالمشكلات التى كانت قد طرحت جانبا من القرن الثانى عشر والتى صارت أكثر إلحاحا وضغطا نتيجة لإستيعاب العلم الأرسطى ، والتعليقات والإضافات العربية عليه ، كانت هى المشكلات التى قرست فيها قاما المهارة الجدلية والقدرة العقلية الفائقة التى قير بها المدرسيون فى القرن الثالث عشر . وعنتصف القرن كانت هناك فوضى شديدة وتضارب بين الفلاسفة واللاهوتيين لأن النظم العقلية المتنافسة والمتضاربة كانت تقف فى وجه بعضها البعض . وكان مايزال هناك أولئك الذين يؤيدون الفلسفة الأوغسطينية القديمة ومذهب الأفلاطونية المحدثة ، إلى جانب من يؤيدون الموقف الراقعى القرى . وكان هناك أحد أساتذة كلية الآداب فى باربس ، وهر سيجيه الموقف الراقعى القرى . وكان هناك أحد أساتذة كلية الآداب فى باربس ، وهر سيجيه البرابنتى Siger of Brabant النورة ، وإنكاره

للخلق من العدم وفردية الروح بشكل يتعارض قاما مع المفاهيم الدينية المسيحية . وكان هناك راهب دومينيكاني ألماني في باريس ، اسمه البرتوس ماجنوس Albertus Magnus ، يحاول أن يبنى موقفا مسيحيا أرسطيا ولكنه لم يحرز نجاحا كبيراً .

وعند هذه النقطة ، بدأ دومينيكاني آخر في باريس ، هو توماس اكويناس (۲) Aquinas (۲) مبنى نظامه الخاص . وكان عمله الذي أكمله في القرن الثالث عشر وأجمله في كتاب « خلاصة اللاهوت Summa Theologica » نقطة تحول في الفكر في القرن الثالث عشر ، فقد كان طفرة بالفة الأهمية . ولكن كان محيراً ومشوشا بقدر ماكان يرضى المثل العليا للمعاصرين . وليس هناك ماهو أبعد عن حقيقة ثقافة القرن الثالث عشر من أن نتصور أن الفلسفة التوماسية لقيت ترحيب الجميع باعتبارها الحل لمشكلات الكنيسة الفكرية . وربا تعتبر الكاثوليكية الحديثة أن الفلسفة التوماسية كانت هي الفسلفة الرسمية للكنيسة ، ولكن هذا بعيد جداً عن المرقف الذي كان سائداً في أيام سان توماس وعلى مدى القرنين التالين . إذ كان الكثيرون يعتبرون أن توماس مفكر ثوري ، فلسفي ومغرض إلى حد كبير . ولكن أهمية عمله كانت محل الإعتراف منذ البداية حتى من جانب أولئك الذين إنتقدوها . لأنه كان قد أوجد نظاما مضبوطا ، هائلا ومركبا ، وحاذقا ، مزج مابين العلم الأرسطي والدين المسيحي بأكبر قدر مكن من الكمال . وبقي السؤال مطروحا ، على أية حال ، عما إذا كان هذا النظام يصلح فلسفيا أم أند يلقي القبول من الناحية .

ولم ينزعج أكويناس . ولم يُعكَّر النقد الذي وجد إليه داخل جامعته أو خارجها صفوه المعتاد . ذلك أنه لم يواجد الهجوم من جانب بعض زملائه فقط ، وإنما أيضا من جانب أسقف باريس ومن جانب أبرز فيلسوف دومينيكاني في أوكسفورد . ولكن توماس إستمر في تعاليمه وكتاباته ، وأخذ يضيف رويدا رويدا إلى بنيانه العقلي الذي قال مؤرخ الفن أيروين بانرفسكي Eruin Panofsky إنه يكشف عن كل خصائص الكاتدرائية القوطية . لم يكن

٢ - يرد ذكره في بعض المؤلفات والترجمات العربية باسم توما الاكويني ، ولكننا نرى أن من الأفضل
 دائما أن يكتب الاسم كما ينطقه أبناء اللغة الأصلية .

عبثا أن أكويناس صار يعرف باسم « الدكتور الملائكى » . فشخصية توماس أكويناس ، التى تتميز بالثقة فى النفس ، والصفاء ، والإعتدال فى النقاش ، غالبا ماكانت تعتبر الشخصية النمطية لأستاذ الجامعة فى العصور الوسطى ؛ ولكن هذه الخصال هى التى جعلت منه الاستثناء الكبير بين الأساتذة . فمن ناحية كان تفوقه العقلى سببا فى صفائه ، ولكن يجب أن نعزى هذه الصفة أيضا إلى سمنته الشهيرة وإلى خلفيته الطبقية أولا وأخيراً . فقد كان توماس سليل عائلة ارستقراطية من نابولى ، وكان يرتكز فى عمله الفكرى على ثقة وطيدة بالنفس نابعة من كرامة المحتد .

ويكن القول بأن فلسفة ترماس أكويناس المسيحية قد تأسست على التناقض ؛ فقد حاول أن يتوصل إلى معظم نتائج أوغسطين وماقالت بد الفلاسفة الأفلاطونية المحدثة باستخدام أكبر قد محكن من علم ابن رشد ومنطقه . وكانت تلك مهمة جسورة تحف بها المخاطر ، ولا غرو أنه حير معاصريد ودوخهم بجسارته وبإنجازه لهذه المهمة في كتاب منهجي ضخم . ويقوم الفرض الأساسي لتوماس على أن الفلسفة الأرسطية لاينبغي أن تؤدى بالضرورة إلى الإستنتاجات التي إستقاها ابن رشد « الشارح » من أقوال أرسطو « الفيلسوف » . وعلى الرغم من أن ناقديه قد اتهموه ، دون وجه حق ، بأنه اقترب من الفسلفة الرشدية لأنه يستخدم العلم الأرسطي أساسا لفلسفته ، فإنه كان يريد أن ينفي إزدواج الحقيقة الى قال بها المفكر العربي السعظيم (٣) . فلم تكن هناك حقيقة في العلم وحقيقة أخرى في الدين ؛ إذ كان من المكن البرهنة على المذاهب الأساسية في المسيحية بالنطق العقلي . وكانت معرفته الأرسطية هي التي أتاحت له أن يتوصل إلى هذا الاستنتاج . ويقوم نظامه العقلي كله على مبدأ أن

٣ - ينسب الرشديون اللاتين ، وهم علساء أوربا الذين تأثروا بفلسفة ابن رشد ، إلى هذا الفيلسوف العربي أنه قال بالحقيقة المزدوجة ذات الوجهين ، بعني أن ماهو صادق في مجال الدين قد يكون خاطئا في R.R., " Ara- مجال الفلسفة . وعلى أساس هذا الاعتقاد نشبت الخلافات حول موقف ابن رشد . انظر : -RR., " Ara فالمسلفة . وعلى أساس هذا الاعتقاد نشبت الخلافات حول موقف ابن رشد . انظر : -bian Philosophy ", in Ency . Brit . , II, 195 .

وعن تلخيص موقف هؤلاء انظر : محمد عاطف العراقى ، النزعة العقلية فى فلسفة ابن رشد ، ص ٢٨٧ - ص ٢٩١ . ويرى الدكتور محمد عاطف العراقى أنه « من الخطأ الظن بأن ابن رشد قد تكلم عن العلاقة بين العقل والشرع حاصراً نفسه فى دائرة الشرع ، أو واضعا فكرة فى قوالب جدلية ، بل معلنا لمبادئ عقلية بين العقل والشرع حاصراً نفسه فى دائرة الشرع ، أو واضعا فكرة نفى تساوق مبادئ العقل مساوقة تامة » . يرهانية يؤمن بها هو . وعلى هذا تكون نظرية التوفيق هذه نظرية تساوق مبادئ العقل مساوقة تامة » . (المترجم )

معرفتنا لاتأتى من المشاركة المنيرة للعقل في الأفكار الإلهية والخاصة ، كما تقول الفلسفة الأرغسطينية ، وإنما تبنى أساسا من التجربة الشعورية . وبوصفه مفكراً أرسطيا ، فإنه لم يكن يستطيع تقبل النظرية الأفلاطونية عن الأشكال ؛ لأنها لم تكن نظرية علمية في رأيد ، وأية فلسفة مسيحية تقوم على هذه المعرفة الزائفة لابد وأن تفشل كما فشل الواقعيون في القرن الثاني عشر في مواجهة الهجوم الرمزي . وعلى أية حال ، فإذا كان أصل المعرفة الإنسانية في الحواس ، فإن الأبنية الفكرية سوف تقوم على أساس سليم ، وعكننا بذلك أن غضى بالعقل لكى نتأمل طبيعة الحقيقة . وهكذا يصل أكويناس إلى الإستنتاج الذي عكن أن نصفه بأنه « واقعية معتدلة moderate realism » ولكنه يتوصل إلى هذه الواقعية المعتدلة من نقطة انطلاق أرسطية لا أفلاطونية . وقد اعترف أن هناك مناطق نهائية في العقيدة المسيحية لايستطيع العقل أن يترغل فيها ؛ فمن المستحيل البرهنة على معجزة تجسد المسيح أو الثالوث . ولكن يمكن البرهنة العقلية على وجود الله ووجود الكثير عما ينسب إليه . وقد طرح أكويناس خمسة براهين على وجود الله ؛ وتقوم على أساس من الجدل الأرسطى عن وجود العلة الأولى . ولا يكن أن تكون هناك لانهائية في السببية ؛ وإمَّا لابد أن يكون هناك محرك ا أصلى ثابت ، هو الذي قال عنه أكويناس أنه الله . وعضى في الجدل بحيث يتعرض لكثير من الشكوك حول هذا الموضوع لكي يصل إلى الله باعتباره كاملا ، عليما ، قادراً على كل شئ ، وحراً . وعلى نفس المنوال يمضى أكويناس من السببية الأرسطية من خلال الجدل المنطقي لكي يبرهن على الخلق من العدم ، ومن علم النفس الأرسطي عضى إلى الروح الإنسانية ، ومن الأخلاق الأرسطية عضى إلى الفضيلة المسيحية.

كان أكويناس يعتقد أنه اتترب جداً من المبادئ النهائية لتعاليم أوغسطين . وقد توصل إلى ذلك عبر طريق جديد ؛ وهو طريق الأفلاطونية التى أحلها محل العلم الأرسطى . وينقسم نقاد الفلسفة التوماسية إلى طائفتين : الرشديون ، وغيرهم ممن يدرسون أرسطو وزعموا أن توماس أساء استغلال مؤلفات الفيلسوف وأنه أنحرف بالسببية الأرسطية والمنطق الأرسطى . وقد أنكر أولئك الذين يأخذون بالمذهب الأفلاطوني الجديد والفلسفة الأوغسطينية أنكروا أنه توصل إلى الألوهية الأوغسطينية على الإطلاق . وإنما زعموا أن توماس قد زل في القدرية الأرسطية . وقالوا إن الألوهية عند توماس ميكانيكية آلية وليست قادرة حرة – فالرب إله وليس المسيح . كما أدعوا أن الكون الذي نظمته التوماسية يقوم على أساس رفض أوغسطين

فى سبيل أرسطو. كما زعموا أن توماس قضى على التفرقة بين وجهة النظر العالمية الأغريقية ووجهة النظر العالمية الأغريقية ووجهة النظر العالمية المسيحية ، وهى التفرقة التى كان أوغسطين قد أرسى دعائمها . فقد كان أوغسطين قد أكد على تفوق الإرادة على العقل ؛ ولكن توماس حقق عالمه المنظم بأن أخضع الإرادة لتفوق العقل .

وكانت آخر الإنتقادات التى وجهت إلى التوماسية هى تلك التى وجهها الفلاسفة الفرنسسكان ، الذين كانوا قد بدأوا يسيطرون على كلية اللاهوت فى أكسفورد عند موت أكويناس . فقد كان معاصرا لتوماس الفيلسوف الإيطالي بونافنتيرا Bonaventura ( وقد نشر – ١٢٧٤ ) ، الذي كان هو أيضا رئسس جماعة الأخوة الصغار ( الفرنسسكان ) . وقد نشر مقالة كبيرة أعادت تأكيد الموقف الأفلاطوني – الأوغسطيني في مواجهة الفلسفة الأرسطية الجديدة . وفي نظام بونافنتيرا ترتبط النظرية الأفلاطونية الواقعية ، التي تقول بأن الكليات هي التي توجد المادة ، ارتباطا قويا بلاهوت أوغسطيني يتسق مع رؤية أتباع سان فرنسيس . فتفوق الحب ، والإرادة على العقل عاد ليتأكد من جديد ، كما تأكدت جلالة الرب ورحمته في مواجهة الألوهية الآلية عند أرسطو .

كانت محاولة بونافنتيرا لطرح صياغة فلسفية للمثال الفرنسسكان تعبيراً عن تيار كبير معاد للفكر في القرن الثالث عشر ، وهو تيار لم يَثُمْ على التمسك بهدوئه طويلا في مواجهة مضامين ومدلولات الفلسفة التوماسية . فقد أعادت الفرنسسكانية إلى رحاب الكنيسة تيار التدين الذي كان قد فاض خارج الضفاف الكنسية في القرن الثاني عشر مهدداً بتدمير تفوق وسيادة السلطة الكنسية . ولكن إذا كان التدين قد اعترف مرة أخرى بسلطة الكنيسة ، فإنه مع هذا كان مايزال يحمل مفهوما محدداً للفاية عن الرب ، ولم يكن هو ذلك المفهوم الذي ظهر في كتاب خلاصة اللاهوت Summa Theolgia . وحتى عندما كتب توماس ترنيمة عن ظهر في كتاب خلاصة اللاهوت التداوي القدس التي تنبثق من كليهما بشكل أبدي وخالد » . جسد المسيح كانت احتفالات من النبط القديم « بالأب الدائم ، والإبن وكانت روح الترنيمتين الفرنسسكانيتين الكبيرتين في القرن الثالث عشر ، واللتين نظم أولهما جاكوبون ديتودي Sabat Mater بعنوان عنوان المخالف عن روح ترنيمة توماس أكويناس اختلافا جاكوبون ديتودي Thomas Celano ، تختلف عن روح ترنيمة توماس أكويناس اختلافا كبيراً . إذ أن هاتين الترنيمتين توضحان سويا الموضوعين التوأمين في وجهة النظر كبيراً . إذ أن هاتين الترنيمتين توضحان سويا الموضوعين التوأمين في وجهة النظر الفرنسسكانية العالمية ؛ أي الحب الديني وجلالة الرب ؛

أنت أيتها الأم ، يانبع الحب إلمسى روحى فى عليائك واجعلى قلبى يتوافق معك ا إجعلينى أشعر بما كنت تشعرين واجعلى روحى تحلق وتذوب فى حب المسيح سيدى .

\* \* \*

لقد رحت أيها الرب ، ونحن نخافك بحيث أننا نحتمي منك بك

وبجناحي حمامتك أنت

نطير إلى رحاب الحب

فى منتصف القرن الثالث عشر اتضح قاما تأثير الحركة الفرنسسكانية من خلال الشعبية الهائلة التى كان يتمتع بها مذهب ذلك الرجل الفقير القادم من آسيسى ( فرنسيس ) ، كما تصف الحكايات المعروفة باسم « الزهور الصغيرة » وهى حكايات تتسخذ طابع السيرة رالأسطورة معا ، وقد ذاعت عقب موت فرنسيس مباشرة ، وفى قوالب كثيرة مختلفة . كذلك تكشفت أهمية الحركة الفرنسسكانية من خلال المفكرين اللامعين الذين اجتذبتهم ، على الرغم من أن سان فرنسيس نفسه كان يعارض التعليم على اعتبار أنه غواية خطيرة . وبحلول سنة من أن سان فرنسيس نفسه كان يعارض التعليم على اعتبار أنه غواية خطيرة . وبحلول سنة بدأت تشهيد بروز مجموعة من الفيلاسفة الفرنسسكان الذين كانوا قد بدأوا يصوغون معارضتهم لما يقوم به الدومينيكان من خلط بين العلم والدين . وبعبارة أخرى ، كان ثمة انقسام خطير قد بدأ يحدث في عالم الفكر المنهجي في القرن الثالث عشر .

وتبدو البداية الغامضة للعلم الحديث وكأنها نرخ من أفراخ الفكر الفرنسسكاني في القرن الثالث عشر . ويبدو الموضوع أكثر غموضا بسبب افتقارنا إلى إجماع الآراء حول طبيعة العلم الحديث الأساسية . فهل يمكن تعريف العلم بأنه ملاحظة طبيعية ؟ هذا تعريف غامض للغاية

يعجز عن قييز العامل الجديد الذي يفصل العلم الحديث عن العلم القديم . فهل هو الخاصية الكمية للطبيعة ، أي التعبير عن الظواهر لطبيعية في مصطلحات رياضية ؟ يبدو هذا تعريفا جيدا ، لولا حقيقة أن الرياضيات لاتصدق على الطبيعة في بعض الأحيان ؛ ذلك أن الرياضيات تحدد العلاقات التي لاتوجد في الطبيعة دائما . وقد يمكن للإنسان أن يعرف العلم الحديث من خلال المنهج التجريبي . وهناك ، على أية حال ، بعض الغموض حول طبيعة المنهج التجريبي على الرغم من أنه يمكن القول بأنه يتعلق بالمنطق الاستقرائي إلى حد ما .

وأيا كان التعريف الذي نعتبره تعريفا صحيحا لطبيعة العلم ، فإن مؤلفات أسقف لنكولن روبرت جروستست Robert Grosseteste ( ۱۲۹۳ - ۱۲۹۳ م ) ، وحامى الفرنسسكان الإنجليز ، ومؤلفات الراهب روجر باكون Roger Bacon (ت ١٢٩٢) يمكن أن ينسبحب عليها هذا التعريف ففي كلتي الحالين كان ثمة مكسب للمعرفة الجديدة من خلال الملاحظة في ميادين البصريات والفلك ، حيث كانت المعدات المطلوبة قليلة مع قدر ضئيل من فهم المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي . فقد أكد جروستست على الحاجة إلى التعبير عن الظواهر الطبيعية في ضوء النسب الرياضية . وقد فتحت العلوم الرياضية العربية التي غزت أوربا أبراب البعد الرياضي في الفكر الإنساني أمام المفكرين الأوربيين للمرة الأولى. وفضلا عن ذلك تتميز كتابات باكون بنغمة من الجرأة الفكرية والاستقلالية التي عكن ربطها بالموقف العام للعلماء المحدثين . والسؤال الهام الذي يبرز من ثنايا مؤلفات هذين الرجلين هو : لماذا جاءت الخطوات الأولى صوب العلم الحديث من الفرنسسكان ولم تكن نتاجًا للحركة التوماسية؟ من ناحية ، تكمن الإجابة في طبيعة الفلسفة الأرسطية ، ومن ناحية أخرى ، نجدها في الاتجاهات التي اتخذتها الحركة الفكرية الفرنسسكانية. إذ كان العلم الأرسطي هو أفضل العلوم المعروفة في العالم حتى ذلك الحين ، وهذا هو مادفع توماس إلى التفكير في إدماجه في الدين المسيحي . ولكن ما أن هذا العلم كان قائما على أساس من السببية الاستنباطية على مقدمات منطقية ، فإنه كان طريقًا مسدودًا أمام محاولات توماس . وكان باكون هو أول من أدرك ذلك بوضح . وبهذا المزج بين العلم الأرسطى والدين حول توماس العلم إلى نظام مغلق لا يكن أن يتحرك في اتجاهات جديدة . وربا كانت الحركة الفرنسسكانية ، بتدينها العاطفي ، تبدو نقطة بداية غريبة للعلم ، لكنها كانت ذات خصائص معينة أثبتت جدواها في هذا السبيل. وكان أفلاطون هو الذي قال بأن الكون يعمل في ضوء أشكال تتناسب تناسبًا رياضيًا مثاليًا ، والضوء الأفلاطونى الأول كما عبرت عنه كتابات جروستست، هو الذى قاده إلى نظريته عن المدلول الكمى للطبيعة . أما باكون ، الذى كتب بعده بقليل ، فكان متأثرًا بالثورة الفرنسسكانية ضد الأرسطية ، وهى الثورة التى كانت تهدد فى العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر ، بانفصام كاتدرائية الفكر المدرسية .

## ٢ - السلطة الأخلاقية للدولة:

أدت محاولات سأن توماس ، لوضع جميع مشكلات العقل الإنساني في إطار نظام مضبوط ، إلى قيامه بتطوير نظرية فلسفية كانت على درجة من الجسارة والأهمية تعادل جسارة وأهمية فلسفته وآرائه اللاهوتية . وكما اصطدم بالتراث الأفلاطوني للعصور الوسطى الباكرة في تفسير للطبيعة الإلهية ، فإنه أوجد ثورة في مجال الفكر السياسي أيضا . فغي العصور الوسطى الباكرة كان الفكر السياسي محكوما بعداء أوغسطين للدولة وإنكاره للخاصية الأخلاقية المستقلة للسلطة السياسية . فقد كانت الفلسفة الأوغسطينية تضم الإرادة فوق العقل ، بخلاف التعاليم الأرسطية ؛ كذلك كانت الأوغسطينية السياسية تنفي وجهة النظر الإغريقية عن الدولة ككائن أخلاقي وجوده ضروري لتحقيق الطاقات الإنسانية الكامنة. إذ لم يكن الإغريق يستطيعون الإقتناع بأن الإنسان يكن أن يعيش بعزل عن الدولة ، ولكن أوغسطين كان يرى أن المهم هو الرجل الداخلي ، وليس الرجل الاجتماعي . كما أن العلاقة بين الروح الإنسانية والله القوى هي فقط التي تجعل للحياة الإنسانية معنى . وكان أوغسطين يرى أن الدولة ، بحد ذاتها ، مجرد مجموعة من اللصوص . ليست لها أية صفة أخلاقية ، كما أن الدولة لاتكتسب أية سجايا أخلاقية سوى بقدر ما قضى في سبيل تحقيق أهداف مدينة الله. وحين تحولت الأوغسطينية إلى مذهب أكثر تحديداً ، صارت هي النظرية السياسية للكنيسة فيما قبل القرن الثاني عشر ، وهي نظرية كانت تجعل من الدولة خادمًا للكنيسة ولم تعط للدولة من الصفات الأخلاقية إلا بقدر خضوع الملكية نفسها لمطالب وأوامر السلطة الكنسية والبابوية على وجه الخصوص ، وقد وصلت الأوغسطينية السياسية إلى أكمل شكل لها في الجوانب الشورية للمذهب الجيلازي ، وهبة قنسطنطين ، وتصريحات جريجوري السابع . وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر حافظ رجال القانون الكنسي ، العاملون تحت حماية البابرية، على هذه السلطة النظرية السياسية في صياغة جديدة غثلت في مذاهبهم القانونية عن السلطة اليابوية المطلقة.

ولكن تدعيم السلطة العلمانية فى المجتمع على الصعيد الواقعى ، وبشكل مطرد ، جاء مناقضا لتراث السلطة الكنسية . ومنذ منتصف القرن الثانى عشر بدأ تيار جديد فى الفكر السياسى بين كبار مفكرى أوربا يطفو على السطح رويداً رويداً ... ودون التخلى عن نظرية السمو النهائى للكنيسة ، قت محاولات لصياغة نظرية الدولة يمكن أن تتوافق بشكل أكثر واقعية مع الظروف الاجتماعية الفعلية ، تكون فيها الحكومة الملكية ضرورة لاغنى عنها . وقد خطا حنا السالزبورى ، وأوتو الفريزى ، فى القرن الثانى عشر ، الخطوات الأولى فى هذا الاتجاه الجديد ، وبقى على توماس أن يصوغ الاتجاهات الفكرية الجديدة فى القرن الثانى عشر فى مذهب محدد ، مثلما فعل فى مجالات الفكر الأخرى .

وكما كان الحال في أعماله الفلسفية واللاهوتية ، وجد توماس في العلم الأرسطي منطلقا لمذهبه السياسي . إذ كان تأثره بكتاب « السياسة » لأرسطو يعادل تأثره بما كتبه في الميتافيزيقا ، والمعرفة ، والأخلاق . وعليه فإنه كان مستعداً لتقبل وجهة النظر الإغريقية عن الضرورة الأخلاقية للدولة ، ولتقبل مذهب أرسطو القائل بأن الإنسان كائن سياسي يمكن أن تتحق قواه الكامنة في مجتمع سياسي . وهكذا كان مذهب أكويناس السياسي ثورة ضد تراث الأوغسطينية السياسية ، واستعادة للرؤية الإغريقية عن المضمون الأخلاقي لسلطة الدولة . ولكنه لم يكن يريد الإطاحة عا توصل إليه آباء الكنيسة . مثلما حاول في مؤلفاته اللاهوتية حين رفض الأوغسطينية روحا ومنهاجا ، وإنما كان يريد أن يتوصل في الفكر السياسي إلى نقطة لاتبعد كثيراً عن التراث الأوغسطيني ، وتستفيد ، فقط ، من حقائق العلم الأرسطي . وبعبارة أخرى ، كان توماس أكويناس يريد أن يحافظ على الخاصية الأخلاقية للدولة كما يقول بها أرسطر إلى جاب الاحتفاظ للكنيسة بالسمو النهائي في المجتمع . وقد حاول توماس هذا المزج الاستفزازي الجسور بين القديم والجديد في فكر العصور الوسطى السياسي من خلال فلسفته القانونية . فقد أكد أن قانون الدولة يجب أن يتوافق مع القانون الطبيعي ، الذي هو إنعكاس للقانون السماوى ، وحين يتوافق القانون الطبيعي للدولة بهذه الطريقة مع قانون الرب، تكون خاصيته الأخلاقية كاملة مطلقة . وبهذا المذهب القانوني كان أكويناس يظن أنه أعطى للسلطة السياسية خاصيتها الأخلاقية الضرورية ، كما أنه أخضعها في الوقت نفسه لوكالة الكنيسة عن الإرادة الإلهية . وكان يعتقد أنه اعترف بقيمة الزعامة العلمانية في المجتمع المسيحي ، وحافظ مع ذلك على المذهب الجيلازي التقليدي . كان هذا التوازن الهش ، والمزج الواهى بين السلطة الكنسية والسلطة العلمانية في النظرية السياسية التي وضعها توماس أكويناس ، يتناغم مع طبيعة العلاقات بين الملكية والكنيسة في منتصف القرن الثالث عشر من عدة وجوه . ولاشك في أن حقائق الحياة السياسية قد شجعت أكويناس على أن يصوغ هذه النظرية التي يتخلى فيها عن الرؤية الأوغسطينية للدولة؛ فإن ماكان يجرى في إنجلترا ، وفرنسا ، وألمانيا في أيامه كان يبدو منسجما مع فلسفته السياسية بشكل ملحوظ . فقد كان الملك الإنجليزي ، هنري الثالث ، رجلا قديسا طيعا استمر على نفس الموقف الودي الذي كان أبوه الملك جون قد أجبر على اتخاذه تجاه الكنيسة في السنرات الأخيرة من حياته . وفي باريس نفسها تأكد المذهب التوماسي في شخص لويس التاسع وموقفه، فقد بدا هذا الملك في ناظري توماس وكأنه تجسيد لمثاله السياسي . فقد ذاع صيت لويس بسبب الحملة الصليبية التي ضحى فيها بنفسه ، وبسبب اضطهاده للهراطقة ، وكراهيته لليهود . وتتكشف الصورة الشعبية للملك في سيرته التي كتبها أحد نبلاء شمباني البارزين ، وهو أمير جوانفيل ، وهي أول سيرة ملكية يكتبها رجل علماني في العصور الوسطى . وفي قصة جوانفيل عن لويس ، يبدو الأخير رجلا قديسا ، ولكنه شجاع ليس له من طموح سوى خدمة الرب ورفاهية شعبه . فهو يتحمل ، دوغا شكوى، معاناة كبيرة أثناء حملته المنكوبة على مصر ، ويقضى نحبه في تونس شهيداً ، وهو يحاول مثل سان فرنسيس ، تنصير المسلمين. وفي فرنسا يتحمل لويس ، دوغا تذمر ، المعاملة السيئة من أمه حين كانت هي الوصية على الملكة ، ويتغاضى عن عصيان الأمراء المشاغيين دون أن يفكر في الانتقام. وهو يصر على أن حكومته تحقق أسمى مثل العدالة المسيحية، ولكى يؤكد هذا يجلس الملك تحت شجرة بلوط ويفصل بنفسه في القضايا التي يرفعها إليه رعاياه المحبون لد . لقد كان الدكتور الملائكي ( توماس أكويناس ) والملك القديس ( لويس التاسع ) متعاصرين تقريبا ، وكانت هناك حركة قوية فعلا لتقديسهما قبل موتهما . لقد كان سان لويس يبدو وكأنه التطبيق الحي للتوماسية السياسية .

وقد تأكد مثال أكويناس عن العلاقات بين الكنيسة والدولة بطرق أخرى أيضا . فقد شن الإمبراطور فردريك الثانى حربًا ضد البابوية في إيطاليا ، ولكن البابا خرج ظافراً من هذا الصراع ، وخلال حياة أكويناس ، أزيحت أسرة الهوهنتشاوفن المتمردون الطغاة من على وجه البسيطة ، وسلم البابا أملاكهم إلى الأخ والملك المسيحى المثالي لويس التاسع . كما أن

التداخل بين السلطة البابوية والسلطة الملكية قد تكشف بوضوح خلال القرن الثالث عشر في منح الحكومات الملكية نصيبًا من الضرائب الكنسية ، عندما يقوم الملوك بمغامرات تحبذها البابوية وتحث عليها . وقد تجلى هذا واضحا أيضا من خلال تزايد التدخل البابوي في التعيينات الكنسية في شتى أرجاء أوربا على أساس من سوابق القانون الكنسي ، وفي سبيل الحفاظ على سيطرتهم الكاملة على المناصب الكنسية ، وجد الحكام العلمانيون أن من المفيد لهم أن يمنحوا البابا حق تحديد ووضع « شروط » ملء بعض الوظائف الكنسية داخل عمالكهم .

وهكذا بدت فلسفة توماس السياسية تعبيراً عن الوفاق السياسى الجديد فى الحياة الأوربية وجاءت تكملة لأعمال إنوسنت الثالث خلال نصف قرن بعد وفاته ، على الرغم من أنها كانت فلسفة ثورية استفزازية فى بعض جوانبها . فقد قام خلفاء هذا البابا بمواصلة العمل بسياسته ، ومنهم جريجورى التاسع ( ١٢٤٧ – ١٢٤١ ) ، وإنوسنت الرابع ( ١٢٤٣ – ١٢٥٠ ) اللذان كانا عاثلان إنوسنت الثالث من حيث دراستهما القانونية ، وتجربتهما الدبلوماسية والإدارية ، ودفاعهما المستميت عن المصالح البابوية . وقد أحرزا بعض الانتصارات المدوية ، وقكنا بشكل عام من تقوية صرح البابوية الذى كان إنوسنت الثالث قد شيده . وعلى أية حال كانت هناك نواحى معينة في علاقة البابوية بالملكيات الإنجليزية ، والفرنسية ، والألمانية ، وجدتها البابوية مزعجة في حياة توماس أكويناس ، وسان لويس ، ولم يكن الوفاق السياسي الجديد ، الذى كان مؤثراً إلى حد كبير ، خاليا من نواحى القصور القاتلة وأوجد الضعف الخطيرة ، فقد الدكتور الملائكي أن يستوعبها وهو قابع في موقعه الممتاز في جامعة باريس . إذ كانت هناك تغيرات تجرى في المؤسسات والأيديولوجية التي قامت عليها ملكية القرن الثالث عشر ، وهي التغيرات التي لم تكن أهميتها قد انضحت قاما حتى العقود الأخيرة من ذلك القرن .

كان الموقف السياسى الإنجليزى ، منذ السنوات الأخيرة من عهد الملك جون ، مثيراً لسخط البابوية على نحو خاص ، إذ كان قد تم إخضاع الملك الإنجليزى ، ولكن ماكان يحير الكرادلة الإيطاليين ويضايقهم هو اكتشافهم أن السلطة الملكية لم تعد تتحكم فى الحياة الإنجليزية . فقد كان للبابوية آنذاك فصل إقطاعى هو الملك الإنجليزى ، ولكنه كان عاجزاً عن فرض النظام داخل وطنه . وبدلا من ذلك كان البارونات الإنجليز ، بتشجيع ومساندة بعض رجال الكنيسة ، يضرمون نار التصرد والعصيان بغرض إحكام السيطرة على حكومة الملك . وروجوا

لنظريات قانونية تخضع الملك لسلطة القانون الذي لا يمكن تغييره دون موافقة «مجموع المملكة» ، كما كانوا يزعمون . وكانت أنباء هذه التجارب السياسية والأفكار الدستورية تبدو غريبة على مسامع زعماء البلاط البابوي الذين التصقوا بالتراث الروماني – الكنسي عن السلطة المطلقة . ولم تكن هذه مجرد صدمة لمشاعر الكرادلة وأفكارهم عن النظام الصحيح ، وإنما كانت أيضا خطراً يهدد سلطة الملك ( الفصل البابوي ) ، ومن ثم فهو يهدد التدخل البابوي في انجلترا بطريق غير مباشر . ونتيجة لهذا ، وعلى مدى ستين سنة بعد خضوع الملك جون للبابوية ، ظل البلاط البابوي يساند السلطة الملكية في انجلترا ويعادي التجارب والأفكار الجديدة في مجال الدستور ، مما كانت له نتائج بالغة الأثر على العلاقات البابوية الإنجليزية .

وفي سنة ١٢١٤ لقي جون هزيته الثانية ومهانته الكبري على يد عدوه اللدود فعليب أوغسطس ملك فرنسا ، إذ كان قد تحالف مع قريبه أوتر الرابع لشن هجوم على جيهتين على علكة آل كابيه . وكان المفروض أن يأتي أوتر من ألمانيا عبر الفلاندرز ، أي عبر الطريق الذي كان على الجيوش الألمانية أن تعتاده في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، على جبن يندفع جسون من بواتو Poitou في حركة تطويق كبيرة . وأحرز جون بعض الانتصارات الأولية ، ولكنه لم يلبث أن أنهار تحت وطأة إحدى نوبات الإحباط التي كانت تعتريه . وظل بلا حراك على حين جرد فيليب معظم جيشه ضد أوتو وألحق بالإمبراطور الألماني هزية نكراء في بوفينيس . هذه الكارثة العسكرية الثانية كانت إشارة لبلورة عصيان البارونات ضد سلطة آل أنجو في إنجلترا. وكان جون قد دأب منذ زمن طويل على استغلال حقوق التاج! مثل ضريبة الاقطاع، والخدمة العسكرية، والبدل النقدى بطريقة قاسية للغاية لكي يزيد من دخل الملكية عن طريق الضرائب . وكانت حكومة جون تواجه ضغطا هائلا ؛ فقد كان لدى الملك جهاز إداري ينمو بإطراد ، كما أنه كان مشغولا في مغامرات عسكرية ودبلوماسية بعيدة المدى . ومع التطور في مجال التسليح ، مثل الدروع المعدنية الثقيلة وغيرها من جوانب التحسين في التكنولوجيا العسكرية ، فقد كانت نفقات الحرب تتزايد باستمرار ، وعلى أية حال ، لم يكن زعماء البارونات متعاطفين مع جون في ورطته ، إذ لم يكن لديهم استعداد لدفع الضرائب الباهظة لتأييد ملك فاشل في ساحة الوغي ، جعلهم يخسرون أراضيهم في نورماندي ، كما أند أفسد ساحات القضاء في البلاد لاستصدار أحكام ضد عائلات البارونات الذين كان يشك في ولاثهم لأسباب تافهة ، أو دومًا سبب في كشير من الأحيان . فضلا عن أن الملك كان قد ا لقى الهزيمة والإمتهان على يد البابا ، كما أنه دخل في علاقة تبعية للبابا ، وهو الأمر الذي كان منعطفا خطيراً في العلاقات الإنجليزية - البابوية منذ زمن وليم الفاتح .

كانت غالبية البارونات الكبار ، بقيادة بعض العائلات الشمالية التي عانت بشكل خاص من الإجراءات الفاسدة في المحاكم الملكية ، قد أعدوا العدة لأول عصيان حقيقي ضد الملك في أ المجلترا منذ الغزو النورماني . ويبدو أن الحركة البارونية كانت ذات أهداف محددة واعية حددها لها ستيفن لانجتون كبير أساقفة كانتربوري الذي كان أبعد مايكون عن التزلف إلى البابوية ، كما كان متوقعًا ، وإنا صار رجلا ذا موقف مستقل وقوى . وقد نسق ستيفن مرقف الكنيسة الإنجليزية مع الزعامات العلمانية في الشكل الذي عرف فيها بعد باسم «جماعة الملكة الإنجليزية » . متجاهلا بذلك حقيقة أن الملك جون هر الفصل الإقطاعي للبابا. ويبدو أن ستيفن هو الذي اقترح على البارونات أن يصوغوا شكاواهم في شكل « وثيقة عظمى » أجبروا الملك على الموافقة عليها وختمها في سنة ١٢١٥م. وكانت السابقة التي صاغ ستيفن على نسقها « الميثاق الأعظم » "Magna Carta" هي وثيقة تتويج هنري الأول والوعود الى قطعها على نفسه في هذه الوثيقة تجاه الكنيسة والشعب في سنة ١٠٠٠م. ويتضمن الميثاق الأعظم Magna Carta قائمة طويلة بحقوق البارونات والإمتبازات التي وعد الملك بعدم انتقاصها . وبطبيعة الحال ، كان الميثاق وثيقة في صالح طبقة البارونات ، ولكن هذه الطبقة زعمت أنها تتحدث نيابة عن « الشعب الإنجليزي بأسره » . وقد وضع « الميشاق الأعظم » قيودا صارمة على السلطات المالية للملك ؛ وقد حذفت قيود كثيرة منها في الإصدار النهائي للميثاق على يد هنري الثالث سنة ١٢٢٥ . وعلى أية حال ، فإنه لأمر بالغ الأهمية أن البارونات لم يحاولوا تدمير النظام العام القانوني الذي كان هنري الثاني قد أكمله، كما أنهم لم يحاولوا أن يستعيدوا للمحاكم الإقطاعية الخاصة ماكان لها من سلطات واختصاصات انتزعتها منها المحاكم الملكية . كذلك لم يحاول أحد من كبار النبلاء أن يحصل على تنازلات خاصة له ؛ فقد كانوا يتحدثون كمجموعة تختلف حرياتهم من مكان لآخر في سائر أرجاء المملكة . لقد كان هذا نتاجا لمائة وخمسين سنة من الحكم المركزي القوى في انجلترا أدى إلى توحيد البلاد لدرجة أن كبار الأمراء المحليين لم يكونوا يقدرون على تصور حرمان أنفسهم من الإدارة الملكية والقانون الملكي الكفء ، على الرغم من أنهم كانوا يريدون تغيير السلطة الملكية . بل إنه حتى لم يرد بخاطرهم أن يقيموا إمارات تتمتع بالحكم الذاتي .

وأهم ما في الميشاف الأعظم Magna Carta يتمثل في النظرية القانونية التي تجسدها العبارة القائلة بأن على الملك أن يراعى « قانون الأراضي » ، وأنه لايستطيع أن يتصرف ضد

أحد دون اللجوء للإجراءات الواجب اتخاذها في القانون العام ... وإذا رغب الملك في أن يفعل شيئا يتخطى قانون الأراضي السائد ، مثل فرض ضريبة جديدة ، فإنه لايستطيع أن يفعل ذلك إلا عرافقة مجموع الأمة . وهكذا أعاد الميثاق الأعظم تأكيد المبدأ الدستورى الجرماني الذي أدمج في القانون العام : وعلى حد تعبير أحد كبار القانونيين الإنجليز في القرن الثالث عشر « في الجلترا حكم القانون لا الإرادة » . ولأن الميثاق الأعظم يعير عن فكرة سمو القانون فوق الإرادة الملكية ، فقد صار بمثابة صيحة تنبيه هامة لأجيال الإنجليز اللاحقة في نضالهم ضد السلطة الملكية . وإبان القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر كيان السخط والغضب الناجم عن استبدادية سلطة الحكومة الملكية يعبر عن نفسه في المطالبة بالتأكيدات الملكية للميشاق الأعظم. وقد رأى رجال القانون العام الإنجليز في القرن السابع عشر أن الميثاق الأعظم قلعة تحمى الحرية الإنجليزية في مواجهة الطغيان الملكي ، بل إنهم قالوا إن الميشاق الأعظم أكد المحاكسة عن طريق المحلفين بمعنى الكلسة . وعلى الرغم من أن نظام المحلفين الذين يصدرون الحكم لم يكن قد تطور فعلا حتى أواخر القرن الثالث عشر نتيجة لتحريم مجمع اللاتيران الرابع للمحنة كطريقة للتحقيق ، فإن التفسير الذي صدر في القرن السابع عشر للميثاق الأعظم لم يكن تفسيراً عبثيًا كما قال كثيرون من النقاد المحدثين. فالمذهب الأساسي في الميثاق الأعظم هو أن الملك لايستطيع أن يتصرف حيال أي فرد حر في مملكته سوى باتخاذ الإجراءات الواجبة في القانون العام السائد أيا كانت مؤسساته .

والعبارة الأخيرة في الميثاق الأعظم تؤيد قيام البارونات بالتمرد العام diffidatio ضسد الملك وعصيانه إذا لم يف بوعوده . وسرعان ماتوفر للبارونات السبب اللازم لتنفيذ هذا الشرط . فقد لجأ الملك جون إلى البابا إنوسنت الثالث ، سيده الإقطاعي ، لكى يحله من إعانه التي قطعها على نفسه للبارونات ، والتي زعم أنها كانت على كره منه ، وسرعان ما استجاب البابا الذي لم تكن تروق له المدلولات النظرية في الميثاق الأعظم ، كما أنه لم يكن راغبًا في أن يقلل من سلطة الملك الإنجليزي . بل إن إنوسنت وبخ لانجتون على صياغة الميثاق وأوقفه عن نمارسة مهام منصبه . وحمل البارونات السلاح ضد الملك وطلبوا من ابن فيليب أوغسطس أن يساعدهم ، ولكن موت جون يسر السبيل لإعادة إقرار السلام بين الحكومة الملكية والأمراء. إلا أن هنري الشالث ، وريث جون ، لم يكن أكثر نجاحا منه في نمارسة السلطة الملكية . وبعد أن وصل إلى السن القانوني في عشرينيات القرن الثالث عشر توالت الكوارث، الواحدة تلو الأخرى ، لتدمر علاقاته مع زعماء المجتمع في الملكة ، حتى قام مؤتمر من

السارونات في سنة ١٢٥٨ بانتزاع سلطة الإدارة الملكية ، وفي سنة ١٢٦٤ حاول هنرى أن يستعيد السيطرة المباشرة على الإدارة الملكية ولكنه هزم في معركة أمام البارونات ووقع في الأسر.

كانت الأزمة الدستورية في عهد هنري الشالث نتيجة لضعفه كملك ولتطور الأفكار الدستورية الواردة في شروط الميثاق الأعظم . كان هنري رجلا مخلصا للغاية وذا ذوق جمالي. وكان هو المسئول إلى حد كبير عن بناء دير ويستمنستر في شكله الحالى . ولكنه قشل كجندى؛ فقد خسر بواتر أمام لويس التاسع ، الذي كان زوجا لأخت زوجته ، والذي كان يكن له قدرا كبيراً من الاحترام ويعامله بكل التبجيل والإكرام . بل إن هنرى كان أكثر خضوعًا للبابوية بحيث سمح لنفسه بالتورط في الخطط البابوية الرامية إلى استبدال الحاكم الألماني من الهوهنشتاوفن علك آخر أكثر خضوعًا . وقدم البابا عرش صقلية لابن هنري لقاء ثمن باهظ دفعد الملك من دخل الخزانة الملكية . وكانت الرسيلة الوحيدة ، لكى تحصل الحكومة الملكية على دخل غير عادى لهذا الغرض وغيره ، فرض أشكال جديدة من الضرائب . وكان الجهاز الإداري للملك جون قد جرب استغلال المبدأ القديم الخاص بالضريبة الإقطاعية المعروفة باسم «المساعدة اللطيفة » . وكانت هذه ضريبة خاصة على الأفصال أن يدفعوها لسيدهم لغرض معين ، ولكن بموافقتهم ورضاهم . وقد استطاع الملك جون ، باعتباره السيد الإقطاعي الأعلى لجميع الأمراء الإنجليز ، أن يحصل على موافقة الأمراء على مساعدته لقتال الملك الفرنسي . واستغلت حكومة هنري الثالث هذه السابقة عدة مرات للحصول على الموافقة بفرض ضريبة عي موارد وممتلكات الأمراء وأفصالهم. وكان موظفو الأقاليم الذين لابتلقون أجوراً عن وظائفهم، هم المستولين عن جباية هذه الضريبة .. وكانت الأساليب التي استخدموها مشابهة لتلك التي استخدمت في جباية ضرائب العشور التي كانت الكنيسة قد فرضتها سنة ١١٨٨ لتمويل الحملة الصليبية الشالشة . وجين زاد ضيق الأمراء من حكومة هنرى ، لم يستطع الملك أن يحصل على موافقتهم بفرض ضرائب جديدة . واضطر إلى أن يقصر في الدفع للبابوية ، عما جعل البابا يسلم صقلية إلى أخى الملك الفرنسي . وقد أدى هذا إلى وضع هنرى الثالث في وضع لا يحسد عليه . فقد كانت خزائنه خاوية ، كما كان البارونات ينتقدون إدارته بعنف . وكانوا غاضبين من جراء موقفه المتخاذل من البابوية ، وبسبب الوظائف الملكية والكنسية التي كان يهبها لأقاربه الفرنسيين ومؤيديه . وكما حدث سنة ١٢١٥ ، قام بعض رجال الكنيسة ، ومنهم رئيس الفرنسسكان في الجلترا بتوجيه السخط المضطرم في انجلترا . إذ أحسن كثيرون

من الزعماء الكنسيين أن البلاط البابوى فى روما يتجاهلهم ويسلبهم حقوقهم ، ويسئ معاملتهم ، لاسيما وأن البلاط البابوى عقد الصفقات مع الملك لفرض الضرائب على رجال الكنيسة ، كما أند ملا الوظائف الكبرى فى الكنيسة الإنجليزية بالإيطاليين .

وقد وجد البارونات ورجال الكنيسة الساخطون إلهامهم في شعور وطني جنيني اتخذ شكل كراهية الأجانب ، وظهر أيضا في تأكيدهم لضرورة مراقبة الملكية عن طريق عملي مجموع سكان المملكة . بيد أنه لم يعد بوسع البارونات أن يزعموا أنهم وحدهم المتحدثون باسم البلاد ككل . إذ كان أبناء الشرائج الدنيا من النبلاء وفرسان المقاطعات يلعبون دوراً هاما في شنون الإدارة والضرائب في المقاطعات . وكانوا في سبيلهم لأن يصبحوا طائفة متمايزة ، أو طبقة ، في المملكة . ولم يعد باستطاعة البارونات الكبار أن يزعموا أنهم ينوبون عنهم . كذلك فإن البورجوازيين ، ولاسبما في لندن ، قدموا إسهامات تجارية هامة في البلاد . وعلى الرغم من أن وضعهم القانوني والاجتماعي كان مايزال أدني من وضع ملاك الأراضي ، فإنه كان من المفيد ربطهم بحركة البارونات ، بسبب ما يتمتعون به من ثروة . وفي سنة ١٢٦٥م قام زعماء السارونات ، ورعا كان ذلك عشورة أصدقائهم الفرنسسكان ، بدعوة عملي الفرسان والبورجوازيين إلى اجتماع لمجلس الملكة الكبير، وهو المجلس الذي يحضره أعيان الأمراء العلمانيين والكنسيين حتى اليوم. كان هذا هر أول مجلس مشترك للطائفتين اللتين كانتا تتقاربان سويا في هذه اللقاءات التي كان المجلس في أواخر القين الثالث عشر يعقدها بين الحين والحين ، والتي عبرفت باسم « البرلمانات Parliaments » . وفي سنة ١٢٦٥ اجتسمع الفرسان والبورجوازيون للدعاية ، ولكن مجرد حقيقة أنهم دعوا إلى هذا الاجتماع تكشف عن وعى جديد من جانب البارونات بأنهم لايكن أن يتحدثوا نيابة عن شعب المملكة بأسره . وكان المذهب الدستوري للبارونات هو أنه في المسائل التي تخص الملكة كلها - مثل التشريعات، والضرائب ، والسياسة الخارجية - يجب على الملك أن يتصرف عوافقة المملكة ككل . وكانت دعوة الفرسان والبورجوازيين تعبيراً عن هذا الرأى .

كانت المؤسسات النيابية شائعة فى أوربا القرن الثالث عشر . فقد استخدمت فى الاجتماعات الإقليمية لأمراء فرنسا ، وفى مجلس الضياع الأسبانى Spanish Cartes ، وفى حكومات المدن . وهناك رأى يقول إن هذا التطور كان نتاجا لنشر الفكرة القانونية الرومانية عن المراقبة القضائية والتفويض القانونى . وكانت انجلترا هى البلد الأوربى الوحيد الذى كانت فيه المؤسسات النيابية ، التى بدأت فى ستينيات القرن الثالث عشر ، تلعب دوراً بالغ الأهمية

فى الحياة السياسية ، مع أن إنجلترا هى البلد الرحيد الذى بقى خارج منطقة تأثير القانون الرومانى . فقد كان غالبية القضاة الإنجليز قبل نهاية القرن الثالث عشر من رجال الكنيسة المعتادين علي القانون المدنى والقانون الكنسى . ومن الممكن أن تكون فكرة النيابة قد تسربت المعتادين علي القانون المدنى والقانون الكنسى . ومن الممكن أن تكون فكرة الوكالة قد ساعدت على إعطاء الشكل الرسمى للحياة النيابية الإنجليزية ، فمن الواضح أنه كانت لهذا النظام جذوره العميقة في المجلترا . ففي صياغة القانون العام كان المفروض أن تقوم هيئة المحلفين بالكلام نيابة عن « البلاد » بأسرها في المقاطعة . وكان المحلفون يحضرون سجلات جميع القضايا من المقاطعات إلى المحاكم الملكية ، كما كان أولئك المحلفون يمثلون البلاد أمام القضاة الملكيين . وكان اجتماع عموم المملكة من الناحية الفنية اجتماعا موسعًا للمحكمة الملكية - الملكيين . وكان اجتماع عموم المملكة من الناحية الفنية اجتماعا موسعًا للمحكمة الملكية عموم المملكة ، كانت في أذهانهم فكرة وتجربة النيابة التي عرفوها من خلال عمارسات القانون عموم الملكة ، كانت في أذهانهم فكرة وتجربة النيابة التي عرفوها من خلال عمارسات القانون العام التي خبروها بالفعل . وكان البرلمان في القرن الثالث عشر عبارة عن اجتماع خاص الملكة بالمكت الأمور العظمي في الدولة ، وكان من المكن أن يدعي إليه ممثلون عن الموسان في المقاطعات وعن البورجوازيين أيضا ، من أجل استغلال هذه الفرصة الكبيرة المحسول عي موافقة جميع طوائف المملكة على سياسة الحكومة المركزية .

كان زعيم البارونات سنة ١٣٦٥ هر سيمون المونتفورتي Simon de Montfort البنا لسيد إقطاعي فرنسي يحمل نفس الاسم كان قد تولى قيادة الحملة الصليبية الألبيجنسية. وقد صار سيمون إيرل earl إنجليزيا عن طريق وراثة جدته ، وتزوج أخت الملك . وقد أهله ذكاؤه وقدرته ، وصداقته مع الفرنسسكان لأن يكون زعيما للحركة البارونية . وعلى أية حال، كان كثيرون من الأمراء الآخرين يفتقرون إلى سجاياه المعتازة ، وحين صارت لهم السيطرة على الإدارة المركزية وجدوا أن العمل شاق ويبعث على الضجر . ومن ثم بدأت الحركة البارونية تتحطم غداة انتصارها ، وتحول كثيرون من الأمراء عن شئون الحكم المركزي سعيا وراء مصالحهم الحاصة . وني سنة ١٢٦٥ نجح جيش ملكي يقوده إدرارد ، وريث هنري الثالث ، في هزيمة سيمون المونتفورتي وقتله . واستعاد هنري سيطرته على الجهاز الإداري . ولكنه متاعبه كانت درسا لابنه إدوارد الأرل Edward 1 عن اعتلى العرش سنة ١٢٧٢ . فقد كان إدوارد قد رأى مدى ما سببه الفشل العسكري والخضرع لبابوية من خراب لأبيه . كما أنه صار على وعي بالمشاعر الجماعية والوطنية السارية في البلاد ، وعقد العزم على ترجيه هذه المراقف وعي بالمشاعر الجماعية والوطنية السارية في البلاد ، وعقد العزم على ترجيه هذه المراقف

وفى نصف القرن الذى أعقب وفاة إنوسنت الثالث كانت البابوية تنعم بإخلاص الملك الإنجليزى وولائه المطلق ، وهو ماكان يتناقض غاما مع طبيعة العلاقات البابوية الإنجليزية خلال السنوات المائة والخمسين السابقة . ولكن البلاط البابوى أحس بخيبة الأمل وهو يكتشف أن هذه الميزة الكبرى كانت ، في جانب كبير منها ، ميزة تافهة بسبب الظروف الداخلية في انجلترا التي كانت كل طوائف المجتمع فيها ، ومنهم رجال الكنيسة ، تريد تقييد السلطة الملكية . وكانت علاقات البابا بالإمبراطورية في تلك الفترة تختلف من جميع الجوانب تقريبا . ففي هذا الاتجاه كان على البلاط البابوي أن يناضل ضد عدو فائق القدرة هو الإمبراطور الذي أعاد ذكرى الأيام الرهيبة لهنرى الرابع . وقد انتهى هذا النضال بأكبر وأكمل نصر أحرزته البابوية على الملكية في العصور الوسطى .

إذ أن الحل الذي كان إنوسنت الثالث يعتبره حلا نهائيا للمشكلة الإمبراطورية لم يستمر زمنا طويلا . فقد كان قد أعطى التاج الإمبراطوري لفردريك الثاني ( ١٢١٥ – ١٢١٥ ) شريطة أن يتنازل عن مملكته في صقلية حالما يضمن ولاء الأمراء الألمان . وهذا ماتم له في سنة شريطة أن يتنازل عن مملكته في صقلية ، اللتين كانتا بمثابة المعقل القوى لسلطته . فردريك أية نية للتنازل عن نابولي وصقلية ، اللتين كانتا بمثابة المعقل القوى لسلطته . والحقيقة أنه لم يكن مهتما بألمانيا على الإطلاق ، فلم يزرها سوى لتقديم تنازلات ضخمة للأمراء الألمان ، والأساقفة ، والمدن ؛ إذ اعترف لهم جميعا بالسيادة الإقليمية الكاملة ، وأطاح تماما بما كان باقيا مما فعله فردريك بربروسا وهنري السادس لدعم السلطة المركزية . فقد وأطاح تماما بما كان باقيا مما فعلم فردريك بربروسا وهنري السادس لدعم السلطة المركزية . فقد الشمال الكبري ، التي نجحت في مقاومة جده ، تحت سيطرته الكاملة . واتخذ موقفا غامضا حيال مسألة إدماج الدوبلات البابوية ، وفي عشرينيات القرن الثالث عشر وجد أعضاء البلاط طبابوي أنفسسهم في مواجهة احتسمال بذوبان البابوية في إيطاليا التي يحكمها آل البابوي أنفسه مني مواجهة احتسمال بذوبان البابوية في إيطاليا التي يحكمها آل الهوهنشتاوفن مرة أخرى .

لقد كان فردريك يزعم أن هدفه من غزر شمال إيطاليا لم يكون خطراً على استقلال البابوية، ورعا كان صادقا في هذا القول. ولكن البلاط البابوي لم يكن ينوى أن يختبر هذا على الصعيد الواقعي ، لأن فردريك كان رجلا غريبا ؛ فهو « عجيبة الدنيا » الذي يخرج على النظام الأخلاقي في زمانه . فقد تربي يتيما في صقلية على أيدي عدد من الأمراء ،

ولقى معاملة سيئة فى شبابه . إذ كان إنوسنت الثالث هو الوصى عليه رسميا ، ولكن البابا لم يبذل جهداً كبيراً لحماية مصالح القاصر الذى يتولى الوصاية عليه . وحين كبر فردريك صار رجلا وسيما ذكيا موهوبا للغاية : فقد كان جنديا قديراً ، وراعبا للغنون والعلوم . كما ألف مقالة محتازة فى فن الصيد بالصقور . ولكنه كان مصابا بجنون العظمة يعتبر نفسه نوق المستويات الأخلاقية المسيحية اللاتبنية . ومن المناسب أن نشير إلى تأليه النازيين لفردريك فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين ، بل إن أشهر وأفضل سيرة حديثة له هى تلك التى نشرت فى ألمانيا سنة ١٩٢٧ وعلى غلافها الصليب المعقوف . لقد كان فردريك الثاني غطا من الفاشيين الثقافيين ، إذ كان رجلا ذا حس متأنق ، ولكنه مع هذا كان بلطجيا شرسا وكان بلاطه وجهازه الإداري يغلب عليه طابع الاستبداد الشرقى . فقد تأثر كثيراً بالبيزنطيين والعرب الذين كانت أعداد كبيرة منهم تعيش فى مملكته ، وقد رأق له التزلف والخضوع الذى كان الحكام فى البلاد الإسلامية يتمتعون به . ولم يكتف فردريك بتصوير نفسه كتجسيد متجدد للأباطرة الرومان ؛ بل إنه صور نفسه أيضا كزعيم ذى خصال مسيحانية . وكان هو ودعاته فى البلاط لايتورعون عن انتهاك الحرمات برسم جوانب التشابه بين حياة فردريك وحياة المسيح .

وإذ كانت هذه هي مواقف فردريك وشخصيته ، وموارده ، فقد اعتبرته البابوية عدوها اللدود ، وبعد عشرين سنة من التباطؤ دخلت البابوية دوامة العنف ضده في أربعينيات القرن الثالث عشر . وكانت المناوشات الأولية بين فردريك والبابوية تد اندلعت حول مسألة تافهة ولم تكن تخلر من روح الفكاهة . إذ كان فردريك قد أخذ شارة الصليب ليضمن تأييد إنوسنت الثالث ، ولكنه كان عازفا عن الوفاء بقسمه الصليبي لأنه كان يتوق إلى شن حملته على شمال إيطاليا . وأخيرا ، في سنة ١٢٢٨ ذهب فعلا إلى الأرض المقدسة وهو مايزال تحت وطأة الحرمان البابري بسبب عدم وفائه بالقسم الصليبي من قبل . ولم يفعل شيئًا سوى التظاهر بقتال المسلمين (١) ثم هرول عائدا إلى جنوب إيطاليا حيث قام جيش بابوي بغزو أراضيد ، على

٤ - تولى قردريك الشائى هوهنشتاوفن العرش الإمبراطورى سنة ١٣١٥ وفى عنق قسم بالذهاب فى حملة صليبية ، واستطاع فردريك أن يؤجل الوفاء بنذره مرة بعد أخرى بسبب مشاغله الداخلية ، ثم تغير ألموقف عاما سنة ١٣٢٥ بعد زواجه من برلاندا ابنة الملك حنابرين ، والوريئة الشرعية لمملكة عكا . وبعق الزواج صار فردريك صاحب عملكة عكا ، فقرر أن يذهب إلى الشرق للرفاء بنذره القديم المؤجل ، وللإطلاع =

الرغم من أن نجاح الغزو كان محدودا . وتم عقد معاهدة بين الإمبراطور والبابا ولكنها إنهارت حين أحرز فردريك نصراً ساحقا على جيوش العصبة اللعباردية سنة ١٢٣٩ ، وباتت سيطرته على شبه الجزيرة الإيطالية احتمالا قريبا . ذلك أن المدن الإيطالية لم تعد متحدة في وجه السيادة الإمبراطورية كما كانت زمن فردريك بربروسا . ففي كثير من المدن كانت توجد عائلات أوليسجاركية من الجبللينيين ، وهو الاسم الذي كان يطلق على أتباع الحزب الإمبراطوري في المدن الإيطالية . وحين وجد البابا جريجوري التاسع نفسه في مواجهة هذا الخطر ، استغل كل الموارد المتاحة للبابوية . فأصدر قرار الحرمان ضد الإمبراطور وأدانه بالهرطقة ، ودعا إلى مجمع كنسي في روما ليكون لهذه الإجراءات وقع أكثر فعالية . ولم يكن الإمبراطور الذي يعتبر نفسه فوق الخير والشر ليهتم كثيرا بالسلطات الدينية . فأمر قائد أسطوله بإغراق أو أسر عددكبير من السفن الي كانت تقل رجال الكنيسة من كافة أنحاء أوربا في طريقهم إلى روما . هذا التصرف الوحشي أقنع البابوية بأن الإجراءات المتطرفة فقط هي ألتي يمكن أن تنجح ضد فردريك . وفي سنة ١٢٤٥ عقد إنوسنت الرابع مجمعا في ليون ، أي في أرض آمنة بالقرب من حدود عملكة لريس التاسع ، ودعا إلى حملة صليبية ، ولكنها لم في أرض آمنة بالقرب من حدود عملكة لريس التاسع ، ودعا إلى حملة صليبية سياسية » قاما ، كما يطلق عليها في بعض الأحيان . ذلك أن فردريك

<sup>=</sup> على شئون مملكته الجديدة في الوقت نفسه. وفي الوقت الذي كانت البابوية تحث فردريك على الوفاء بقسمه الصليبي ، كان السلطان الكامل الأيوبي قد بدأ في المراسلة الودية بينه وبين الإمبراطور على بد سفيره فخر الدين يوسف بن حمويه . وفي سنة ١٢٧٧ أبحر الإمبراطور بأسطول صغير من ثفر برنديزي بإيطاليا ولكنه مالبث أن عاد إلى إيطاليا مريضا ، وكان رد الفعل البابوي عنيفا حين وقع البابا قرار الحرمان على الإمبراطور.

وفي سنة ١٢٢٨ توفيت بولاندا بعد أن خلفت لفردريك ولداً هو كونراد ، وبدأ فردريك يطالب بمملكة عكا، بحق زوجته المتوفاة ، فضلا عن حق الوصاية على ابنه منها وكان الملك العجوز حنابرين مايزال حيا . وفي تلك الأثناء كانت المراسلات بين الكامل وفردريك قد وصلت إلى مرحلة الاتفاق . فقرر الإمبراطور أن يذهب إلى الشرق لتوقيع الهدنة وتنفيذ شروطها – وغادر إيطاليا في اسطول صغير وستمائة قارس . ومن المثير للسخرية أن البابوية أصدرت قرارا ثانيا بقطع الإمبراطور من رحمة الكنيسة لأنه قرر الوقاء بقسمه الصليبي دون إذن منها ، بل أنها دعت إلى حملة صليبية ضده وهو غائب في فلسطين . وفي الشرق تمكن الطرفان من عقد معاهدة سلام على أساس الشروط الى كان السلطان قد عرضها على زعماء الحملة الخامسة ، وأمسها أن يتسلم فردريك مدينتي القدس وبيت لحم ، وأن تكون مدة المعاهدة عشر سنوات وهكذا عاد الإمبراطور بمكاسب ضخمة لم تستطع أية حملة أخرى تحقيقها دون أن يريق الدماء الإسلامية أو المسبحية .

كان قد اغتال رجال الكنيسة وصدم المشاعر الأخلاقية في العالم المسيحي ، وكانت معتقداته الشخصية تقترب كثيراً من الهرطقة ، إن لم تكن تخرج عن نطاق العقيدة المسيحية قاما في الواقع . لقد كانت دعوة إنوسنت الرابع لشن حملة صليبية ضد فردريك إجراء متطرفا ، ولكن لم تكن هناك أية بدائل في ظل الظروف السائدة ، كما كان من المكن تبريرها على أساس ديني .

وعلى أية حال ، كان إعلان الحملة الصليبية ضد فردريك شيئا ، والعثور على حاكم كبير في أوربا يقبل المخاطرة ضد الإمبراطور الذى يتحكم في معظم موارد إيطاليا شيئًا آخر . وفي السنوات الخمس الأخيرة من حياة فردريك كانت الحملة الصليبية ضده عملا يتسم بالعشوائية إلى حد كبير ، وكانت في أغلبها مجرد حرب دعائية . وحين اختفى رجل القرن الثالث عشر الخارق من على المسرح أخيراً في سنة ١٢٥٠ ، عقدت البابوية العزم على مواصلة الحرب لتجعل منها حربا ضد أسرة الهوهنشتاوفن بأسرها حتى لايظهر وحش آخر مثل فردريك ليهدد نائب المسيح . وعلى أية حال ، فإن كوزراد الرابع ( ١٢٥٠ – ١٢٥٤ ) الإبن الشرعى الرحيد، قد أبدى مقاومة عنيفة للغاية . ولكن موته ، دون أن يخلف لوراثته أحداً سوى طفل صغير أنهى خط الهرهنشتاوفن على العرش الإمبراطوري . وكانت هناك فترة من المشاجرات التافهة بين الأمراء الألمان وغيرهم من الحكام الأوربيين الذين رشحوا أنفسهم للعرش بانتخاب رودلف هابسبرج ملكا . وكان أميراً صغيراً متواضعا . وقد فرض الواقع على ألمانيا أن تكون عبارة عن مجموعة مختلفة من الدويلات المستقلة على مدى القرنين التاليين .

أما في صقلية ، فقد استمر خط الهوهنشتاوفن في مانفره البيه ، وأخيراً قدمت (١٢٦٦ مثل أبيه ، وأخيراً قدمت (١٢٦٦ ، الابن الشرعي لفردريك ، والذي صار زعيما قادراً مثل أبيه ، وأخيراً قدمت البابوية اليائسة تاج صقلية إلى أخى لويس التاسع ، شارل دوق أنجو Charles of Anjou الذي وصل إلى إيطاليا مع جيش قوى في حملة خاطفة وقتل مانفرد ، آخر حاكم من الهوهنشتاوفن في صقلية . وبعد ذلك بعامين ، أي في سنة ١٢٦٧ ، ظهر كوزرادين -Con الفرنسي بهولة ، وتم أسر كوزرادين الذي أعدم علنا في نابولي بإذن من البابا .

وتبدر أهمية النضال البابوى ضد فردريك الثانى وآخر ملوك الهرهنشتاونن واضحة في عدة جرانب . ففي المحل الأول انتهى هذا النضال بنصر درامي كامل كشف عن قوة البابوية

وقدرتها على تدمير الملكية التى انتهكت القانون الأخلاقي وازدرت بالكنيسة . ومن هذه الناحية أكدت التوماسية السياسية عندما أوضحت أنه حتى أقوى الأسر المالكة التى تحدت نائب المسيح كان لابد لها من السقوط في قرار الهزية أمام السيوف الروحية والمادية المترابطة، والتي تمسك البابوية بها جميعا . ولكن البعض استطاعوا أن يخرجوا بدلالات أخرى من سلسلة الأحداث ؛ فعلى مدى خمس وعشرين سنة استطاع أحد الملوك أن يصمد لكل أنواع الأسلحة التي كانت بحوزة البابوية . فهل كان الكيان الضاغط للبابوية ، والذي أقامه إنوسنت الثالث وخلفاؤه ، هر الذي سهل سبيل الهجوم على الملكية والنيل منها ؟ وكانت التيجة الثالثة للصراع البابوي الإمبراطوري في القرن الثالث عشر هي حقن الحياة آنذاك بوقف جديد من العنف القاسي الذي بدأ يُسمم الجو الأخلاقي في أوربا . فقد استخدم الإمبراطور ، ثم البابا ، أكثر الوسائل تطرفا وبعدا عن الأخلاق ، وهي وسائل كان من الصعب تبريرها حتى من جانب أخلص شركا ، كل منهما . فقد اغتال الإمبراطور الأساقفة ، كما أن البابا اقتنص ابنا ، فردريك بدلا منه ومارس انتقاما دمويا ضد الشاب الذي كان آخر من بقي من سلالة الهوهنشتاوفن . وكما هي الحال دائمًا في الحروب الطويلة البائسة ، يستخدم المدافع، في نضاله المحموم من أجل البقاء نفس الوسائل القاسية التي يستخدمها المهاجم .

كان تعيين البابوية لشارل أنجو حاكما لجنوب إيطاليا وصقلية عثابة الهبة الثانية من البلاط البابوى لحليفه الملك الفرنسى في القرن الثالث عشر. فقد كانت الهبة الأولي هي كل الجنوب الفرنسي تقريبًا ، نتيجة للحملة الألبيجنسية التي شنها إنوسنت الثالث . وكان الحدث الأخير هو أهم نقطة تحول في تاريخ الملكية الكابية . ذلك أن فيليب أوغسطس قد جعل من نفسه حاكما لشمال فرنسا بجهوده الخاصة ولكن مهمة غزو أغنى مناطق فرنسا وأكثرها سكانا كان يكن أن تكون مهمة جسيمة ، ورعا مستحيلة ، دون الحملة الصليبية البابوية ضد الألبيجنسيين . ولم يكن فيليب قد شارك في الحملة الألبيجنسية ، ولكن عندما قتل سيمون المونت منذ ١٢١٨ ، الذي كان زعيم بارونات الشمال الذين يستولون على أراضي الجنوب لحسابهم الخاص ، بات ضعف الحركة الصليبية واضحا بحيث برزت الحاجة إلى الزعامة الملكبة . أما نبلاء الجنوب ، الذين كانوا يحاربون لأسباب شخصية ووطنية أكثر منها دينية ، فقد قاموا بآخر تحرك هام لهم . وأدى هذا إلى دخول جيش الأمير لويس ، وريث العرش فقد قاموا بآخر تحرك هام لهم . وأدى هذا إلى دخول جيش الأمير لويس ، وريث العرش الفرنسي ، في الحرب حيث ارتكب مذبحة بشعة في إحدى المدن الجنوبية . وخلال حكمه

القصير ، تحت اسم لويس الثامن ( ١٢٢٣ – ١٢٢٦ ) بدأ هذا المحارب المتوحش في عملية ضم المقاطعات الجنوبية للتاج الفرنسي ، ووصل قضاة محاكم التفتيش الدومينيكان مع المندوبين المحليين الفرنسيين ، وفي غضون ربع القرن التالي دمروا ماكان قد بقي من الروح الاستقلالية لثقافة الجنوب الفنسي التي كانت عظيمة يومًا ما . وفي سنة ١٢٤٩ ، صار أحد أخوة ملك فرنسا كونت تولوز ، وبذلك حققت الملكية الكابية هدفها بالامتداد صوب البحر المتوسط ، على الرغم من أنها لم تكن قوية حتى في المنطقة المتاخمة لباريس قبل قرن من هذا الزمان .

وسنحت الفرصة الأخيرة للإقطاعيين الفرنسيين لإيقاف تقدم السلطة الكابية في القرن الشالث عشر في السنوات الأولى من حكم لويس التاسع ( ١٢٧٠ - ١٢٧٠) ، عندما كان الملك مايزال قاصراً ، وكانت الحكومة تحت وصاية أمه بلانش Blanche of Castile ، التي كانت أول أميرة من تلك السلالة من الأميرات الأسبانيات التي أثرت على الحياة السياسية في أوربا على مدى القرون الخمسة التالية . فقد انضم الشاب هنرى الثالث ملك انجلترا إلى الدوقات والكونتات المتمردين في شمال فرنسا في محاولة واهية لتقويض ماتم في نصف القرن السابق ولكنهم لم يكونوا أندادا لبلاتش وابنها . وزاد من ألم هنرى أنه فقد المزيد من أملاكه الفرنسيية ، وباستثناء دوق بريتاني المتوحش ، أظهر الأمراء الفرنسيون ، بما فيهم كونت شمباني زعيم حركة التمرد عجزهم عن التصدى للسلطة الملكية ، حتى عندما يكون آل كابيه في وضع سيئ .

كانت الصفة القديسية في لويس التاسع هي ماتحتاجه الحكومة الملكية خلال نصف القرن التالى لكى تطور مؤسساتها وتعزز سيطرتها على الجيوب الباقية من السلطة الإقطاعية في كل من الشمال والجنوب. فمع منتصف القرن الثالث عشر كانت محكمة الملك والمانوني تطور الفرنسية قد بدأت تفرق بين الفروع المالية والقانونية المختلفة. ومن الفرع القانوني تطور برلمان باريس ؛ الذي كان يتألف من قضاة وقانونيين محترفين مما شجع المتقاضين من شتى أرجاء المملكية على اللجوء إليه ، وبذلك مد من نطاق السلطة القضائية الملكية وقلل من شأن محاكم البارونات. كذلك أكد البرلمان سيطرته على المحاكم الكنسية. كذلك عمل البيروقراطيون الملكيون بجد لتقليل استقلال المدن الفرنسية ، التي كانت أعدادها وثرواتها قد زادت كثيراً نتيجة لغزو الجنوب. وكان السخط الذي عم الكثير من المدن ضد الحكومات الأوليجاركية الفاسدة التي كانت تتحكم في كومونات المدن هو الذريعة الى تذرعت بها

الملكية للتدخل في شئون المدن واخضاعها للسلطة المركزية . واستمرت الخصائص المميزة للبيروقراطية الفرنسية ، والتي كانت قد ظهرت فعلا في عهد فيليب أوغسطس ، على حين زادت مسئولياتها وكبر حجمها . وكانت عبارة عن مجموعة قائمة بلاتها من رجال القانون الذين كان مبدؤهم المرشد الوحيد هو تنمية السلطة الملكية التي ربطوا أنفسهم بها ومدوا نطاقها بكل ذريعة قانونية كان يكن لعلمهم وعبقريتهم أن تهتدى إليها . هذا الموقف القابض رعا كان هو السبيل الرحيد لبناء الدولة الفرنسية . ذلك أن المقاطعات الكثيرة التي ضمت إلى فرنسا كانت تحتوى على خليط من التقاليد الإقليمية ، والسلطات الإقطاعية المتضاربة ، والقوانين والعادات المحلية ، والامتيازات الأسقفية والبورجوزاية ، لدرجة أرهقت الملك في محاولة بناء الهوية السياسية الخارجية الواحدة لهذا الكيان. وكان وجود ملك قديس على عرش البلاد واجهة أخلاقية مثالية أتاحت للبيروقراطية الملكية أن تستخدم مافي جعبتها من حيل وسلطان خلق أقوى سلطة استبدادية في أوربا . فالبارون ، والأسقف ، والبورجوازي الذين جربوا تجريدهم من امتيازاتهم السابقة باستمرار ، كانت تريحهم دائما حقيقة وجود سان لويس تجت شجرة بلوط لكي يحكم بالعدل . فهل كان الملك دائما هو الذي أمر عا فعله وزراؤه، أو هل كان يدرك مايفعلوند ؟ يبدو أنه لم يكن مجرد رئيس رمزى . إذ أنه كان يرسل « المحققين » ، الذين برز الفرنسسكان بين صفرفهم للكشف عما كان المندوبون الملكيون في الأقاليم Baillis ومساعدوهم يفعلونه باسمه ، ولكي يسجلوا شكاوي الناس المحكومين . هذه التحقيقات كشفت ، تقريبا ، كل صنوف الاحتيال الذكي والقسوة الفظة التي عرفت عن البراعة الإنسانية. ويبدو أن سان لويس كان متعاطفًا مع رعاياه ، ولكن أساليب الموظفين الملكيين هي التي لم تتغير.

وإذا كان امتداد السلطة الملكية الكابية على المملكة بأسرها يرجع إلى حد كبير إلى ماقام به الموظفون القانونيون الأفظاظ ، الذين يبدو أن سان لويس لم يكن يمارس عليهم رقابة شديدة ، فإن توجيهه الشخصى للسياسة الملكية تجاه الكنيسة واضح تماما . فقد كانت تلك سياسة لم تجعل من الملكية الفرنسية خادما مطبعًا للبابوية ، على الرغم من أن هذه السياسة ربطت الحكومة الفرنسية مع البلاط البابوي بعلاقة تحالف قوية . ذلك أن هنرى الثالث ملك المجلترا ، وقريب لويس التاسع ، كان أكثر خضوعا في علاقته مع البابا . فلم يحدث أبدا أن ضحى سان لويس بمصالح الملكية الفرنسية في سياسته تجاه الكنيسة . وقد أكد علي حق الملكية الفرنسية في السيطرة على رجال الكنيسة الفرنسيين . ورفض مساعدة الأساقفة في مصادرة أملاك البارونات الذين وقع عليهم قرار الحرمان كما تحدث بحدة إلى عدد من أبرز

رجال الكنيسة لأنه اعتبرهم مقصرين فى القيام بواجبات مناصبهم . كذلك فإنه طلب من البابوية والكنيسة الفرنسية مطالب مالية باهظة لتمويل حملته الصليبية ضد مصر . ولم يستجب لدعوة إنوسنت الرابع لشن حملة صليبية ضد فردريك الثانى . لقد اتضع قاما مفهوم سان لويس عن العلاقات بين الكنيسة والدولة حين أزعجه استغلال المثال الصليبى للهجوم على ملك شرعى . بل إنه احتج على الضرائب البابوية على الأكليروس الفرنسى لتمويل هذه الحملة الصليبية . ولم يسمح لأخيه بغزو جنوب إيطاليا سوى بعد إملاء شروطه الخاصة حول هذه المغامرة . ذلك أن البابا جعل لشارل كافة الحقوق على ماكان يشكل مملكة فردريك ، وكان هذه المبابا فرنسيا مثل سلفة الذي سبقه على العرش البابوي ، وبنهاية عهد لويس التاسع كان هناك حزب فرنسى قوى بين الكرادلة ، وكان لابد أن يتطلعوا صوب باريس طلبا لمن يتزعمهم.

كانت السيطرة الأنجوية على جنوب إيطاليا هي فصل الختام في صعود السلطة الفرنسية في أوربا ، وهو الصعود الذي بدأ بغزو فيليب أوغسطس لنورماندي ١٢٠٤ . وقد حدث تغير في ميزان القوى في أوربا سنة ١٢٠٠ . فقد كانت الملكية الألمانية قد فقدت أهميتها تماما في صياغة السياسة الأوربية . وحلت محلها الملكية الفرنسية الكابية ، حليف البابوية القديم . أما البابوية ، التي حارب دهرا لكي تبقى الإمبراطور الألماني خارج إيطاليا فكانت تواقة إلى تتويج أخى أقوى ملك أوربي على المملكة الإيطالية بدلا من الهوهنشتاوفن البغيضين . ويفضل موارد أغنى دولة في أوربا . وبولاء الأكليروس الفرنسي ، وبوجود معقل فرنسي قوى في صقلية ، وحزب فرنسي في هيئة الكرادلة نفسها ، توفرت للملك الفرنسي الكابي القوة اللازمة للسيطرة على البابوية أكثر من أي ملك آخر منذ منتصف القرن الحادي عشر . ولكن في سنة ١٢٧٠ لم تكن البابوية لتهتم باحتمال تعرضها للهجوم . وإنما على العكس ، تولت قيادة عملية التهليل للملك الفرنسي الذي ظهر وكأنه ملك مسيحي كامل . ولم يكن ثمة قيادة عملية النخوف من حاكم أكد الثقة التوماسية في الخاصية الأخلاقية للدولة .

## ٣ - اهتمامات المجتمع:

بينما كان الزعماء الفكريون والكنسيون والسياسيون لأوربا القرن الثالث عشر يسعون لمواجهة التحدى المطروح بسبب الروح الإبداعية في القرن الثاني عشر ، كان السيد الإقطاعي والبورجوازي والفلاح يسعون إلى أن يلائموا بين مصالحهم وأهدافهم الخاصة وبين التغيرات الاجتماعية بقدر الإمكان . وحتى زمن قريب جدا كان من السهل على المؤرخين أن يصفوا غوذج النظام الاجتماعي والاقتصادي في القرن الثالث عشر . فقد كتبوا عن حياة النبلاء ،

وعن مدينة العصور الوسطى ، وعن الضيعة . وكان هنري بيرين هو النموذج الأمثل والأفضل لمؤرخ العصور الوسطى الاجتماعي من النمط القديم. وكان هذا المدخل يقوم على قدر كبير من الاستنباط التخيلي للأغاط الاجتماعية المثالية . وإبان السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية تحول اتجاه تاريخ العصور الوسطى الاجتماعي صوب الدراسات الإقليمية والمحلية المكثفة بعيداً عن التعميمات العريضة . وكان الفضل في هذا يرجع أساسا إلى العلماء الفرنسيين الذين ألهتمهم مارك بلوك . وكنما هو الحال في التطور العام لعلم الاجتنماع في العنشرين ، تحولت الحركة عن التأملات الجسور للأغاط الاجتماعية المثالية إلى الجمع المكثف للمعلومات. ومن وجهة نظر أفقية عريضة للبناء الكلي لمجتمع العصور الوسطى ، صوب نظرة رأسية ، واقعية في تفاصيل الحياة الاقتصادية والسياسية في إقليم بعيند ، أو بلد محدد ، أو مدينة معينة . وقتلت النتيجة الرئيسية لمثل هذا النوع من البحث المكثف المحدد في طرح التساؤلات حول النماذج القديمة الموسعة ، وإعطاء الإنطباع بدى جساسة التنوع والاختلاف في الحياة الاجتماعية في العصور الوسطى . لقد طرحت التعميمات القدعة للتساؤل ، وبدأت تعميمات جديدة تظهر في بطء وعلى استحياء . ومع ذلك ، فإنه ليس مؤكداً بعد إلى أي مدى كان هذا الاختلاف الواضح مجرد نتيجة للمنهجية التطبيقية ( الإمبريقية ) الشائعة حاليا - وعما اذا كان الهجوم على صلاحية النموذج الذي صاغبه المؤرخون القدامي للاقتصاد والمجتمع في العصور الوسطى نتيجة ميل إلى التعميم وهوى إلى التشتت بالاختلافات الصغري والتغاضي عن أوجه الشبه الهامة . وعلى أية حال ، فإن الدراسات الحديثة عن المجتمع في القرن الثالث عشر كان لها أثرها على الأقل من حيث التحذير من مغبة الخلق السهل للنماذج العامة ، ومن حيث تأكيد وجود فروق إقليمية قوية في حياة كل من السيد الإقطاعي ، والبورجوازي ، والفلاح .

كانت جميع الطوائف والطبقات فى شتى أنحاء أوربا القرن الثاث عشر تجد أن حياتها محكومة بأربعة عوامل عامة . كان العامل الأول منها هر الزيادة الكبيرة فى السيطرة الاجتماعية بسبب غر الحكومة والمؤسسات القانونية . وثانيا أن المجتمع كان فى سبيله للتحول من مجتمع يقوم على أساس المالة الاجتماعية إلى مجتمع يقوم على أساس المال . إذ كان من مجتمع يقوم على أساس المال . إذ كان ميلاد الإنسان مايزال عاملا هاما فى تحديد مسار حياته ؛ فقد كان من الصعب تماما فى كثير من مناطق أوربا على أكثر البورجوازيين ثراء أن يتمتعوا ببعض الإمتيازات التى كانت أمراً

مسلمًا به لابن السيد الإقطاعي . ولكن المكانة الاجتماعية ، من ناحية أخرى ، لم تكن كافية لضمان حياة سعيدة آمنة . فلم يعد يهم مايكن أن يكون عليه أصل المرء من عراقة ، ولكن القدرة المالية كانت هي المعول عليها في الأوقات الصعبة . وكانت السنوات السبعون أو الثمانون الأولى من القرن الثالث عشر هي المرحلة النهاثية لفترة من الإزدهار ، والنمو السكاني والغلاء الذي ميز الاقتصاد الأوربي منذ منتصف القرن العاشر . هذا الوضع الاقتصادي العام كان له تأثير عميق على كافة الطوائف في المجتمع . ورابعا ، وأخيرا ، كان القرن الثالث عشر هو عصر السلام الطويل المدى ، وهو أمر لم يتحقق ثانيا علي مدى عدة قرون تالية حتى الفترة مابين سنة ١٨١٥ وسنة ١٩١٤ . فنذ معركة يوفينيس سنة ١٢١٤ محتى بداية الصراع المدمر بين إنجلترا وفرنسا في تسعينيات القرن الثالث عشر لم تنشب أية حرب كبرى في أوربا ، وقد كان لحالة السلام هذه نتائجها الهامة والمختلفة على طبقات طبحتم .

ولم يكن النبلاء وملاك الأراضى المنحدرون من نسل السادة الإقطاعيين فى القرن العاشر يتمتعون بنفس الأهمية التى كانت لهم تبل سنة ١٩٠٠ ، سواء فى مجال الحكم أو فى المجال الاقتصادى . بيد أنهم كانرا مايزالون هم الطبقة السائدة فى المجتمع ، وهر وضع احتفظوا به لأنفسهم حتى القرن التاسع عشر . فقد كان ثمة تغير مطرد فى حياة النبلاء وتنظيمهم على المسترى الأفقى والمسترى الرأسى على حد سواء . ومن الممكن أن نبرز نماذج إقليمية محدودة. ففى إيطاليا وجنرب قرنسا كان النبلاء يعيشون حياة حضرية راقية . أما السادة الألمان فكانوا أقرب إلى الطبقة المحاربة فى العصور الوسطى الباكرة : إذ أن تفكك ألمانيا إلى إمارات صغيرة مرتبكة أتاح للنبلاء الألمان فرصا عديدة للتصرف المستقل والدخول فى الحروب المحلية. ولم تكن للحياة الحضرية أى تأثير يذكر على ملاك الأراضى فى شمال فرنسا وإنجلترا . فقد ولم تكن للحياة الحضرية أى تأثير يذكر على ملاك الأراضى فى شمال فرنسا وإنجلترا . فقد أوا بأنفسهم قاماً عن الطبقة البورجوازية التى كانوا يعتبرون أبناءها فى مكانة اجتماعية أدنى . وكان هناك استقطاب متزايد بين النبلاء من كبار الارستقراطيين طائفة مغلقة من ذرى الدماء الراقية رالأخلاق والمراسم الخاصة ، على حين أخذ صغار النبلاء يتحولون إلى سادة الدماء الراقية رالأخلاق والمراسم الخاصة ، على حين أخذ صغار النبلاء يتحولون إلى سادة محليين ، يتسمون فى كثير من الأحيان بنفس الغلظة والجهل اللذين يتميز بهما الفلاحرن الذين عاش صغار النبلاء بينهم .

كان السيد الإقطاعي في القرن الثالث عشر ، ولاسيما في إنجلترا وفرنسا ، محددا بنظم حكومية وقانونية وضريبية قرية . وكان شخصا يختلف قاما عن أولئك البلطجية الذين عاشوا في القرن العاشر ، بل وعن كثيرين عن اشتركوا في الحملة الصليبية الأولى . وكان هذا ، بطبيعة الحال ، ينطبق بصفة خاصة على الشريحة العليا من النبلاء . إذ كانوا ، عموما ، ذوى حظ من التعليم قليل - بحيث يكفيهم لأن يكتبوا الخطابات باللهجات المحلية ، ويقرأوا روايات الفروسية الخيالية ، أو المقالات الصغيرة عن حياة أحد السادة أو أحد نظار الضياع . وكان معظم إنتاج هذا الأدب مكتوبا باللغة الفرنسية ، التي كانت قد صارت هي اللغة الدولية للطبقة الارستقراطية وظلت كذلك حتى القرن العشرين . وقد عرف القرن الثالث عشر ثلاثة ، على الأقل ، من النبلاء الفرنسيين كانوا أصحاب ثقافة عالية وعقليات راقية . فقد كتب وليم اللوريسي William of Lorris النصف الأول من « رواية الزهرة » ، وهي عبارة عن نوع من المرسوعات في القصة الرمزية كانت محبوبة جداً في أوساط القراء الأرستقراطيين ، ولايزال البعض يعتبرونها عملا أدبيا عظيما . وثمة نبيل فرنسي آخر هو فيلهارودين -Vil lehardouin الذي كتب تقريرا أمينا وافيا عن الحملة الصليبية الرابعة التعسة ، لأنه كان أحد المشاركين فيها . وكتاب « سيرة القديس لويس » الذي كتبه جوانفيل يعتبر مذكرات شخصية كتبها أحد المقربين إلى الملك الفرنسي . وهي من بعض الجوانب تعتير سيرة مثالية مثل السير الملكية السابقة التي كتبها مؤلفون كنسيون في العصور الرسطى الباكرة . إلا أنها تقدم لنا الكثير من التفاصيل عن الظروف المحيطة بحياة لريس ، وماتزال هي السيرة الوحيدة التي تستحق القراءة من بين السير التي كتبت عن هذا الملك . وثمة سيد إقطاعي صغير عاش في إنجلترا في منتصف القرن الثالث عشر ، هو سير والتر هينلي Sir Walter Henley كستب لابنه مقالة عن إدارة الضياع. وهي منظمة جيداً وحافلة بالمعلومات العامة عن المحاصيل. وتربية الأغنام ، وإدارة الضياع الإقطاعية . وفي القرن الثالث عشر كان السادة الإقطاعيون يتلقون تعليمهم في المنازل في أغلب الأحوال . ولكن بعض النبلاء الحضريين في شمال إيطاليا وجنوب فرنسا كانوا يتلقون تعليما جامعيا ويتشغلون بالقانون المدنى . ومنذ نهاية القرن الثالث عشر كان من الشائع في إنجلترا أن ترسل الأسر النبيلة أبنا ها إلى مدارس القانون العام في لندن ، والتي عرفت باسم الهيئات القانونية Inns of Court لكي يتلقوا تعليما أوليا في القانون ، يسمح لهم فيما بعد أن يكونوا في موقف جيد في قضاياهم التي لم تكن تتوقف تقريبا حول حقوق الملكية . وكان الكثير من أبناء النبلاء الصغار ، بطبيعة الحال ، يعدون للعمل في الكنيسة ويرسلون إلى الجامعات ؛ حيث صار عدد قليل منهم علماء وأساتذة.

كانت الحرب هي السبب الجوهري raison d'être لوجود النبلاء أصلا ، ولكن خلال فترة السلم الطويلة في القرن الثالث عشر لم تكن هناك فرص كثيرة لإظهار المهارة العسكرية -كذلك بدأت ثورة بطيئة تأخذ مجراها في الحياة العسكرية . فالفارس ، المحارب المسلح على صهوة جواد ، صار أكثر تكلفة بسبب التسليح الثقيل المعدني الذي بات يشكل نسبة متزايدة من تجهيزاته . ومن ثم فإن الفارس الذي كان يكنه تجهيز نفسه كان عليه طلب كثير . وعندما كان أحد الملوك يضطر إلى أن يجهز جيشا كاملا ، كان ذلك يستنزف موارده ويجهدها عاما . ونتيجة لذلك ، اضمحل تقليد جمع الأفصال على حين تزايد الإعتماد على المرتزقة المأجورين. وفي مطلع القرن الثالث عشر كان الفارس ذر التسليح الثقيل هو اللحمة والسداة في الشئون الحربية . وعند غروب شمس هذا القرن ، وعندما كان الفارس مازال هو العمود الفقرى للجيش، قلت قيمته الإستراتيجية بسبب الإعتماد المتزايد على المشاة . وكان لظهور أسلحة جديدة أثره في تضاؤل قيمة الفارس تدريجيا على مدى القرنين التاليين . فقد أظهر المرتزقة الفلمنكيون والسويديون في العقود الأخيرة من هذا القرن أن الفلاحين المنظمين جيداً والسلحين بالحراب الطويلة يمكنهم صد أي هجوم يقوم به جيش إقطاعي . وفي القرن الثالث عشر إتضح أيضا أن الدرع يمكن أن يخترقه نصل معدني يطلق من أي قوس منجنيقي . ولهذا أضاف القادة العسكريون في جميع أنحاء أوربا فيالق رماة الأقواس المنجنيقية إلى جيوشهم . وكانت نقطة الضعف الرئيسية في القوس المنجنيقي أنه يجب ملؤه في نفس اللحظة التي يكون الرامي « قد أطلق مافي جعبته » ، وعادة ماكان يتواجد خارج نطاق المعركة ؛ وكان تأثير سلاحه المرعب الجديد ، الذي يعتبر سلفا للبندقية من بعض الرجوه ، محدوداً كذلك عداه القصير وعدم دقته . وفي منتصف القرن الثالث عشر ، توصلت الجيوش الإنجليزية المحاربة في ويلز إلى القوس الطويل ، وهو سلاح سريع الإطلاق طويل المدى استخدمه الإنجليز ضد الفرنسيين في القرن الرابع عشر . وكان النصل المنطلق من السهم الطويل لا يخترق الدروع في أغلب الأحوال ، ولكن كان ييسر إمكانية إطلاق السهام بكثرة تثير الفزع والفوضى في صفوف الفرسان المستبكين في المعركة . ونتيجة لهذه التغيرات في التكنولوجيا العسكرية صارت

الدروع أكثر ثقلا والخيول أكبر حجما ، ولكن هذا لم يحفظ للفارس تلك الأهمية الفائقة التي كانت له من قبل . وبنهاية القرن الثالث عشر كان الفارس يرقد بلا حراك إذا أسقط من فوق فرسه بسبب الثقل الكبير للباسه المدرع .

وعلى الرغم من التضاؤل المستمر في أهمية الفارس ، فلم يكن يخطر على البال إمكانية شن الحرب دون أن يكون النبلاء هم ضباط الجيش . فقد احتفظ النبلاء بسيطرتهم على الحرب، على الرغم من التغير التكنولوجي ، بسبب التقاليد والقيم الاجتماعية . وفقد صغار الأفصال الإقطاعيين ماكان لهم من أهمية ؛ إذ كان من قبيل المخاطرة أن يذهب المرء إلى الحرب برجال لا يلتزمون بأداء الخدمة العسكرية سوى أربعين يوما فقط في السنة ، وربا يكونون في حال سيئة من الإستعداد والتجهيز والتدريب . وبنتصف القرن الثالث عشر كان المرتزقة قد صاروا هم الوحدة الأساسية في الحياة العسكرية في أوربا . ولكن الملك كان يرسل أبرز النبلاء لتجنيد فيالق المرتزقة وإعدادها للخدمة في جيشه . وبسبب فترة السلام الطويل التي سادت في القرن الثالث عشر لم تكن هذه الخدمة مطلوبة كثيراً من الأرستقراطيين حتى تسعينيات هذا القرن ، عا أدى إلى شعورهم بالمهانة والإحباط . إذ لم يكن الفرد الأرستقراطي يعرف سوى القليل في مجالات كثيرة جداً – مثل شئون الحكم ، والقانون ، والأدب ، والزراعة – ولكنه كان خبيراً مشئون الحرب فقط .

وبسبب عدم استطاعة الكثيرين من كبار نبلاء القرن الثالث عشر إظهار تفوقهم العسكرى على غيرهم من فئات المجتمع ، فإنهم أخذوا يبحثون عن وسائل اجتماعية وإحتفالية يعبرون بها عن مكانتهم . ومع نهاية القرن الثالث عشر كانت الأرستقراطية قد تحولت إل فئة منغلقة على نفسها ، وكانت لها مفاهيم ومراسم لم يكن باستطاعة الإقطاعيين الأجلاف وعامة الفرسان أن يشاركوهم إياها . فقد تطور علم كامل عن الأنساب وفن شعارات النسب ، محا كان تعبيراً عن الإعتقاد بأن النبالة مسألة تتعلق بالدم والرراثة دون غيرها . وصارت طقوس الفروسية أكثر زخرفة وتعقيداً ، كما تم وضع قانون يحكم التعامل بين كبار الإقطاعيين على أسس أكثر شمولا ، وكان الصبى الكريم المحتد برسل في سن السابعة أو الثامنة ليكون وصيفا في بيت أحد كبار الأرستقراطيين حيث يتلقى تعليمه الأولى . وبعد ذلك بسنوات سبع يصبح تابعا ويتلقى تدريبه على السلاح . وأخيراً وعندما يستطيع دفع التكاليف « يرتدى يصبح تابعا ويتلقى تدريبه على السلاح . وأخيراً وعندما يستطيع دفع التكاليف « يرتدى شعار الفروسية ثم ينحه السيد الكبير لقب فارس .

أمرها نتاجا لمرحلة التدهور في النظام الإقطاعي . إذ كانت هي الوسائل التي حاولت الطبقة الحاكمة من خلالها أن تحافظ على مكانتها السابقة ، وأن تستعيض بالإمتياز الطبقى عن فائدتها الاجتماعية .

وقد أدى إرتفاع منحني الزيادة السكانية والتضخم الذي ساد إبان الشطر الأعظم من القرن الشالث عنشس إلى جعل هذه الفترة فترة رواج لملاك الأراضي . وعلى أية حال ، فإن ملاك الأراضي كانوا قد وقعوا في براثن الديون الشخصية ، ولاسيما كبار النبلاء منهم . ذلك أن الإنفاق على البيت الأرستقراطي ومواصلة الحياة بأسلوب الإسراف الذي كان كبار السادة الإقطاعيين قد إعتادوه كان أكبر من مواردهم الشاسعة في كثير من الأحيان . فقد أفسدت الملكية النبلاء . إذ كان لدى الملك مصادر دخل كبيرة ، وكان يستطيع استغلال دخله من الضرائب الخاصة للإنفاق على حياته ، ويعيش حياة الفخامة والأبهة . وتورط النبلاء في الديون وهم يحاولون تقليد الملك ، كما أن السادة الصغار ، الذين كانوا بدورهم يقلدون كبار الأرستقراطيين ، دمروا أنفسهم وهم يحاولون الحفاظ على أسلوب المعيشة الذي يخرج عن نطاق إمكانياتهم . وثمة سبب آخر لمتاعب النبلاء الاقتصادية تمثل في سوء استغلالهم لمواردهم . فقد تفوق بعضهم في الزراعة ، ولكن غالبية كبار النبلاء كانوا مشدودين إلى البلاط والمبارزات طوال يومهم بحيث لايهتمون بالطريقة التي كان وكلاؤهم ونظار ضياعهم يديرون بها ممتلكاتهم الشاسعة . وربا كان كشيرون من نبلاء القرن الثالث عشر المرهقين يستغلون أراضيهم التي كانت غير خصبة ، بمجهود بائس لحل مشكلاتهم المالية . ولكن هذه المحاولات لم تكن تؤدى سوى إلى تصعيد مشاكلهم الاقتصادية . وبنهاية القرن الثالث عشر كانت الأراضي التي اشتهرت بالخصوبة في ألمانيا وإنجلترا وفرنسا قد أنهكت بحيث لم تعد تصلح للزراعة .

كانت الاهتمامات السياسية لنبلاء القرن الثالث عشر تختلف من بلد إلى آخر إختلافا بينا. ففى إيطاليا كانت الحياة السياسية لكبار الأرستقراطيين مرتبطة بتطور المدن بطبيعة الحال . وحينما حدث فى أواخر القرن الثالث عشر أن اكتشف البورجوازيين أنهم لايستطيعون إدارة حكوماتهم بإقتدار ، رحبوا بدفع ثمن الاستعانة بالنبلاء وقبلوهم حكاما طغاة فى سبيل النزر اليسير من السلام والنظام . وهذا هو أصل « أمراء للنهضة » ذائعى الصيت . وقد أتاح تفكك ألمانيا السياسى الفرص لتقديم كبار النبلاء ، بل وصغارهم أيضا . إذ كان هناك دائما بلاط يمكن لأى نبيل متعلم ، ذكى وجرئ ، أن يجد لنفسه مكانا هاما فيه ، حتى ولو كانت

إمكانياته متواضعة . وظل هذا هو الوضع السياسي والاجتماعي السائد في ألمانيا حتى القرن التاسع عشر. أما في فرنسا وإنجلترا، فإن حياة النبلاء كانت محكومة عؤسسات الملكية الوطنية . إذ أن نبلاء فرنسا القرن الثالث عشر وجدوا إختصاصاتهم الإقطاعية تتبخر على حين تتحكم فيهم الإدارة الملكية الصارمة في كل مجال . ولكن الضرائب الملكية لم تكن باهظة ، كما أن التاج أرسى دعائم السلام ، والنظام ، والأمن ؛ وهو ماكان الإقطاعيون يرونه ميزة في صالحهم ، لاسيما أن الحرب لم تكن في صالحهم . وبالنسبة للنوع الأكثر عنوانية بين النبلاء الفرنسيين في القرن الثالث عشر ، كان ثمة متنفس لطاقتهم العدوانية في الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين وحملة غزو صقلية . وبسبب إتساع مساحة الريف الفرنسي ، وتنرع التقاليد الريفية ، لم تكن الأرستقراطية الفرنسية أبدا مجموعة متقاربة سياسيا . كانت الحكومة الملكية هي التي تستطيع أن تجسد وحدة المملكة ، أما النبلاء فقد ظلوا يفكرون في أنفسهم بإعتبارهم نورمان ، أو بريتونيين ، أو برجنديين ... أو غير ذلك . ولم يكن هناك مجلس عام للنبلاء الفرنسيين حتى أجتماع الهيئة العامة Estates Generale في القرن الرابع عشر ، وكان هذا الاجتماع مجرد إجراء دعائي ولم يكن بداية لمؤسسة فعالة . وكانت المجالس الهامة الوحيدة لدى النبلاء الفرنسيين هي المجالس المحلية ، ومجالس المقاطعات ، والمجالس الإقليمية . ولم تكن الملكية الكابية تجمع النبلاء سويا للحصول على موافقتهم على الضرائب؛ وإغا كانت تتعامل معهم بطريقة جزئية تقسيمية ، وهو ماكان إنعكاسا لحقيقة أن النبلاء كانوا عيلون إلى التفكير في ضوء مشاكلهم الخاصة دون الاهتمام بمشاكل المملكة ككل. أما الموقف في إنجلترا ، فكان مختلفا قام الاختلاف ، لأنها كانت بلادا أصغر مساحة من فرنسا من ناحية ، وبسبب التقاليد الأطول عسراً عن وحدة السلطة الملكية وإنسجامها والقانون العام الذي يحكم المملكة بأسرها من ناحية ثانية ، لأن كبار النبلاء غالبا ماكانوا عتلكون الضياع في مقاطعتين أو أكثر من ناحية ثالثة . ولم يكن النبلاء الإنجليز يفكرون في أنفسهم باعتبارهم من كنت ، أو ديفون ، أو يوركشاير ، وإغا باعتبارهم زعماء للمجتمع في الملكة ككل . ومنذ زمن الغيرو النورماني كانت تتم دعوتهم من كافة أركان المملكة لحضور الاجتماعات الكبرى في محكمة الملك Curia regis ، وكان من الطبيعي أن يؤدي هذا التقليد إلى استشارة كبار النبلاء حول الضرائب والتشريعات والحصول على موافقتهم عليها . وكانت الأرستقراطية الإنجليزية تعرف عن أعمال الحكومة الملكية قدرا أكبر بكثير مما يعرفه أقرانهم الفرنسيون ، وكان هذا من بين أسباب محاولتهم توجيد الإدارة الملكية في عهد هنري الثالث .

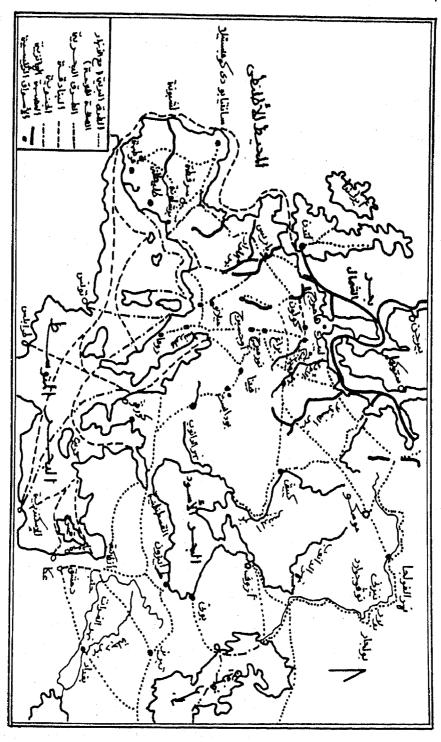

طرق التجارة في القرن الثالث عشر الميلادي

كانت مشاعر المرارة تضطرم في صدور البورجوازيين في إنجلترا وشمال فرنسا من جراء استمرار سيطرة النبلاء على المجتمع ، وإستئثار كبار السادة الأرستقراطيين بالإمتيازات القانونية والسياسية . ويتسم الأدب البورجوازي بصوره الناقدة الساخرة من النبلاء ورجال الكنيسة الذين كانوا ينعمون بالإمتيازات الطبقية التقليدية ، والتي كانت في نظر البورجوازيين ، شيئا لايستحقونه . فالقصص الرمزية التي تحمل قدراً من التمويه ، مثل القصص الخرافية الشائعة التي تدور حول رينارد الثعلب Reynard the Fox كانت تنفيسا مريرا عن مشاعر البورجوازيين وإحساسهم بأنهم ضحية الاستغلال وكانت نظرتهم للحياة بالضرورة أكثر عقلانية ، وأقل خيالية من تلك النظرة الى كانت سائدة في آداب الفروسية . هذه العقلانية والسخرية هي التي قيز الجزء الثاني من « روايات الزهرة » التي كتبها جان دي مين Jean de Meun ، الذي كان بورجوازيا فرنسيا تعلم في الجامعة ، عن مثالية أدب البلاط التي يتميز بها الجزء الأول من هذه الروايات . ولم يكن باستطاعة البورجوازيين عموما في القرن الثالث عشر أن ينظروا إلى الحياة نظرة خيالية ؛ فقد كان عليهم أن يعتمدوا على مواهبهم الخاصة وطاقاتهم حتى يتجنبوا الوقوع في فخاخ الفقر المزرى . لقد كانت أسوار المدينة في العصور الوسطى تضم مجتمعا متنافسا للغاية ، على الرغم من الجهود التي كانت نقابات الحرفيين القديمة تبذلها للسيطرة على الحياة الاقتصادية ، وهو مجتمع كان فيه الإحسان إلى الضعيف والعاجز قليلا. ومع هذا فإن التاجر نفسه والذي كان ناقداً متشككا، بلا أوهام ، وكان مخلصا عاما لزعامة الرهبان الفرنسسكان على الكنيسة ؛ إذ كان يقف ساعات طوال لكي يستمع إلى خطب الرهبان الحماسية ، أو لمشاهدة المسرحيات التي تتناول المعجزات والأخلاق ، والتي كانت موضوعاتها الرئيسية مأخوذة من قصص الكتاب المقدس . وكان البورجوازي يطلق نكاتاً فجة عن رجال الكنيسة ، ولكن السماء والجحيم كانا مكانيين حقيقيين ولاشك في وجودهما بالنسبة له . لقد كانت مدن العصور الوسطى المزدحمة غير الصحية ، والقيود السياسية والقانونية التي كان البورجوازي يناضل ضدها ، هي التي جعلت الناس المقهورين يتأرجحون ما بين التطرف في السخرية والتهكم ، والإخلاص الديني .

وإبان القرن الثالث عشر كان هناك تزايد مستمر في ثروات المدن وتطور في مؤسساتها ، ولكن هذا جلب في أعقابه مشكلات جديدة للحياة البورجوازية التي كانت موبؤة بالفعل . ففي مدن الفلاندرز وشمال إيطاليا حيث الإنتاج الضخم للأقمشة الصوفية ، وحيث تزدهر

التجارة العالمية في هذه الأقمشة ، كان ثمة استقطاب متصاعدة للثروة ، وتصعيد الصراع الطبقي . إذ كان هناك شعور بالكراهية المتبادلة بين المعلمين المسيطرين على النقابات الحرفية وبين العمال والصبيان في كل من هذه النقابات . كما كانت هناك عداوة متبادلة بين النقابات الغنية التي تشتغل بتجارة الأقمشة الدولية والنقابات العادية التي تنتج البضائع للاستهلاك المحلى . ففي مدن النسيج الفلمنكية مثل غنت Ghent ، وفي المراكز الصناعية الإيطالية ، ولاسيما فلورنسا ، ظهرت طبقة بروليتارية كبيرة في القرن الثالث عشر . وعلى الطرف الآخر من الميزان الاجتماعي كانت تتربع أقلية من المقاولين والمتعهدين الذين جعلوا همهم السيطرة على حكومات المدن ، وضمان الترتيبات التي تتناسب مع مصالحهم الخاصة ، وأخيراً نشب صراع مرير بين هذه الأسر الحاكمة في سبيل الفوز بالسلطة . وكلما كانت المدينة في العصور الوسطى كبيرة ، كلما كانت الصراعات السياسية والطبقية فيها أشد مرارة .

لقد حقق البورجوازيون في القرن الثالث عشر تقدمًا في مجال التطور الاقتصادى. ذلك أن حجم تجارة البحر المتوسط، والبحر البلطى، والشرق الأوسط، وأواسط آسيا وروسيا كان يتزايد بشكل مطرد. فقد استغل تجار شمال إيطاليا تجربتهم في التبادل التجاري العالمي لتطوير المؤسسات المصرفية، بل أنهم صاروا أكثر ثراء باعتبارهم الوكلاء الماليين للبابوية. وفي منتصف القرن الثالث عشر أعادت أوربا استخدام العملات الذهبية في التجارة العالمية على نطاق واسع، وقد صار الفلورين الذهبي، الذي سك للمرة الأولى لسد حاجة التجار الهولنديين سنة ١٢٦٥، بمثابة العملة القياسية لأوربا. وقد حقق البورجوازيون مستوى عاليا من التعليم العام، ولم ينعكس هذا في مجال الأدب فقط ( في فرنسا أولا ثم إيطاليا ) وإقا انعكس أيضا في تطوير نظام الموثق المحترف الذي كانت مهمته كتابة أعداد لاتحصى من الوثاق التي صارت ضرورة لازمة لهذا المجتمع التجاري المتعلم.

ولكن البورجوازيين لم يكونوا قادرين على حل مشكلاتهم السياسية ، وعانت المدن الاضطراب الداخلى المستمر ، ولأن المدن كانت منقسمة على نفسها كما كان بنيانها طبقيا للغاية ؛ فقد صارت نظمها الانتخابية نظما غير مباشرة ؛ لأنه لم يكن هناك أحد يثق في أحد آخر بحيث يعطيه صوته . ومع نهاية القرن الثالث عشر كانت كثير من المدن الإيطالية تتخلى عن حرياتها الكومونية ، التي ناضلت قرونا في سبيل الحصول عليها ، وهو أمر كثيراً ماتحسر عليه المؤرخون الليبراليون المحدثون . فقد تخلى البورجوازيون عن السلطات السياسية إلي

بودستا Podesta ، أى دكتاتور خرج من صفوف الطبقة الأرستقراطية المحلية ، بحيث أنشأ أسرة وراثية في المدن التجارية الغنية .

وفي بعض مناطق أوربا حافظت الكومونات على استقلالها . إذ كانت ماتزال هناك « مدن حرة » في أراضى الراين في القرن الرابع عشر . وأبرز مجموعة من الكوميونات المستقلة هي مدن البلطيق الألمانية التجارية التي تألفت منها العصبة الهانزية . فلم يكن تجار شمال إيطاليا يشتغلون بالتجارة الواسعة فقط ، والتي كانت تمتد من روسيا حتى المجلتوا ، ولكنهم كانوا أيضا يشلون تحالفات سياسية وعسكرية ، وحاربوا الملوك الاسكندنافيين في سبيل الهيمنة على البحر البلطى . وحينما كانت توجد سلطة ملكية قوية ، كان الاستقلال الذاتي للبورجوازيين قليلا . فقد كانت المدن الفرنسية في القرن الثالث عشر ، وكذلك بعض مدن الجنوب وإقليم الراين التي تتمتع بالامتيازات الكوميونية ، قد خضعت للإدارة الملكية الناهضة . أما في المجلترا ، فإن الامتيازات السياسية والقانونية للبورجوازيين كانت أقل الثالث عشر تقريبا ، ساخطين من جراء إصرار وزير المالية على أن وضعهم القانوني لايكاد يختلف عن وضع الفلاحين في الضياع الملكية ، وهر مايعني أن يخضع كل البورجوازيين للخرائب الاعتباطية .

كانت إحدى الحقائق الأساسية فى حضارة القرن الثالث عشر تتمثل فى فشل الطبقات التجارية والصناعية فى إحراز قدر من الزعامة السياسية فى المجتمع . بل إن الكومونات الإيطالية كانت قد بدأت تفقد حريتها السياسية . فقد كانت حكومات الملكيات الصاعدة بأيدى ملاك الأراضى وخريجى الجامعات الذين لم يكونوا يهتمون بشئ سوى مصالح سادتهم الملكيين ، على الرغم من أن كثيرين منهم كانوا من أبناء الطبقة البورجوازية . وكان الملوك . والسادة الإقطاعيون ، والعلماء مايزالون قادة المجتمع الأوربى . ولم تترجم الأهمية الاقتصادية للبورجوازيين إلى زعامة سياسية واجتماعية حتى أواخر القرن الثامن عشر ، والقرن التاسع عشر .

أما أكبر طبقات المجتمع فى العصور الرسطى ، والتى كانت تضم غالبية السكان فقد كانت طبقة خرساء . فليس ثمة أدب يعبر عن الفلاحين فى القرن الثالث عشر ، ولم يحدث سوى فى القرن الرابع عشر أن ظهر نوع من الكتابة يكن اعتباره معبراً عن وجهة نظر

الفلاحين. فالمرجح أن القصيدة المعروفة باسم Piers Plowman كتبها أحد القسارسة الإنجليز الفقراء ، الذين غالبا ماكانوا هم أنفسهم من أبناء طبقة الفلاحين . ذلك أن نفمة هذه القصيدة الملتاعة ، المريرة ، الأخروية ، تشى بأن الفلاح كان يدرك تماما أن الطبقة الحاكمة فى المجتمع تستغله ، كما أنه كان فى الوقت نفسه مخلصًا لتعاليم الكنيسة التى كان ينقلها إليه القسارسة الأبرشيون والرهبان الجوالون . وليس أمامنا من سبيل يجعلنا نعرف على وجه التأكيد كم كانت آراء وليم لانجلاند William Longland ، مؤلف قصيدة -Piers Plow متوافقة مع آراء الفلاحين .

إذ يخبرنا المؤرخون الاقتصاديون ، من واقع دراستهم للسجلات الاقطاعية ، أن الأحوال الاقتصادية للفلاحين كانت آخذة في التحسن في معظم أنحاء أوربا ، ولاسيما في فرنسا وألمانيا ، في القرن الثالث عشر . ذلك أن التأثير المركب للاقتصاد النقدى ، وحركة التعمير ، أتاحت للفلاحين سبيل الهروب من الواجبات القنية والخدمات الاقطاعية القديمة . فقد بني البعض « قرى جديدة » في الأراضى الخالية ، على حين انضم البعض الآخر إلى حركة الزحف صوب الشرق حيث كان السادة الألمان يمنحونهم شروطا مغرية للاستقرار . أما أولئك الذين بقوا في قراهم ذات الحقول المفتوحة ، فغالبا ما تكنوا من التوصل إلى اتفاق مع سادتهم باستبدال الخدمات الإقطاعية بإيجارات نقدية . وهكذا ، كان القن في فرنسا وألمانيا في طريقه لأن يصير مزارعا صغيراً مستقلا . حقيقة أنه كان مايزال عرضة للاستغلال على أيدى السادة الإقطاعيين المحليين ، وكان محطا لإزدراء البورجوازيين ، وكان كبار القساوسة يتجاهلونه ، بيد أنه كان أفضل حالا عما كان عليه قبل قرنين من الزمان .

ويبدو أنه كانت هناك اختلافات أفقية ورأسية كبيرة فى وضع الفلاح . إذ كان الأقناز الإنجليز أقل توفيقا في تحقيق حريتهم ، ربما لأن الفرسان الإنجليز كانوا أشخاصا قساة قبعوا فى بلادهم واعتنوا بإدارة ضياعهم أكثر مما فعل السادة الفرنسيون . أما فى إيطاليا فقد كان

٥ - قبصيدة Piers Plowman قصيدة رمزية المجليزية طويلة تنسب إلى وليم الممجلاند (حوالى سنا المحسيدة عن قصيدة دينية تجسد الكنيسة ، والحقيقة ، والعقل ، والغش ، والجوع .. والمجوع .. وهي في معظمها مكتبوبة بلغة الحياة البومية البسيطة ، ولكنها غنية بالمضامين وبكونه مصدراً للبحث العلمي . كما أنها كانت مفيدة كمصدر للمعلومات عن الحياة اليومية ، والجوانب المادية في حضارة القرن الرابع عشر في الريف الإنجليزي .

الفلاحون يعانون من سيطرة البورجوازيين الذين كانوا يشترون الأرض ويستغلونهم دوغا شفقة. وكان هناك تدرج عميق داخل طبقة الفلاحين نفسها - مابين أولئك الفلاحين الأثرياء الذين علكون المحاريث ، والحيوانات ، والمزارع وأولئك العمال اليوميين نمن لاعلكون أرضا والذين كان وجودهم هامشيا .

والتحسن العام فى أحوال الفلاحين إبان القرن الثالث عشر لاينبغى أن يعمينا عن حقيقة أنهم كانوا هم « الطبقة الداكنة dark people » فى حياة العصور الوسطى . فلم يكن أمام الفلاحين مهرب من مسار حياتهم الذى كان يبدأ بالميلاد ، وينقضى فى العمل ، وينتهى بالوفاة ، فقد كان هذا يبدر مساراً بلا نهاية . ولأن الفلاح لم يكن يملك العلف الكافى لميواناته فى الشتاء ، فإنه كان يضطر إلى ذبح معظمها فى ديسمبر . وبعد أن يتخم نفسه بالأكل فى عيد الميلاد الذى يمتد إثنى عشر يوما ، لم يكن يتبقى له شيئ من اللحم الطازج حتى زمن الربيع ، وعبر سنوات طوال كان شبح المرت جوعا يحوم حول كوخه المتداعى . وكانت تسليته الوحيدة هى خدمة يوم الأحد الصباحية التى يقوم بها قسيس نصف متعلم ، أر موعظة يلقيها أحد الرهبان الجوالين . وبين هذا الفلاح البهيم الغبى ، والذى لم تكن شرارة الذكاء تبرق فى ثنايا عقله المعتم إلا فى أحيان متباعدة ، وكاتدرائيات الفكر التى كان الجامعيون يشيدونها فى المدن الجامعية النائية ، كان الجسد الكلى للتقدم الإنسانى يتثا مب نفسه غبار الرقاد الطويل .



# الجزء الثامن الإنهيار

أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر

« إن من يعمل لصالح الدولة يكون الحق غايته » .

- دانتي أليجيري

« لكل كاثوليكي الحق في أن يستأنف القرار الصادر عن بابا مهرطق » — وليم اوكامي



## الفصل الحادى والعشرون فشل الوفاق الجديد

### ١ - رغبة الموت في مجتمع العصور الوسطى :

فى سنة ١٢٧٠ ذهب الملك المسيحى المثالى ، لويس التاسع ملك فرنسا ، للقاء ربد ، ثم لمق بعد عامين هنرى الثالث ملك انجلترا الذى كان خادما مطيعا للبابوية . وغلب على سياسة خلفائهما طابع جديد من الوحشية والعناد طوال السنوات العشرين التالية . ففى سنة ١٢٧٧ اختفى الدكتور الملائكى توماس أكويناس هو الآخر من مسرح الأحداث . وبينما واصل تلاميذه الدومينيكان سيطرتهم على كلية اللاهوت فى الجامعة ، كان عليهم أن يدافعوا عما قام به توماس من المزج بين العلم والدين . وفى سنة ١٢٧٧ قام أسقف باريس بحركة طائشة غير محسوبة ؛ إذ نشر عدة فرضيات وأدنها على أساس أنها أفكار رشدية خاطئة ، ولكنها من بعض الوجوه يمكن أن تفسر على أنها إدانة لبعض التعاليم التوماسية ؛ ومن الواضح أن هذا التلميح كان مقصوداً قاما . وقد أخذ بعض الفرنسسكان الشبان فى أوكسفورد ، عن فرضت عليهم القيود بعد موت بونافنتيرا سنة ١٢٧٧ ، من الإدانة التى نشرت سنة ٢٢٧٧ فرضت عليهم القرن الثالث عشر ، أو بعدها بقليل ، كان النمو السكانى والإزدهار التضخمى نقطة انطلاق للهجوم على التوماسية ، وبدأوا يتحركون نحو موقف رمزى ثورى . ففى سبعينيات القرن الثالث عشر ، أو بعدها بقليل ، كان النمو السكانى والإزدهار التضخمى الذى تميز به الاقتصاد الأوربى منذ منتصف القرن العاشر قد بدأ فى التلاشى والضمور ، وانزلقت أوربا شمال الألب فى تدهور طويل ومُربِك استمر حتى منتصف القرن الرابع عشر ، عا جلب السخط الاجتماعى والتمرد الذى يشبع فى مرحلة الانكماش الاقتصادى

هذه الحوادث تميز سبعينيات القرن الثالث عشر باعتبارها الخط الفاصل العظيم في التاريخ الوسيط . ذلك أنها كانت بداية فترة مدمرة من الإنهيار والعنف استمرت نصف قرن ، ولم تنتد تماما حتى أخريات القرن الخامس عشر . وبحلول سنة ١٣٢٥ كان العمل الذي استغرق قرونًا قد انهار وتبعثرت أشلاؤه ، كما تحلل النظام الفكرى والأخلاقي لمجتمع العصور الوسطى. ففي غضون هذه السنوات الخمسين انقلبت الملكية الفرنسية على حليفتها ( التي كانت من أسباب وجودها إلى حد ما ) ، بابوية العصور الوسطى ، واغتالتها ببساطة لتحطم هيبتها وسلطانها في سنوات قلائل . ولم يتمرد أكبر المفكرين في نصف القرن الذي أعقب

وفاة توماس أكويناس ضد العالم الفكرى المنظم الذى خلقة فحسب ، وإنا هاجموا الكنيسة فى سلطانها ورجالها . كما أنهم كانوا يبجلون الدولة باعتبارها القائد الوحيد للمجتمع الأوربى . ومع شروق شمس سنة ١٣٢٥ أخذت رياح الهرطقة الشعبية العاتية ، التى كانت قد سكنت منذ منتصف القرن الثالث عشر ، تهب من جديد على أوربا . لقد أصيبت حضارة العصور الوسطى بجرحها فيما بين سنة ١٢٧٠ وسنة ١٣٢٥ ، وبقى عليها أن تعانى من العذاب الطويل القاتل الناجم عن الفوضى والمصاعب خلال السنوات المائة والخمسين التالية .

فلماذا تحللت حضارة العصور الوسطى ، التى كانت من نتاج عمل إبداعى خلاق على مدى قرون عديدة ، فجأة وبمثل هذه السرعة ؟ من المكن أن نجرب إجابة عملية جداً مؤداها أن الأخطاء فى السياسة البابوية ، وطموحات بعض الملوك ونزوات بعض المفكرين البارزين كانت كلها من أسباب ماحدث . فلر أن سان لريس وسان توماس كانا ما يزلان يتحكمان فى عالمى السياسة والفكر فى العصور الوسطى ، لما حدثت هذه الكارثة على الإطلاق ؛ ولكن الحقيقة أن أولئك الزعماء الذين تولوا قيادة المجتمع فى السنوات الخمسين التى تلت سنة الحقيقة أن أولئك الزعماء الذين أهداف وأساليب أسلافهم . فلم يكونوا أقل قدرة من الدكتور الملاتكي والملك القديس ، ولكنهم أرادوا أن يتصرفوا بوسائل مختلفة . وطريقة أنف كليوباترة لاتؤدى إلى شئ سوى تجنب السؤال الكبير في التاريخ والقائل : لماذا اختلف زعماء المجتمع الأوربي في سنة ١٣٠٠ بهذه القوة في مواقفهم عن جيل منتصف القرن الثالث عشر؟.

من الممكن أن نطرح إجابة حتمية على أساسا افتراض أن الحضارات كاثنات عضوية تم بدورة حياتية ثم تختفى . فكل حضارة تم بالميلاد ، والشباب ، والنضج ، والكهولة ، ثم المرت . ويعتقد فلاسفة العالم القديم فى هذه النظرية ، كما أن شبنجلر Spengler وكثيرين غيره من مفكرى القرن العشرين يؤمنون بدورة الحضارة فى الربيع ، والصيف ، والخريف ، ثم الشتاء . والحقيقة أن الحضارة لاتظهر لتكون كائنا عضويا يمضى فى مساره ثم يختفى ، على الرغم من أنه قد يكون ذا تأثير قوى على الأفكار والمؤسسات فى الحضارات المتأخرة ، ومن خلال تراثها ، تصبح خالدة ، وبخطئ التفسير الحتمى للتاريخ فى أنه ينكر الحربة الإنسانية . ولا يجب الظن بأن الإنسانية تفتقر إلى القوة للسيطرة على مصيرها ، وعلى صيانة الحضارة التى أوجدتها قوى الإبداع البشرية ، والمعالجة الحتمية للتاريخ معالجة معقولة ، بيد أنها تسئ إلى الأخلاقيات .

فالحضارة ، شأنها شأن أي إنسان لها إرادة الحباة ، ولكنها أيضا قد تصل إلى حال عصابية تجعلها راغبة في الموت (١) . وحضارة العصور الوسطى ، خلال نصف القرن الذي أعقب سنة الرغبة الانتحارية في تدمير نفسها ، قاما مثلما حدث في العصور الوسطى الباكرة ، عندما الرغبة الانتحارية في تدمير نفسها ، قاما مثلما حدث في العصور الوسطى الباكرة ، عندما أظهرت إرادة الحياة في مواجهة العقبات المادية الرهيبة . فما هو أصل الرغبة العصابية للإنتحار لدى مجتمع العصور الوسطى ؟ لقد كان ذلك نائبًا عن القمع والكبت ، كما هو الحال عند الأشخاص المصابين بالعصاب . ذلك أن الكبت المستمر للمشاكل الصعبة والمستعصية قد يؤدى في النهاية إلى نقطة تصبح عندها هذه المشكلات صراعا لايكن إخماده ، وتكون التبيجة إنهياراً مفاجئاً قاتلا . وهذا هو ماحدث لحضارة العصور الوسطى . ذلك أن الروح الإبداعية التي تجلت في القرن الثاني عشر قد خلقت صراعات معينة وأساسية جداً ، دون أن الكنيسة وحرية التجربة الدينية الفردية ، والصراع بين سلطة الكنيسة وسيادة الدولة . وخلال الكنيسة وحرية التجربة الدينية الفردية ، والصراع بين سلطة الكنيسة وسيادة الدولة . وخلال طاقتها لحل هذه الصراعات وكانت النتيجة وفاقا أوجد الهدوء المؤقت لكنه لم ينه هذه طاقتها لحل هذه الصراعات وكانت النتيجة وفاقا أوجد الهدوء المؤقت لكنه لم ينه هذه الصراعات .

والجزء الثانى من « روايات الزهرة » ، الذى كتبه بورجوازى جامعى فرنسى ، فى أواخر سبعينيات القرن الثالث عشر ، والذى يعتبر من أعظم ما أنتجته القرائح الفرنسية فى مجال الأدب فى القرن الثالث عشر – هذا الجزء يكشف فى كل صفحة من صفحاته عن أن السلام الذى أرساه إنوسنت الثالث ، والصياغة التوفيقية لفلسفة توماس أكويناس لم تكن ترضى المفكرين من جيل جان دى مون الذى ألف هذا الجزء . إذ أن المثالية الرومانسية التى عرفها القرن الثانى عشر كانت قد صارت باردة قاصرة « وكم هو منعط ذلك العالم الذى جعل الحب

١ - نحن لا نوافق المؤلف على هذا الرأى الذى يبسط مسيرة البشر الحضارية ، ومن خلال كلامه فى الصفحات التالية نجده يناقض هذا الكلام . وفى تصورنا أن إتساع الفجوة بين المثل العليا والقيم من ناحية والممارسات على أرض الواقع من ناحية أخرى من أهم أسباب سقوط الحضارات ، على أنه ليس السبب الوحيد بطبيعة الحال . فإن الفشل فى إدارة المجتمع ، والعجز عن حل المشكلات التى تواجهه ، وقصر النظر السياسى والاجتماعى لدى الحكام - كلها من بين الأسباب الرئيسية فى سقوط الحضارات .

للبيع » على حد تعبير مون الذى رأى الطمع والفساد والعنن يسرى في جميع الاتجاهات .

قهو يقول إن العلماء والقانونيين « يبيعون مهاراتهم لقاء المال » ، وعلى الرغم من أنه هو نفسه كان بورجوازيا فإنه لم يكن يرى أية إمكانية في حصول أبناء طبقته على الخلاص «فليس هناك تاجر على الإطلاق يعيش في راحة ؛ لأنه يضى عمره في حرب من أجل الربع ، ولكنه لا يحصل على كفايته أبدا » ولا يشعر دى مون تجاه زعماء مجتمع العصور الوسطى بشئ سوى الاحتقار . فالملوك والأمراء « أوجلوا الاستبداد والطغيان وسرقوا الشعب » ، وفي كل اتجاء يرى « قساوسة أشرار يهيمون على الأرض ، ويبشرون لكي يكسبوا الرضاء ، والشرف ، والمال » كما أن المثل الأعلى الفرنسسكاني أخفق إخفاقًا ذريعًا « الفقر ... مكروه يسبه جميع الناس » . كذلك كانت كافة الجهود التي بذلت لخلق كومنولث مسيحي في القرنين الماني عشر والثالث عشر تبدو عبنًا لاطائل وراءه في نظر دى مون .

لقد وجد الجيل الذي عاش أواخر القرن الثالث عشر أنه يستحيل الحفاظ على النسيج المتهافت الواهي لذلك الوفاق الحاذق الذي شيده الجيلان السابقان عبر الألم والمعاناة . فقد كان النظام العالمي الذي تم بناؤه مع مطلع القرن الثالث عشر دقيقا في توازنه بدرجة جعلتهم يكتشفون أن بقاءه ضرب من ضروب المستحيل . فضلا عن أنه لم تكن هناك أية حاجة للإبقاء عليه ، لأنه فشل في تحقيق السعادة الإنسانية . لقد أرادوا إنهاء حال الكبت المرهقة والتي أجلت حسم الصراعات بحيث تراكمت من سنة ١١٩٨ إلى سنة ١٢٧٠ ؛ أي أنهم أخذوا يبحثون عن مخرج عدواني صوب هدف واضح وثابت . لقد كانوا يريدون إما العلم أو الدين ، إمَّا التدين الشخصي أو السلطة الكنسية ، وإمَّا الدولة الحاكمة أو تفوق السلطة الكنسية . أرادوا إنهاء حال التركيب ، والدهاء والحلول التوفيقية التلفيقية ، وتعقيدات حضارة الحلول الوسط. أرادوا ترسيخ بعض الأهداف الثابتة الواضحة التي عكن أن تكون نقط إنطلاق جديدة نحر العقيدة والحب. وإذ وجدوا أن التوازنات الحاذقة والحلول التوفيقية في زمن توماس أكويناس لم تخلص المجتمع من الجشع والفساد ، كان لابد لجيل الفترة الأخيرة من القرن الثالث عشر أن يلقى باللوم في الفشل الأخلاقي الذي حاق عجتمعهم على التوليفة التوماسية نفسها . فعلى مر السنوات المائة والخمسين السابقة أجريت دراسات كثيرة ، وطرحت أفكار عديدة ، وراودت الناس أحاسيس كثيرة ؛ ومع ذلك لم تتحقق السعادة للبشرية ولم يتحقق الكرمنولث المسيحي . لقد كان الناس في أواخر القرن الثالث عشر يأملون في أنهم إذا ما اتبعوا أحد الطرفين - بدلا من الوسط الذي خذلهم - يمكن أن يجدوا الحب الجديد والمثالية الجديدة . وفي غمرة تطلعهم المشتاق إلى بساطة التطرف ، أخذوا يسعون نحو موت حضارة العصور الوسطى ، التي كانت قد باتت عبئا غير محتمل .

### ٢ - تفكك العالم الفكرى في العصور الوسطى:

أقام الدومينيكان التوماسية مذهبا رسميا لجماعتهم في سنة ١٢٨٤ م. وسعوا لكى تقبلها الكنيسة لاهوتا رسميا لها . وكانوا يعتقدون أن نظام توماس أكويناس قد حل المشكلات الفكرية الى ظهرت في القرن الثالث عشر . وزعموا أن سان توماس قد جعل الأرسطية ، التي هي أفضل ماعرفه الإنسان من علم ، تتناغم مع حقائق الحياة المسيحية ، الأرسطية ، التي هي أفضل ماعرفه الإنسان من علم ، تتناغم مع حقائق الحياة المسيحية ، وبرهن على صحة العقيدة المسيحية بالعقل . فقد أوضح أن الإنسان يقف على قمة النظام الطبيعي ، ومع ذلك فهو على اتصال عا هو وراء الطبيعة « لأن هدف الإنسان هو تأمل المقيقة والتفكير فيها » . ولكن هذا النظام العقلي المهيب لم يرض بعضا من أفضل المفكرين في الجيل الصاعد . ففي كل من شمال إيطاليا وانجلترا في السنوات الخمسين التي أعقبت موت توماس قام المفكرون البارزون بإضعاف النظام التوماسي ، ثم هاجموه علانية ، وطرحوا مذاهب ذات طبيعة مختلفة قاما . وانتهى بهم الأمر إلى الفصل بين العلم والدين ، ورفع مذاهب ذات طبيعة مختلفة قاما . وانتهى بهم الأمر إلى الفصل بين العلم والدين ، ورفع عليها السلطة الكنسية ، وإحيائهم لتعاليم الهرطقة الشعبية في القرن الثاني عشر . وبعبارة أخرى ، فإنهم هجروا كاتدرائية الفكر التي قامت على اللاهوت التوماسي وتسببوا في انفصام عرى العالم الفكري في العصور الوسطي .

ويكن أن نتلمس بدايات التصرد ضد التوماسية في فكر دانتي أليجيري -Dante Al ( ١٣٢١ - ١٣٦٥ ) بجوانبد المتعددة ، باعتباره صاحب الاسم الأشهر في مجال الأدب في العصور الوسطى . وكثيراً ماعرف دانتي بأند الشاعر الذي صاغ خلاصة اللاهوت Summa Theologica في منظومة شعرية ، وبأند تلميذ من أتباع توماس أكويناس ، وهناك بعض الجوانب المعقولة في هذا الرأى ، فلاشك في أن دانتي تأثر كثيراً بالمذهب التوماسي . ولكند أيضا كان متعاطفا مع بعض آراء الرشديين ، وفي تناولد للفكر السياسي نجد نغمة ثورية جديدة تتعارض بشدة مع المذهب السياسي التوماسي . لقد كان دانتي رجلا عالى التعليم عميق التدين . ولكن ثورية كومونات الشمال الإيطالي تتبدى واضحة أيضا في

كتاباته . فقد كان يصل إلى آفاق فكرية جديدة لم تكن مفهومة قاما . إذ أنه يتذبذب ما بين طرفى مذهب العصور الوسطى التقليدى ، والثورية الجسورة ، مجسداً بذلك حيرة الجبل الجديد من مفكرى العصور الوسطى .

كان دانتى مواطنا فلورنسيا قضى السنوات العشرين الأخيرة من حياته منفيا خارج مدينته، التى كان يحبها حبا عميقا ، نتيجة إحدى المعارك الفكرية التى سممت حياة كومونات الشمال الإيطالى . وكان هو الذى جعل من اللغة الإيطالية الدارجة لغة للأدب . كما أدخل العناصر الرومانسية ، التى سادت الشعر الفرنسى مايزيد على قرن من الزمان ، فى الأدب الإيطالى . وفى قصائده يتجلى ذلك المزج الحاذق بين الحب الدنيوى والحب الإلهى الذى كانت الروايات الفرنسية والألمانية قد جعلته محوراً لبنائها الدرامى بالفعل ، كما أنه كان بجل فرجيل وغيره من عظماء الأدب اللاتينى والكلاسيكى ، وكان من رواد التوحيد بين الرومانسية والإنسانية .

والكوميديا الإلهية ، أكثر مؤلفات دانتي طموحا ، تعتبر أعظم ما كُتب من أشعار في العصور الوسطى بوجه عام . وهي ملحمة شعرية رمزية كانت نتاجًا لقدر هائل من الثقافة ، ومهارة أدبية لايشق لها غبار . وهي في رأى البعض تلخيص للفكر المسيحى في العصور الوسطى ، وصياغة رمزية في شكل شعرى للمبادئ الجوهرية في الفلسفة التوماسية . وهناك الكثير من جوانب القصور في هذا الرأى . إذ أن دانتي يصف كيف أنه أقتيد في رحلة من أعماق الجحيم ، عبر المطهر ، إلى الجنة ، في صور جمالية أخاذة . وكان مرشدوه الثلاثة في هذه الرحلة رموزًا لثلاث مراحل صاعدة من المعرفة . إذ أن فرجيل هو الذي يقوده عبر دوائر الجحيم حتى المراحل الدنيا من المطهر ؛ وقد قصد دانتي أن يرمز بهذا الشاعر الروماني الذي كان يهيم به إعجابا إلى العقل الذي يمكن أن يعلم الناس بجهوده الخاصة كيف يهربون من اللعنة بالحياة الطيبة الخيرة . وفي المراحل العليا من المطهر ، وفي كافة مراحل السماء ، باستثناء المرحلة العليا ، تتولى إرشاد دانتي سيدة تدعى بياتريس ، وهناك سيدة بذات الاسم من أحد المصرفيين الأثرياء في فلورنسا . وهي ترمز إلى النموذج الرومانسي للعب الدنيوي من أحد المصرفيين الأثرياء في فلورنسا . وهي ترمز إلى النموذج الرومانسي للعب الدنيوي والإلهي في نظر دانتي ، كما أنها قثل الرحمة أو الحب الإلهي في الكوميديا الإلهية ، أي أنها قثيل الدين أو الكنيسية ، التي كانت خدماتها وطقوسها السبيل الوحيد إلى الخلاص أنها قثيل الدين أو الكنيسية ، التي كانت خدماتها وطقوسها السبيل الوحيد إلى الخلاص

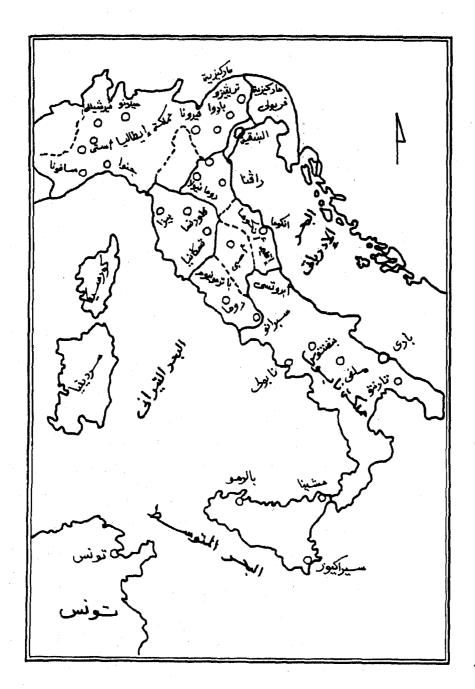

إيطاليا في مطلع القرن الرابع عشر الميلادي

والدخول إلى السماء. وأخيراً ، كان دليله لمواجهة الروح القدس هو سان برنار الذى يرمز إلى التجرية الصوفية . وهناك تشابه بين الحج الدينى على هذه الصورة وبين الفلسفة التوماسية . إذ كان توماس ودانتى يتفقان على قدرة العقل لإرشاد الناس إلى مبادئ الحياة الطيبة وضرورة وجود الكنيسة لتحقيق هذه الإمكانية وفهم الحقائق السامية . وتحديد دانتى للصوفية بأنها أسمى أشكال المعرفة مستمد من تعاليم الفرنسسكان وليس من الفلسفة التوماسية الدومينيكانية . ويظهر كل من سان فرنسيس ، وسان دومينيك فى نفس الدائرة من السماء ، وأخيراً تتهى الملحمة الشعرية بصلاة للعذراء .

وعلى أية حال ، فهناك بعض جوانب في الكوميديا الإلهية تختلف كثيراً مع مابها من تعاليم مسيحية وتقليدية عامة . إذ أن سيجيه البرابنتي Siger of Brabant ، الفيلسوف الرشدى المعارض لسان توماس أكويناس يسكن في سماوات دانتي . كما أن الملحمة حافلة بالتعبيرات التي تجسد العداء تجاه مزاعم البابوية . إذ يضع دانتي إدانة مريرة على لسان القديس بطرس « للملثاب النهمة التي تتخفى في زي الحملان » ، والذين خانوا مناصبهم ، كما أنه لم يكن راضيا عن معاصره بونيفاس الثالث بصفة خاصة ، فأرسله إلى الجحيم . ويرى دانتي أنه من المؤسف أن قنسطنطين أعطى هبته للبابا ، وبذلك ورط نائب المسيح في الأمور الدنيوية . وهناك قصور أكثر عمقا يشوب إيان دانتي ، كما أن رؤيته للجحيم ، والمطهر ، والنعيم تشي بأن المذهب الأخروي كان في طريقه نحو الزوال . لقد كشف البناء الشعري لهذه الصورة التفصيلية للكوزمولوجيا الدينية عن أن المذاهب التقليدية قد فقدت حيويتها وطرافتها، وصارت أغاطًا عرفية . وليس معنى هذا أن دانتي لم يكن يؤمن بوجهة النظر الكاثوليكية عن الخلاص ، ولكنه أوغل في هذه المذاهب بحيث أن الخط الفاصل بين الخيال الأدبي والحقيقة اللاهوتية بات غير واضع .

والمضامين الشورية في فكر دانتي تتبدى أكثر وضوحًا في مقالته عن « الملكية » . والمظاهر أنها كتبت للدفاع عن حقوق الإمبراطور وسلطاته في إيطاليا ، لأن دانتي كان يعتبره حاكم إيطاليا الشرعي . لأنه كان يعتمد عليه في استعادته لمركزه . والحقيقة أن الملك الألماني هنرى السابع جاء بالفعل إلى إيطاليا في حياة دانتي ، ولكنه لم يابث أن عاد دون أن يفعل شيئًا لإنهاء نفى دانتي وإعادته إلى فلورنسا مدينته المحبوبة . وأهمية الكتاب لاتكمن في مناقشاته التقليدية المستمدة من التراث القانوني والتاريخي حول سمو سلطة الإمبراطور

الرومانى فى العالم ، وإنما تتمثل بشكل أكثر وضوحا فى موقفه الجديد . ويلمح دانتى بصورة طيبة إلى المذهب الرشدى عن الخلود الكلى للروح ، وهر أمر يتناقض بشكل غريب مع موقف دانتى نفسه من الخلود الشخصى والذى بنى « الكوميديا الإلهية » على أساسه . إذ أنه يناقش التفسير البابرى التقليدى للنص الوارد فى الكتاب المقدس عن بطرس ، وفى رأيه أن كلمات المسيح لبطرس « لايترتب عليها أن البابا يكن أن يحل أو يربط فى أصور الإمبراطورية» وهو ينكر صحة المزاعم البابوية المؤسسة على هبة قنسطنطين لأن «قنسطنطين لان «قنسطنطين لان «قنسطنطين لا لايتلك سلطة تقل المنصب الإمبراطورية ، كما أن الكنيسة هي الأخرى لاقلك قبوله؟» وأهم ما في الأمر هو دفاع دانتي عن السلطة الإمبراطورية ، ليس فقط على أساس التراث والقانون ونصوص الكتاب المقدس ، وإنما أيضا إنطلاقا من مذهب بسيط وثورى عن الضرورة النفية ؛ في ونصوص الكتاب المقدس ، وإنما أيضا إنطلاقا من مذهب بسيط وثورى عن الضرورة النفية ؛ فهو يقول إن مصلحة الجنس البشرى تتحق على نحر أفضل في ظل الحكم الملكى . ويعتبر هذا انعطافا جديداً في الفكر السياسي في العصور الوسطى . وما يلمح إليد دانتي في مجادلاته هو أن السلطة السياسية لاتقوم على أساس من القانون الطبيعي والإلهي فقط ، وإنما تتأسس أيضا على الضرورة الاجتماعية .

والنظرية النفعية للقانون التي طرحها دانتي تتمثل على أوضح صورة في كتاب « المدافع عن السلام » الذي نشره مارسيليو البادواني Marsilio of padua ( ت ١٣٤٣م) فسي عشرينيات القرن الرابع عشر وهر نتاج آخر للحياة الكوميونية في شمال إيطاليا . وما لم يو صراحة في كتاب « الملكية » لدانتي ، ناقشه مارسيليو بالتفصيل الشديد . فهو يقول بأن أساس القانون يكمن في خاصيته الآمرة الملزمة . ولايحتاج القانون إلى أن يكون ذا محتوى أخلاقي ؛ إذ أن إرادة الشارع هي التي تصنع القانون وهكذا يعارض مارسيليو ، بأوضع صورة ، المذهب التوماسي القائل بأن سلطة الدولة تخضع لنظام خالد ومطلق من القيم والمثل العليا التي تجعل للقانون الوضعي قيمته . فليست للقانون ، في رأى مارسيليو ، أية فعالية بدون الإرادة المطلقة للدولة . وهو بهذا يقترب من مذهب السيادة الذي عبر عنه بودين Bodin ونظرية هوبييز عشر . فالكنيسة ، مثل أية ونظرية هوبييز في الدولة ، تخضع للقانون . وهكذا يقلب مارسيليو مذهب السلطة الكنسية هيئة أخرى في الدولة ، تخضع للقانون . وهكذا يقلب مارسيليو مذهب السلطة الكنسية القائل بتفوق سلطة البابا رأسا على عقب . فيدلا من أن تكون الدولة خاضعة قاما للمسائدة المعنوية من الكنيسة ؛ كانت الكنيسة هي التي تخضع لإرادة الدولة المطلقة . والسماح المعنوية من الكنيسة ؛ كانت الكنيسة هي التي تخضع لإرادة الدولة المطلقة . والسماح المعنوية من الكنيسة ؛ كانت الكنيسة هي التي تخضع لإرادة الدولة المطلقة . والسماح

للكنيسة بأية سلطات تشريعية ، أيا كانت ، « أمر لايتوافق مع سلام البشر » . وفي كتاب مارسيليو البادواني تأخذ النزعة الثورية لدى أبناء الكوميونات الإبطالية شكلا فكريا محدداً ، وتعبر عن مذهب سياسي يهاجم الرابطة بين الدولة والسلطة الأخلاقية هجوما عنيفا للغاية . وكتاب « المدافع عن السلام » Defensor Pacis يجعل من الدولة قانونا بحد ذاتها .

وثمة نزعة رشدية ثورية تكبن خلف محاولة مارسيليو لفصل الدولة عن النظام الأخلاقى . ذلك أن نظرية ابن رشد عن الحقيقة المزدوجة ، وفصله بين دنيا العلم ، وعالم الدين ، تتجلى واضحة فى الفلسفة السياسية لنظرية مارسيليو النفعية التطوعية للقانون . فقد وقع مارسيليو تحت تأثير الفلسفة الرشدية فى شمال إيطاليا ، التى كانت عند مطلع القرن الرابع عشر قد تأثرت بتعاليم الفيلسوف العربى . وخلال القرنين التاليين كانت الفلسفة الرشدية قثل تباراً هاما فى فكر العصور الوسطى ، حيث كانت تشع من إيطاليا ليصل نورها إلى بقية أنحاء أوربا .

وقد تأكد مذهب ابن رشد عن ازدواج الحقيقة عندما روج زعماء جامعة أوكسفورد الفرنسسكان لمذهب نماثل يفصل بين الدين والعقل ، في الوقت الذي كانت الفلسفة الرشدية تنتشر من إيطاليا صوب الشمال في القرن الرابع عشر . ولكن أولئك المفكرين الفرنسسكان في أوكسفورد لم يكونوا رشديين ؛ فالواقع أن إدانة أسقف باريس للفلسفة الرشدية سنة في أوكسفورد لم يعابة نقطة البداية التي انطلقوا منها لتحقيق تطورهم الفكري . ومع هذا فإن جامعة أوكسفورد الفرنسسكانية توصلت إلى نفس النظرية التي روج لها الرشديون بعد نصف قرن من هذا التاريخ ؛ هذه النظرية مؤداها أن العقل والدين ينتميان إلى عالمين مختلفين ولايكن أن يتحقق لهما الإندماج .

ومنذ البداية لم يكن الفلاسفة الفرنسسكان سعداء بفلسفة توماس أكويناس الأرسطية المسيحية . وانسجاما مع الموقف العام لجماعتهم ، كانوا يتطلعون صوب الفلسفة الأوغسطينية القديمة أكثر من تطلعهم إلى الفلسفة الأرسطية الجديدة . وكان سان بونافنتيرا قد طرح مذهبا يؤكد من جديد تراث العصور الوسطى بالأفكار الإلهية ، ونتيجة لهذه النظرية الأفلاطونية عن المعرفة تأكدت فلسفة سان آنسلم الواقعية بفضل الفلاسفة الفرنسسكان ، وخصوصا بونافنتيرا . فقد كان يؤمن بأن هذه الفلسفة الأوغسطينية - الأفلاطونية - الواقعية تقدم أرضية فكرية أكثر صلابة من الحتمية الأرسطية ، والإصرار الفرنسسكاني على القدرة

الإلهية وأولوية الإرادة . وقد تابع خلفاؤه نفس الهدف ، كما أنهم عارضوا أرسطية سان توماس المسيحية . بيد أنهم تخلوا أيضا عن واقعية بونافنتيرا الأفلاطونية المحافظة ، وتوصلوا إلى فلسفة رمزية ثورية قادتهم إلى الحل الواقعى .

كانت وفاة بونافئتيرا سنة ١٢٧٤ ، من جميع الجوانب ، خطا فاصلا في تاريخ الجماعة الفرنسسكانية فقد كان هو الفيلسوف المسيطر بين الفرنسسكان ، وعندما اختفى من على المسرح انطلقت الفلسفة الثورية التي يمثلها الفرنسسكان الشبان لاتلوى على شئ . فقد شدتهم إدانة الرشدية في سنة ١٢٧٧ ، وكانت هذه أيضا هي أداتهم في انتقاداتهم القاسية للفلسفة التوماسية . إذ كانوا يعتقدورن أن التوماسية قد أخضعت قدرة الله الواسعة وحرية الإرادة الإنسانية لنظام آلى من الحتمية الأرسطية . ولذا فإنهم عملوا على الفصل بين الفلسفة والعلم من ناحية ، والدين من ناحية أخرى . وعلى أية حال ، فإن برنافتيرا لم يكن أكبر فيلسوف فرنسسكاني فحسب ، وإفا كان أيضا الأستاذ العام لجماعته ، كما أنه كان زعيم حزب المحافظين بين « الأخوة الصغار » . وكان المحافظون يتقبلون التغيرات التي شجعتها البابوية في الحياة الفرنسسكانية ، وأهمها السماح للجماعة بالامتلاك . وهناك مجموعة صغيرة في الجماعة عرفت باسم « الروحانيين » رفضوا قبول هذه الانحرافات عن تعاليم سان فرنسيس الأصلية ، وبدأ نضال مرير قسم الجماعة إلى جناح ثوري وجناح محافظ . وبدأ «الروحانيين»، بإصرارهم على فقر الجماعة ، يطالبون بالفقر الحواري للكنيسة بأسرها ، وأخذوا يطرحون التساؤلات عن السلطة العلمانية للبابرية وعن ممتاكاتها المادية على نحو خاص .

وفى خمسينيات القرن الثالث عشر أعاد « الروحانيون » الإيطاليون بعث أفكار يواقيم الفلورى الهرطقية والتي كانت الكنيسة قد أدانتها منذ زمن طويل على أساس أنها من أشد الهرطقات خطورة . وطبقوا أفكار يواقيم على الموقف الذى كان قائما داخل جماعتهم ، فقالوا بأن البابا هو المسيح الدجال ، وأن المحافظين هم عملاؤه . وزعموا أن عصر الروح القدس سوف يجئ ليطيح بالمسيح الدجال ، وينهى حكم القساوسة المعيب . وأن جماعة رهبانية متسولة جديدة ، سوف تنبئق من الفرنسسكان الروحانيين ستجلب العصر الجديد للروح القدس . وقد تسبب إخلاص الروحانيين للمثل الأعلى الفرنسسكاني الأصلى وإحياؤهم لمذهب الفقر الحوارى للكنيسة ، والهرطقة اليواقيمية – تسبب في حدوث فوضى خطيرة بين الرهبان الفرنسسكان . ففي سنة ١٢٥٧ أدين الرئيس العام للجماعة بسبب تعاطفه مع الروحانيين وخلع من منصبه .

وخلفه سان بونافئتيرا ، الذي قبل الموقف المحافظ ولكنه حاول أن يلين عريكة الروحانيين ويعيد توحيد الجماعة . وتم ترتيب ذريعة قانونية أتاحت للبابا فرصة التحفظ على أملاك الفرنسسكان حتى يمكنهم أن يحتفظوا بوضعهم الرسمى كمتسولين . وفى الربع الأخير من القرن الثالث عشر أمكن تجنب تفكك هذه الجماعة الرهبانية التي كانت أداة فعالة فى استعادة هيبة الكنيسة بين العلمانين . فقد انسحب كثيرون من الروحانيين إلى حياة النسك ، وظل المحافظون يسيطرون على الجماعة . ولكن الروحانيين لم يتخلوا عن إيانهم بملهبهم الثورى ؛ إذ كان يساندهم بعض من أقدر الرجال في الجماعة ، وبعد سنة ١٣٠٠ امتزج تيار الثورية الروحانية بين أساتذة أوكسفورد الفرنسسكان .

بدأ تقدم فرنسسكان أوكسفورد صوب الرمزية بالعالم دونس سكوتوس ( ١٣٠٨ - ١٣٠٨ ) Duns Scotus ( ١٣٠٨ ) المنطق في العصور الوسطى ، وقد ولد باسكتلندا كما يتضح من اسمه ؛ وانضم إلى الفرنسسكان ، ودرس في باريس ، واشتغل بتدريس اللاهوت في أكسفورد . وهو يبدأ باستفسار علمي خالص حول قوة العقل الإنساني ليخرج من نطاق المعلومات المحسوسة ويصل إلى استنتاج يتناقض مع التفاؤل التوماسي الذي كان يعتقد أنه يمكن أن يقيم بنبان معرفة عقلانية بالله على أساس معرفي مستمد من التجربة الحسية . والله قادر على كل شئ ، وهو حر في إرادته ؛ أما العقل الإنساني فعلا يمكنه أن يتعمل خارج سلسلة من السببية حتى يمكنه أن يتعرف على الوجود الداخلي لله . ولم يمكن سكوتس يحاول الحط من شأن الدين ، وإغا كان يحاول إبراز أهميته المتفردة ؛ لقد كان يحاول أن يجعل الدين هو المصدر الوحيد لمعرفة الوجود الإلهي . وكان يظن أنه قد حصى القدرة أن يجعل الدين هو المصدر الوحيد لمعرفة الوجود الإلهي . وكان يظن أنه قد حصى القدرة الإلهية وحربة الإرادة من تأثيرات الفلسفة التوماسية التي تضع القيود في سبيلهما .

ومات دونس سكوتس وهو فى قمة قوته العقلية ، وقبل أن يتمكن من استكمال كتابه . وأهم دلالات مسذهب سكوتس هى التى أبرزها وليم الأوكسامى William of Occam (ت. ١٣٥٠) وهو فرنسسكانى من أكسفورد أيضا ، ولم يكن يتعدى الثلاثين من عمره . لقد أحدث وليم أوكام ثورة فى الفلسفة المدرسية حيث فصل قاما بين المنطق والميتافيزيقا . وكان سكوتس قد اقترح هذا بالفعل ، ولكن أوكام هو الذى جعل الفصل بينهما مطلقا وتاما . فقد قال بأن المنطق لايتعامل مع الوجود بافتراضات تبدأ من نقطة بداية بالتوافق مع الحقيقة أو الوجود . فالفروض العقلية هى أشكال خالصة من الفكر فارغة من كل محتوى ميتافيزيقى ،

ولاتربطها بالحقيقة النهائية رابطة . « ووجودها هو وجودها المدرك » . فالمنطق إذن لايتناول سوى صبغ المغزى ، أو « المصطلحات » ، ولكننا حينما نتساءل عما إذا كانت المعرفة المبتافيزيقية محكنة ، أو إذا كان من المحكن للإنسان أن يعرف الحقيقة النهائية بالعقل ، يجيب أوكام على هذه الأسئلة بالنفى . فالكليات مجرد رموز عقلية ، بعيدة تماما عن الحقيقة الكلية، وهى رموز تتشكل بواسطة العقل خارج الحواس المتكررة والذاكرة المضطربة التي لاتصلح سوى للأشياء الفردية فقط . ومفاهيمنا عن السببية متوقفة على هذه العملية العقلية وليس لها وجود حقيقى خارج العقل . وبهذا يتوصل أوكام إلى فلسفة اسمية متطرفة تقترب من فلسفة هيوم الإمبريقية الراديكالية والتي ينادي بها أيضا بعض فلاسفة القرن العشرين .

كان هدف أوكام هو نفس هدف سكوتس ؛ إذ كان يريد أن يؤكد مازعمه الفرنسسكان من أن معرفة الله لايمكن أن تتأتى سوى من خلال الدين والفطرة فقط ، وأن الوجود الإلهى لايمكن معرفته بأية وسيلة عقلية . لأن ذلك يعنى بالنسبة له تحديد الوجود الإلهى . لقد استغل الفلسفة للقضاء على مكانة الفلسفة ولكى يعزز الأسلوب الفرنسكاني في معالجة الألوهية باعتباره السبيل الوحيد إلى ذلك . وسرعان ماكان لرمزيته المتطرفة ، التى تجادل بقوة وفطنة، تأثير كبير على المدارس التى كانت في ثلاثينيات القرن الرابع عشر مسرح نقاش وجدل كبير بين « المجددين » الأوكاميين ، كما عرفوا أنذاك ، وبين مؤيدي التوماسية « الطريقة القديمة».

كان أوكام يؤمن بأنه استخدم أسلحة المدارس الجدلية ضد رجال المدارس. إذ أنه كان قد أوضح أن نفس الفلسفة تدعم تعاليم سأن فرنسيس عن المعرفة النظرية بالله . وقد أدى إخلاص أوكام لسان فرنسيس إلى تشككه في عقائد الجناح الراديكالي من الرهبان الفرنسسكان . ففي نهاية القرن الثالث عشر كان الروحانيون قد نشطوا من جديد ، وأخذوا يبشرون صراحة بالفقر الحواري للكنيسة وبالهرطقة الأخروية التي نادى بها من قبل يواقيم الغلوري . وإذ لم يقنع أوكام بهجومه على التوماسية بدأ يهاجم سلطة البابا الدنيوية وبطالب بالفقر الحواري للكنيسة . وجلب على نفسه غضب البابا حنا الثاني والعشرين . وقضى السنوات الأخيرة من حياته في بلاط الملك الألماني لويس ، ملك بافاريا ، الذي كان هو الآخر على خلاف مع البابا . وانضم لأوكام الرئيس العام لجماعة الفرنسسكان الذي كان قد انضم إلى الروحانيين ، وأحدث بذلك الإنشقاق الذي كان يتهدد الجماعة الفرنسسكانية منذ منتصف

القرن الثالث عشر ، وكان السبب في انضمامه إلى أوكام هو رغبته في التمتع بالحماية الملكية، وفي سنة ١٣٢٣ أدانت البابوية مذهب الفقر الحواري باعتباره هرطقة ، وأخذت محاكم التفتيش تطارد أكثر الروحانيين تطرفا في إيطاليا ، وهم الذين عرفوا باسم الفراتيشيللي Fraticelli . وكانت هذه الصراعات بداية لتدهور حاد في حيوية جماعة الفرنسسكان وزعامتهم لحركة التدين الأوربية .

وفى بلاط لويس البافارى تقابل أوكام مع مارسيليو البادوانى ، الذى كان هو الآخر قد هرب إلى هناك بحثا عن الحماية ضد الغضب البابوى . وواصل الإثنان عملهما فى ظل الحماية الملكية ، ويبدو أن أوكام قد تقبل مذهب مارسيليو عن تفوق سلطة الدولة على الكنيسة . فقد زعم أوكام أن البابوية ليست هى فقط التى يمكن أن تخطئ ، بل ويمكن أن يخطئ المجمع الكنسى العام أيضا . وبذلك جعل الضمير الفردى هو السلطة الدينية النهائية ، وزاد كثيراً فى سلطة الدولة . ولأنه أنكر عصمة البابوية والمجامع الكنسية العامة من الخطأ والزلل ، فقد جعل سيادة الدولة هى القوة العامة السائدة فى المجتمع . لقد كانت الفردية الدينية وسيادة الدولة وجهين مختلفين لعملة فكرية واحدة .

وهكذا التقى رافدان من روافد الفكر الثورى سويا . إذ أن مارسيليو كان قد بدأ بالفصل الرشدى بين العلم والدين ، وانتهى أوكام إلى مذهب مشابد عن الحقيقة المزدوجة ، وأنكر إمكانية معرفة الوجود الإلهى عن طريق العقل . وقد أدان هذان التياران سلطة البابا الدنيوية، وجعلا الكنيسة مؤسسة روحانية خالصة ، وسمحا بسمو سلطة الدولة وتفردها فى المجتمع . لقد شنت الحركات الفكرية الكبرى فى غضون نصف القرن الذى أعقب وفاة توماس أكويناس هجماتها على كاتدرائية الفكر من كل جانب ، وذلك بالتأكيد على تفوق الإرادة – تفوق الإرادة البشرية على العقل البشرى وتفوق إرادة الله المطلقة على العلة الضرورية الأولى المدركة عقليا والتى تنادى بها التوماسية ، وتفوق إرادة الدولة على النظام الأخلاقى .

٢ - فى النصف الأخير من القرن الثالث عشر أطلق هذا الإسم على الأخوة الفرنسسكان فى إيطاليا . وفى بداية القرن الرابع عشر أصبح مرادفا للفرنسسكان الروحانيين الذين أدانوا اتجاهات الجماعة وتوافقها مع المجاهات الكنيسة المقليدية وفى سنة ١٣١٧ بعدأن أدان البابا حنا الثانى والعشرون جماعة الروحانيين أسس الجسيلو كلارينو Angela Clareno ( ت ١٣٣٧ ) ، الراهب الفرنسسكانى جماعة الفراتسيللى كجماعة مستقلة .

#### ٣ - العنف الجديد:

كان تجريد مارسيليو البادواني للكنيسة من سلطتها المعنوية المهيمنة هو الصياغة النظرية للحوادث الرئيسية التي جرت في أيامه . ففي السنوات الخمسين التي تلت وفاة سان لويس كانت الدولة ، التي تحدد شكلها في الملكية الفرنسية والملكية الانجليزية ، قد صارت قائرنا بحد ذاتها . إذ رفضت أن تعترف بسلطة الكنيسة وزعامة نائب المسيح ، وأخذت حكومة حفيد لريس التاسع على عاتقها مهمة اغتيال بابوية العصور الوسطى وإخضاعها . ذلك أن الكيانات السياسية البارزة في الحضارة الأوربية آنذاك - وهي المجلترا وفرنسا والدولة الكنسية العالمية التي خلقتها البابرية - كانت قد طورت مؤسساتها وحددت أيديولوجيتها نهائيا في نهاية القرن الثالث عشر . ولكنها اكتشفت أن أهدافها متضاربة . فقدت أدت الاتجاهات التوسعية لكل من الملكية الفرنسية والملكية الإنجليزية إلى نشوب صراع لاعكن التحكم في مساره بين القوتين الكبيرتين في أوربا . كما أن اتجاه الحكومة الملكية لفرض سيادتها على كافة الطوائف داخل المملكة كان يتعارض مع مزاعم البابوية عن سلطتها على الكنائس الإقليمية وسلطتها الأخلاقية على المجتمع . وكانت التوفيقات وعمليات التقارب قد فشلت كوسائل لحل هذه المنازعات ، واشتبكت انجلترا وفرنسا في العقد الأخير من القرن الشالث عشر في حرب مدمرة أنهت السيلام الطويل الذي ساد في القرن الشالث عيشر، واستمرت هذه الحرب بشكل متقطع على مدى مائة وخمسين سنة ، وانتهت بفوضى سياسية واجتماعية أدت إلى تدهور كل من المملكتين . وتم إقرار الصراع بين البابوية والملكية الفرنسية باستخدام العنف المادي ضد البابوية نفسها في العقد الأول من القرن الرابع عشر، وهو أكبر عمل لا أخلاقي في التاريخ الطويل للعلاقات بين الكنيسة والدولة في العصور الوسطة ر.

وهكذا كان زعماء المجتمع الأوربى فى أخريات القرن الثالث عشر يحاولون حل مشكلاتهم عن طريق أكثر الإجراءات تطرفا وقسوة . وهو موقف من العناد والعنف حكم تصرفات كل من زعماء الكنيسة والدولة إبان تلك الفترة . ولم يكن هو ذلك العنف الناجم عن البداوة . والذي عرفته العصور الوسطى الباكرة ، وإلها كان عنفا ناتجا عن تفكك نظام متحضر وإنهيار المقاييس الأخلاقية . لم يكن عنف البرابرة ، على حد تعيير جاكوب بوركهارت ، ولكنه عنف « المتطرفين المرعبين » الذين لايستطيعون احتمال الحلول الترفيقية وصراعات الحياة المتمدينة، ولايشفى غليلهم سوى عدوان الوحشية المنظمة .

لقد وصلت ملكية العصور الوسطى إلى قمتها في إنجلترا وفرنسا أواخر القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع عشر ، ولم تشهد أوربا محارسة السلطة السيادية على هذا النحو حتى قبل سنة ١٥٠٠ بقليل . ذلك أن متاعب الملكية الإنجليزية في السنوات السبعين الأولى من القرن الثالث عشر كانت ، إلى حد كبير ، نتاجا للقصور في شخصية الملك ، ثم وجدت الحكومة الملكية في إدواره الأول ( ١٣٧٧ – ١٣٠٧ ) ، مرة أخرى ، الزعيم الذي يستطيع استغلال السلطة التنظيمية للملكية الإنجليزية ، وهي السلطة التي كان الملوك النورمان والإنجوبون قد أرسوا دعائمها من قبل . كان إدواره يختلف عن أبيه هنرى الثالث ، التقي الطيع ، من جميع الوجوه تقريبا . فقد كان تدين الملك الجديد نوعا من التدين الرسمي ، الذي ينفع واجهة مفيدة لسياسة عدوانية ، دون أن يشكل عقبة في سبيل محارسة هذه السياسة . فقد كان إدواره صليبيا ذكيا ، وجنديا عظيما استثار حماسة جميع الطوائف في المجتمع الأوربي . كما أنه حقق إنتصاراً عظيماً حين أخضع ويلز للمرة الأولى قاما للتاج الإنجليزي ، وحاول غزو اسكتلندة ، وعلى الرغم من أن هذه المحاولة حققت قدراً أقل من النجاح ، فإنها زادت من شهرة إدوارد كجندي .

كان إدوارد قد وعى قاما ذلك الدرس البائس الذى تعلمه من عجز أبيه عن السيطرة على البارونات والمجتمع فى مملكته . وبدلا من العودة إلى الممارسات الاعتباطية التى شهدها عصر الملك جون ، فإنه عقد العزم على الإفادة من التجارب الدستورية التى قام بها البارونات المتصردين لإحكام سيطرتهم على الإدارة الملكية ، ولكنه كان يهدف إلى استخدام هذه الإبتكارات التنظيمية لزيادة السلطة الملكية بدلا من تحديد نطاقها . فاستمر على نهج سيمون المونتفورتي من حيث الدعوة إلى اجتماع خاص فى البلاط الملكي ، يتم فيه عقد اجتماع كبير للأعيان بحضور ممثلين عن فرسان المقاطعات وعن البورجوازيين . هذه المناسبات الخاصة عرفت باسم البرلمانات ، وعند نهاية حكمه كانت هذه الاجتماعات تستغل كثيراً ، وبنجاح كبير ، باسم البرلمانات ، وعند نهاية حكمه كانت هذه الاجتماعات تستغل كثيراً ، وبنجاح كبير ، لدرجة جعلت منها نظاما ملكيا لاغني عنه – فالملك يحتفظ ببلاطه من خلال اجتماعات

وكانت وظيفة برلمان إدوارد الأول ذات جوانب أربعة : قضائية ، وتشريعية ، ومالية ، ودعائية . فمن الناحية الرسمية كان هو المحكمة العليا ، وبذلك كان هو أعلى هيئة قضائية في المملكة ، حيث يمكن نظر القضايا الكبرى بين الملك والأعيان وكبار السادة ، وحيث يمكن

للفرسان والبورجوازيين تقديم الإلتماسات بدلا عن الشكاوى . ويمكن أن يكون البرلمان تعبيراً عن إرادة أهل المملكة باعتباره مؤسسة تضم عملين عن كل الطبقات في المملكة . ومن ثم ، كان يمكن استغلاله ، وفقا للنظرية السياسية والقانونية في الميثاق الأعظم Magna Carta في سبيل الحصول على الموافقة على التغييرات في القانون العام . وفي سلسلة من التشريعات البرلمانية العظيمة قضى إدوارد على كثير من مظاهر الفوضى ، وملأ كثيراً من الثغرات في القانون العام ، الذي عاني من قلة اهتمام الملكية خلال العهد السابق . كذلك استغل إدوارد البرلمان في الخصول على الحقوق الملكية ؛ مثل الرسوم الجمركية ، والضرائب المفروضة على البورجوازيين ، التي كانت تتم بعد الموافقة البرلمانية . وكان من الأسهل كثيراً فرض ضريبة سبق أن حازت على موافقة عملى الأمة ، ولاسبما لأن جباة الضرائب كانوا في معظمهم من فرسان المقاطعات الذين لايتلقون أجوراً ولم يكن من السهل إستمالتهم لتنفيذ سياسة ملكية لايوافقون هم أنفسهم عليها . وربا كانت الوظيفة الأخيرة للبرلمان ، في نظر إدوارد هي أهم وظائفه . إذ كانت تيسر السبيل للإعلام عن السياسة الملكية وتتيح لوزراء الملك أن يخطبوا في السادة الروحيين والعلمانيين ، وعملى الفرسان والبورجوازيين بل وصغار رجال الكنيسة ، الذين كانوا يجتمعون من حين لآخر ، حول جدارة وصلاحية المسار المقترح للعمل الملكى . ومع بداية تسعينيات القرن الثالث عشر كان إدوارد قد جعل من نفسه أقوى ملك إنجليزي منذ هنرى الثانى . فقد استطاع تقليم سلطة البارونات بتشريع برلماني يطلب منهم إيضاح المبرر الذي يبرر لهم حق الإحتفاظ بالسلطة الإقطاعية الخاصة ، رهو أمر كانوا يجدون صعوبة بالغة في إثباته أمام المحاكم.

وإعادة تثبيت الزعامة الملكية فى إنجلترا على يد إدوارد هو الذى أتاح الموارد اللازمة لخوض الحرب ضد فرنسا سنة ١٧٩٤م. وقد نشبت هذه الحرب بسبب مزاعم كل من الملكية الإنجليزية والملكية الفرنسية حول كونتية الفلاندرز الغنية ، ولكن إدوارد دافع عن سياسته أمام البرلمان عى أساس أن الملك الفرنسي عدو للثقافة الإنجليزية . وكان هذا الزعم يحمل قدراً من المبالغة لأن الملك الإنجليزي والأمراء كانوا عادة يتحدثون الفرنسية ، بيد أن هذا الزعم يشي بأن إدوارد كان يرى في نفسه ملكا وطنياً .

ورحبت الحكومة الفرنسية بالتحدى الذى طرحه الملك الإنجليزى . فقد كان الفرنسيون يأملون في انتزاع آخر المعتلكات الإنجليزية في القارة الأوربية ، في مقاطعة جاسكوني -Gas . ومهذا يستكملون توسع الدولة الفرنسية إلى ما يمكن اعتباره الحدود الطبيعية

للمملكة . ذلك أن شمياني ونافار كانتا قد صارتا من أملاك التاج الفرنسي نتيجة لزواج تحالف ، كما كانت ليون وغيرها من المدن المستقلة في إقليم الرابن قد ضمت بموجب ذريعة قانونيسة من تلك التي برع فسيها الإداريون الملكيسون . وكنان فسيليب الشالث ( ١٢٧٠ -١٢٨٥)، ابن سان لويس ، رجلا خامل الذكر ترك الحكومة بأيدى وزرائه الرئيسيين ، وسمح لهم عواصلة الإجراءات التعسفية التي كان لويس التاسع نفسه يعارضها. واستمرت عملية إحلال مؤسسات التاج المالية والقانونية الشاملة محل الاختصاصات الإقطاعية ، والأسقفية دوغًا توقف . وكان أي سيد إقطاعي أو هيئة تقاوم الإرادة الملكية تتعرض للاضطهاد والملاحقة حتى لا يكون هناك من سبيل سوى الاستسلام . ولم تكن الحكومة الملكية قادرة على التغلب على النزعات الإقليمية لدى الأمراء الفرنسيين ، عما كانت نتيجته عدم استطاعتها الحصول على الموافقة على الضرائب في مجلس واحد ، كما كان الحال في انجلترا ، وحتى عندما اجتمعت الهيئة العامة Estates General في سنة ١٠٣٢ م للمرة الأولى ، كان ذلك لأغراض دعائية خالصة ، ولم تكن لهذه الهيئة أبة وظيفة من وظائف البرلمان الإنجليزي . وعلى الرغم من أن الملكة الفرنسية كانت أغنى وأكثر سكانا من الجلترا، فإن الحكومة الكابية لم تكن تستطيع أن تجبى ضرائب كاملة على الملكة . ولكن الحصول على الموافقة من خلال مجال الأمراء الإقليمية ، والمفاوضات مع حكام المدن ، كانت توفر للملك الفرنسي من المال مايكفي لكى يجعله أغنى ملوك أوربا. فضلاعن أن الخزانة الفرنسية كانت تستطيع أن تحصل على نصيب من الضرائب البابوية المفروضة على الأكليروس بحجة أن هذه الأموال ينبغي أن تستخدم للأغراض الصليبية فقط.

كانت للسلطة الهائلة التى قتعت بها الملكية الفرنسية عند ارتقاء فيليب الرابع ( ١٣٨٤ – ١٣١٤ ) العرش تأثير مفسد على العاملين فى الجهاز البيروقراطى الملكى ، خاصة الوزراء الرئيسيين للتاج . فقد كان أولئك رجالا ذوى أصول اجتماعية متواضعة ، من أقاليم الفرسان أو من المناطق البورجوازية ، وشقوا طريقهم فى الحياة بفضل معرفتهم القانونية ومقدرتهم الإدارية بعد نضال مرير فى مطلع حياتهم . والموارد الهائلة التى كانوا يتحكمون فيها باسم الملك ، وقدرتهم اللامحدودة على تدمير من هم أرقى منهم اجتماعيا ، جعلت منهم أوغادا متغطرسين بلا مبادئ ، ومنذ عهد فيليب أوغسطس اشتهرت البيروقراطية الفرنسية بمواقفها الصعبة ، وكان ذلك أمراً ضروريا لكى تتوحد البلاد حقا تحت حكم التاج . ولكن جنون

العظمة عند وزراء فيليب الرابع كان شيئًا جديداً . فإلى جانب القسوة والمراوغة ، كانوا يتصفون كذلك بالافتراء ، والابتزار ، والاغتصاب . فقد اكتشفت حكومة فرنسا في أواخر القرن الثالث عشر أسلوب « الكذبة الكيري » ؛ وهو مايعني أنه كلما كان الاتهام خياليا كلما كان من السهل تدمير الخصوم العاجزين . وتعلمت هذه الحكومة كيف يمكن تحويل الإجراءات القانونية إلى مؤسسة استبدادية حصينة . إذ كانت الإدارة الملكية تتصرف دائما ضد ضحاياها العاجزين في إطار شكلي من الرسميات القانونية ؛ لأنها كانت قد اكتشفت أن مجرد استغلال الحكومة لواجهة المؤسسات القانونية في توجيه أكثر الاتهامات كذبًا وزورًا كفيل بأن يغير الحقيقة ويلونها في عقول العامة المظلمة . وليس من السهل أن نحدد الدور الذي لعبه الملك في هذا كله – فإلى أي مدى كان هو يوجه فعلا هذه السياسة الشريرة ، أم أنه كان مجرد ضحية مكر وزرائه وخداعهم ؟ ويبدر أن الاحتمال الأخير هر الأرجع . فقد كان فيليب تقيا شجاعا كشخص ، ولكنه كان أيضا صامتا غبيا عا يجعل منه أفضل واجهة يمكن فيليب تقيا شجاعا كشخص ، ولكنه كان أيضا صامتا غبيا عا يجعل منه أفضل واجهة يمكن للبيروقراطية أن تنفذ خططها في سترها . وكان وزراؤه وحوشا وغاية في الاستهتار ، ولكن يبدو أن الملك كان يصدق أكاذيبهم الكبيرة بالفعل . ولم تكن ثمة صعوبات تواجههم في يبدو أن الملك كان يصدق أكاذيبهم الكبيرة بالفعل . ولم تكن ثمة صعوبات تواجههم في إفناعات بشرعية هجماتهم على من يقف في طريقهم ، عا في ذلك نائب المسيح نفسه .

بعد موت سان لويس وجدت البابوية نفسها في مواجهة صعوبات تتصاعد باستمرار . ذلك أن مؤسساتها القانونية والمالية كانت محل الانتقادات من سائر أنحاء أوربا ، بما في ذلك رجال الكنيسة الذين وجدوا أنفسهم تحت وطأة الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم البابوية ، كما أنهم غالبا ماكانوا يلاقون الاضطهاد في المحاكم البابوية . كان الكرادلة متعلمين وإداريين على مستوى طيب ، ولكنهم استحقوا سمعتهم السيئة بسبب المحسوبية والرشوة . إذ أن الإجراءات المتطرفة التي أتخذت ضد الهوهنشتاوفن أزعجت أصحاب العقليات الحساسة الذين كانت تراودهم الشكوك حول سلوك من يحتفظ بمفاتيح السموات ( البابا ) والذي يستخدم أساليب تناسب الطغاة الإيطاليين المشاغبين . فقد كان الفرنسسكان الروحانيون قد غرسوا بذور الفوضي حين قالوا إن الكنيسة والبابوية فشلت في أن تسير على مبدأ الفقر الحواري . ومرة أخرى ظهرت نزعة معاداة رجال الكنيسة ، ولكنها كانت في هذه المرة مرجهة بشكل مباشر ضد « الذئب » البابوي بشكل جعل من هذه النزعة العنصر السائد في الأدب الغربي آنذاك . فضلا عن أنه كانت هناك مشكلات خطيرة داخل البلاط البابوي تفسه . فمنل

القرن العاشر ، كان العرش البابرى محل نزاع بين الأسر الروسانية الطموحة على فترات متقطعة ؛ إذ كانت هذه الأسر ترى في العباءة البابوية وقبعة الكردينال وسبلة للحصول على ثروات ملكية جديدة . وبالإضافة إلى الأحزاب التى ألفتها العائلات الأرستقراطية البارزة داخل هيئة الكرادلة ، كانت هناك أيضا مجموعة من الكرادلة الفرنسيين الذين تحمسوا لمطالب الملكية الفرنسية والحكم الأنجوى في جنوب إيطاليا . وفي ظل هذه الظروف ، كانت تنتج عن كل انتخابات بابوية أزمة صغيرة وإشاعات فاضحة . وفي أوائل الثمانينيات من القرن الثالث عشر كانت البابوية في وضع تسهل مهاجمته للغاية إذا ما ظهرت أية مشكلة كبرى في أوربا عكن أن تؤثر على مصالحها وتختبر عزم البلاط البابوي . وقد ثارت مشكلة من هذا النوع نجمت عن سلسلة غرببة وغامضة من الأحداث في صقلية ، وظهر عجز البابوية من خلال ردود فعلها تجاه هذه الأزمة .

كان حكم أنجو صقلية وجنوب إيطاليا كريها في نفوس المواطنين منذ البداية . فقد كان شارل أنجو ، بخلاف الحكام الهوهنشتاوفن السابقين ، لايستطيع أن يزعم أنه من سلالة البيت النورماني الأصلى ، على الرغم من أنه تولى حكم هذه المناطق الغنية بترخيص من البابوية . ولم تكن معاملته لشعب صقلية وجنوب إيطاليا أفضل من معاملة نبلاء شمال فرنسا الأهالي لانجدوك في مطلع هذا القرن . إذ كان ذلك مجرد اغتصاب جديد للأراضي على يد النبلاء الفرنسيين الذين لم يكن لديهم أدنى قدر من الاهتمام بصالح الشعب الذي قهروه وداسوا كرامته . وكان الحكم الأنجوى في جنوب إيطاليا علامة البداية في رحلة الأفول الطويلة التي قطعها هذا الإقليم ، الذي كان مزدهرا من قبل ليسقط في هوة البؤس والفقر . ورعا لم تكن كراهية الإيطاليين لتظهر لو لم يكشفوا عن كراهيتهم لطمع شارل أنجو في امتلاك القسطنطينية . ففي سنة ١٢٦١ ، كانت المملكة اللاتينية في القسطنطينية ، والتي أقامتها الحملة الصليبية الرابعة ، قد قضت نحيها ، واستعاد أمراء باليولوجوس عرش القسطنطينية . وكانت موارد الدولة البيزنطية المحياة من جديد ضئيلة ، بحيث لم يستطع البيزنطيون كلهم أن يصمدوا في وجد الأتراك حتى استطاع المسلمون في نهاية الأمر أن يستولوا على المدينة الذهبية النائمة على ضفاف البسفور سنة ١٤٥٣م. وهكذا باءت بالفشل الخطة التي كان إنوسنت الثالث قد وضعها لإعادة توحيد الكنيستين البيزنطية والرومانية نتيجة للغزو اللاتيني للقسطنطينية . وعلى مدى عشرين سنة أخرى اشترى الحاكم البيزنطي الحماية من الهجوم المضاد ، بالموافقة على اتحاد شكلى بين الكنيستين . ولكن في سنة ١٦٨١م أدان شارل أنجو سلوك الحاكم البيزنطى التظاهري ووضع خطة لمهاجمة القسطنطينية . كان البيزنطيون قد نسوا كيف يحاربون ، ولكنهم لم يكونوا قد نسوا كيف يتآمرون . ولعب الجواسيس البيزنطيون والذهب البيزنطى دورهم في توجيد الكراهية المريرة التي كانت تضطرم في وجدان أهل صقلية، الذين هبوا سنة ١٢٨٢ ليذبحوا الحامية الفرنسية في تمرد وحشى عُرِف باسم الصلوات المسائية الصقلية السائية الصقلية Sicilian Vespers . والتفاصيل الدقيقة لحركة الصلوات المسائية الصقلية كانت كانت الباحثين المؤرخين ؛ إذ تجلت العبقرية التآمرية المسائية المرة الأولى في سنة ١٢٨٢ . ولكن من الواضح أن البيزنطيين كانت لهم الزعامة في إشعال نار التمرد . وعلى أية حال فإن الصقليين أعلنوا ولا مهم لملك أرغونة الذي كانت زوجته هي ابنة مانفرد ، الإبن غير الشرعي لفردريك الثاني وآخر حاكم من الهوهنشتاوفن ، وقبل الملك الأسباني صقلية ، وبعد أن نزل على أرض الجزيرة منع شارل أنجو من إعادة فتحها.

كان على العرش البابوى فى الوقت الذى حدثت فيه « الصلوات المسائبة الصقلية » رجل فرنسى كان أداة بيدة شارل أنجو . فلم يكتف بتكريس موارد البابوية المالية لمسائدة شارل فى حربه الاستردادية ، ولكنه أعلن أن عرش أرغونة يعتبر شاغراً ، وأعلن عن شن حملة صليبية

<sup>&</sup>quot; - عرفت هذه الحركة الثورية المضادة للفرنسيين في صقلية بهذا الإسم الأنها انداعت في يوم الإثنين عيد الفصح سنة ١٨٧١ ، وعجرد أنه دقت الكنائس أجراسها تعان عن بدء صلوات المساء . وبشروق شمس الصباح كان كل الفرنسيين الذين لم يهربوا من الجزيرة قد لقوا حتفهم . وانتشر التمرد الذي عرف باسم صلوات المساء الصقلية في سائر أنحاء الجزيرة . وكان هذا التمرد في جانب منه نتيجة للغزو الفرنسي للجزيرة في سنة ١٢٦٦ حيث تم القضاء على حكم أسرة الهوهنشتاوفن . إذ كان يتزعم حركة التمرد مستشارو الملك مانفرد السابقون الذين ظلوا على ولائهم لابنته كونستاس زوجة بطرس الثاني ملك أرغونة الذي قدم مساعدته الحرارة والضرائب الباهظة التي فرضها عليهم ، فضلا عن محاباته للتجار القادمين من بلاده ، واعتبار صقلية الجزيرة والضرائب الباهظة التي فرضها عليهم ، فضلا عن محاباته للتجار القادمين من بلاده ، واعتبار صقلية مجرد مورد للدخل - كان لكل هذا أثره في غضب الصقليين . وانتهى التمرد بسقوط حكومة الأنجويين في الجزيرة على حين فشلت جهود شارل في سحق الحركة على الرغم من أنه كان يلقى التأييد والدعم من البابوية. ومن فيليب الثالث ملك فرنسا . وتم إعلان بطرس الثاني ، ملك أرغونة ، ملكا على صقلية بشرط أن يحكمها وفقا لقوانينها الخاصة وأن يعامل أهلها باعتبارهم سكان مملكة قائمة بذاتها .

Robert S. Hoyt/Stanley Chodorow, Europe in the Middle Ages, pp. 488-ff;S. Runciman, .
The Sicilian Vespers (1957).

ضد الجالس على هذا العرش . ولم يكن هناك أى مبرر أخلاقى أو دينى لهذا الإجراء المتطرف. فقد كان تجريد الحملة الصليبية ضد الألبيجنسيين الهراطقة شيئًا ( بل إن الحملة الصليبية ضد الهوهنشتاوفن كانت على أساس معقول ) ولكن تجريد حملة صليبية ضد أرغونة كانت شيئًا مختلفًا ؛ فقد كانت حملة صليبية سياسية قاما ، وكشفت عن مدى هوان المثال الصليبي . إذ كان ملوك أرغونة دائما طليعة الجنود المسيحيين ؛ وها هو الحاكم الأرغونى يجد نفسه الآن يعامل كما لو كان عدوا للكنيسة ولأسباب سياسية خالصة . ولكى يضمن الاستجابة الفرنسية للحملة الصليبية خلع البابا لقب ملك أرغونة على ابن فيليب الثالث ، بل إند قدم للملك الفرنسي الدخل الذي توفر للكنيسة من الضريبة الصليبية التي فرضت على الأكليروس الفرنسي . وتقدم فيليب الثالث صوب أرغونة ، على حين كان شارل يحارب الصقليين والأسبان لكي يستعيد صقلية . وقد لقى الفرنسيون هزية مخزية في كلتي الجبهتين بسبب قوة الأساطيل الصقلية والأسبانية ، والمرض الذي تفشى في صفوف جيش فيليب ، فضلا عن شجاعة الأسبان ومهارتهم العسكرية .

كانت الحملة الصليبية الثانية ضد أرغونة هى الفصل الثانى فى المأساة التى أدت إلى تدمير بابوية العصور الوسطى . فعلى مدى السنوات العشرين التالية أرهقت البابوية مواردها فى جهد يانس لاستعادة صقلية لحليفها الأنجوى . ثم كان عليها فى النهاية أن تعترف بانقسام جنوب إيطاليا إلى مملكتين هما صقلية الأرغونية ، ونابلى الأنجوية . وكان فيليب الثالث قد مات وهو فى طريق العودة من حملته الصليبية الخانبة ضد أرغونة ، وقرر وزراء ابنه الذين كدرتهم الهزعة الأولى للجيوش الفرنسية فى القرن الثالث عشر أن يجعلوا من البابوية كبش فداء . وزعموا أن البلاط البابوى لم يلتزم بتعهداته فى تأييد المشروع الفرنسي ، وأقنعوا فيليب الرابع بحقيقة هذه الافتراءات . وبعد سنة ١٢٨٥ صار موقف الملكية الفرنسية تجاه البابوية أكثر قسوة وأشد عناداً . ومن الواضح أن الوزراء الملكيين كانوا ينتظرون فقط حتى تسنح الفرصة المناسبة لسحق البابوية مثلما أخضعوا كل شئ فى بلادهم .

رلم يكن عليهم أن ينتظروا طويلا. ذلك أن الخصومات والمنازعات التى نشبت داخل هيئة الكرادلة بين العائلات الأرستقراطية الرومانية جعلت من كل انتخاب بابوى أمراً صعبا ومحفوفا بالمخاطر والفضائح. وأخيراً في سنة ١٢٩٢، عندما كان العرش البابوى شاغراً، قام كل من الفرقاء في هيئة الكرادلة بإلغاء الفريق الآخر، ولم يستطع أي مرشح أن يحصل

على ثلثى الأصوات اللازمة لفوزه . وعلى مدى عامين كان العالم المسيحى ينظر بهلع إلى الكرادلة الذين ظلوا يتشاجرون ويحيكون الدسائس حول عرش القديس بطرس الذى كان مايزال شاغراً . وتم التوصل إلى حل توفيقى مؤقت فى سنة ١٢٩٤ عندما وافق جميع الفرقاء على انتخاب البابا كلستين الخامس Celestine V الذى كان ناسكا إيطاليا مشهوراً وزعيما روحيا ذائع اليت . وقد ارتبك كلستين تماما بواجبات منصبه ، وبعد شهور قلائل من الفوضى فى البلاط البابوى هجر العرش البابوى . وكان « رفض كلستين العظيم » ، على حد تعبير دانتى، فضيحة مدوية تسببت فى نزاع مرير ، لأنه لم يحدث أبداً أن تنازل البابا عن عرشه ، وزعم كثيرون من المخلصين أن وريث القديس بطرس لا يمكنه الاستقالة من منصبه لأن البابا تختاره العناية الإلهية . وقال كلستين أن صوتا ملائكيا طلب منه التنازل ، على الرغم من الشائعات التى انتشرت لتقول أن هذه الرسالة إنا جاءت فى الحقيقة من الكردينال بندكت الشائعات التى انتشرت لتقول أن هذه الرسالة إنا جاءت فى الحقيقة من الكردينال بندكت جايتانى للعرش البابوى تحت اسم البابا بونيفاس الثامن ( ١٩٧٤ – ١٩٠٣ ) ، وعندما توفى كلستين بعد ذلك بقليل ، زعموا أنه بونيفاس الثامن ( ١٩٧٤ – ١٩٠٠ ) ، وعندما توفى كلستين بعد ذلك بقليل ، زعموا أنه مات مسوما بأوامر من جايتانى .

ولم يكن هناك شئ يفوق الفضيحة التى ارتبطت ببابوية بونيفاس الثامن سوى انتهاك حرمة البابوية بالشكل الذى أودى بها . ذلك أن البابوية فى سنة ١٢٩٤ م كانت فى وضع مكشوف للغاية . إذ كان سلطانها على العالم المسيحى قد تضاءل إلى حد كبير ، كما كانت الملكيات فى شمال أوربا قد تطورت إلى النقطة التى تجعل أى خلاف مع البابوية يترجم فى الحال إلى عداء وعنف ضد روما . ولكن بونيفاس كان مفتونا بنظرية سمو السلطة البابوية ويؤسسات الحكم الأوتوقراطى البابوى بحيث أنه لم يستطع أن يواجه حقائق الموقف ويكبح جماح نفسه عن التصرف الأخرق . وكان متطرفا عديم المسئولية مثل أى وزير من وزراء الملك الفرنسي . كما كان قانونيا ماهرا ، وإداريا ممتازا ، وصادقا فى إخلاصه للكنيسة . ولم يكن مفهومه عن المنصب البابوى يختلف بشكل أساسى عن مفهوم إنوسنت الثالث ؛ ولكنه كان يفتقر إلى مهارة إنوسنت السياسية وأسلوبه الدبلوماسى ، والواقع أنه واجه موقفا محفوفا بالمخاطر التى تهددت البابوية ، وكان هذا الموقف أخطر من الموقف الذى واجهه إنوسنت بالمائث. ولم ينل بونيفاس الثامن سمعة طيبة ، سواء فى زمانه ، أو بعد ذلك ولكن بعض

الانتقادات التى وجهت إليه كانت انتقادات ظالمة . فليست غلطته أن الحكومة الفرنسية كانت تحت سيطرة رجال مخادعين غلاظ الأكباد ، فقد كان تجردهم الأخلاقي أمراً جديدا على العالم المسيحى . ولكنه أخطأ لأنه لم يعترف بوجود هذا الوضع الجديد وفشله في تعديل السياسة البابوية بحيث تتناسب معه . وبدلا من ذلك اندفع بلا روية ، وادعى للسلطة البابوية أكثر الدعاوى تطرفا (على الرغم من أنها لم تكن هي المرة الأولى في هذا الصدد ) ، فلقى هزيمة مروعة .

ففي سنة ١٢٩٤ م كانت الحرب الحتمية بين المملكتين التوسعيتين في المجلترا وفرنسا قد بدأت ولم تكن قد نشبت حرب كبرى في أوربا منذ ثمانين عاما ، وسرعان ما اكتشفت كلتا الحكومتين أنها أخطأت في تقدير النفقات العسكرية ، واستنزفت الحرب مواردهما بشكل قاس . وتطلعت كل من الحكومتين بحثا عن وسائل لزيادة الدخل الملكي . وكان المورد الأكثر وضوحًا هو فرض الضرائب على رجال الكنيسة ، وهو أمر كانت له سوابق مرببة في مناسبات عديدة حين كانت الكنيسة تعطى للدولة نصيبا كبيراً من الضرائب الصليبية . وأدعت الحكومتان الملكيتان في انجلترا وفرنسا أن هذا يعطيهما الحق في فرض الضرائب على الأكليروس لأي غرض حربى ، وكانت ثمة حجة معقولة تدعم هذا الرأى . فقد بدا الفرق ضئيلا بين فرض الضرائب على رجال الكنيسة الفرنسيين من أجل الحرب ضد أرغونة من ناحية ، ومطالبتهم بتمويل الحرب ضد الجلترا من ناحية أخرى . أما الفرق الكبير ، فكان يتمثل في أن البابا رفض الترخيص بالضريبة الجديدة واعتبرها خروجا صارخا على القانون الكنسي . ونشسر المرسوم البابوي المعسروف باسم Clericis Laicos) ، الذي يقبضي بعبدم فسرض أية ضرائب على رجال الكنيسة من قبل العلمانيين دون إذن بابوى ، وإلا كان العقاب هو الحرمان. وقد اتسم المرسوم البابوي بنغمته الحربية العنيدة . فالجملة الافتتاحية فيه تؤكد على أن «العلمانيين كانوا أعداء لرجال الكنيسة منذ أقدم العصور » ، وهي أكذوبة واضحة بالنظر إلى الحماسة الهائلة والإخلاص الذي أظهره العلمانيون ، وكانوا مايزالون يظهرونه ، نحو

أصدر بوينقاس الثامن هذا المرسوم في ٢٥ فبراير سنة ٢٩٦١ لكى يحمى رجال الكنبسة في المجلترا وفرنسا ضد الاستغلال المالى من جانب السلطات العلمانية . ويقضى المرسوم بمنع الأكليروس من إعطاء الدخل الكنسى إلي الحاكم العلماني دون الحصول على إذن من البابوية بذلك ، كما يحرم علي العلمانيين قبول هذا الدخل ونظراً لأن لهجته كانت قاسية وعنيفة فقد أثارت كلأمن فيليب الرابع ملك فرنسا وإدوارد الأول ملك المجلترا . وبذلك كانت مقدمة لصراع عنيف طويل المدى .

الكثيرين من رجال الكنيسة . وكان لافتقار بونيفاس للقدرة على ضبط النفس والاعتدال أثره في رسم الحدود بين السلطة البابوية والسيادة الملكية ، وكان رد ملكى انجلترا وفرنسا على التحدى الذي طرحه عاثلا في عنفه . فقد أثار إدوارد الأول مشاعر الرعب والهلم في قلوب الأكليروس الإنجليزي حين سحب منهم الحماية التي كان يوفرها لهم القانون العام ، وأظهر وزراء فيليب الرابع نذالتهم بحملة شاملة من المضايقات والسباب من النرع الذي كانوا خبراء فيه . كما طردوا المصرفيين الإيطاليين من باريس وفرنسا ومنعوا تصدير أية أموال خارج المملكة لكي يحرموا البابوية من شطر كبير من مواردها ، وأصدروا وابلا من المنشورات ضد بونيفاس يؤكدون السلطة السيادية للملك على رعاياه وعلى وجوب التزام رجال الكنيسة بالمشاركة في الدفاع عن المملكة . وتم إرغام البطريركية الفرنسية على إخبار البابا بأن رجال الكنيسة سوف يعتبرون أعداء الدولة إذا لم يدفعوا الضرائب لتمويل الحرب الوطنية . وارتبك بونيفاس وارتعدت فرائصه ، وسرعان ما استسلم واعترف بأن ملك فرنسا له الحق في فرض الضرائب على رجال الكنيسة في مملكته ، وكان معنى هذا التسليم بحق جميع الحكام العلمانيين في فرض الضرائب من أجل الدفاع عن عالكهم . كان هذا اعترافًا صريحًا من البابوية بسيادة سلطة الدولة على الكنيسة الوطنية . وكانت تلك هي غلطة بونيفاس الثانية ، لأنها كشفت لوزراء شارل الرابع أنه يكن إجبار البابوية على الخضوع بسهولة ، مما حفزهم على القيام بإجراءات أكثر تطرفا.

وحانت الفرصة للعنف الجديد في سنة ١٣٠١ . فقد كانت سنة ١٣٠٠ مناسبة عبد كبير للكنيسة . وكان آلاف من الحجاج قد شقوا طريقهم صوب روما وهللوا للبابا في غمرة المهرجانات الدينية . هذه المظاهرات أعادت لبونيفاس ثقته وغطرسته . فإذا كان شعب أوربا يدين عمثل هذا الولاء لنائب المسيح . فما الذي يدعوه للخوف من الملوك ؟ وكان على استعداد للدخول في صراع جديد ضد الملكية الفرنسية ، على ألا يستسلم هذه المرة . وفي الوقت نفسه كانت الإدارة الملكية قد وجدت أن أحد أساقفة لانجدوك شخص متعب وصعب المراس ؛ فقد كان هذا الأسقف جنوبيا متعصبا يكره الشماليين لأنهم غزوا بلاده . قرر وزراء فيليب أن يجعلوا من هذا الأسقف المتمرد عبرة لمن يعتبر . وباستخدام أساليبهم المعتادة من الكذب والافتراء والحيل والذرائع القانونية ، تسببوا في القبض عليه بتهمة الخيانة ، وطلبوا من البابا ، بصفاتهم المستهترة المعتادة ، عزل سجينهم من منصبه الأسقفي حتى يكن عقابه على

جرعتد الملفقة . ورد بونيفاس على الاستفزاز بنفس الطريقة المتطرفة . إذ أوقف تنازله السابق لللك فرنسا بفرض الضرائب على رجال الكنيسة ، ووجه انتقادات قاسبة إلى فيليب بسبب النهج اللاأخلاقي الذي تنتهجه إدارته ، ثم دعا إلى عقد مجمع لرجال الكنيسة الفرنسيين في روما لإصلاح الكنيسة في علكة فيليب . وفي سنة ١٣٠٧ أصدر مرسوما بابويا آخر لإرساء السلطة الكنسية عرف باسم Unam Sanctam يزعم فيه أن كلا من السيف الروحي والسيف الزمني يبد نائب المسيح على الأرض ، وإنه إذا كان هناك ملك لايستخدم السيف المدنى الذي أعير إياه على نحر صحيح يكن للبابا أن يخلعه عن عرشه . وخلص من هذا إلى تأكيد وتوطيد السلطة البابوية : « ونحن نعلن ، ونصرح ، ونحده أن الخضوع لهاها روما شرودي جداً كلاص كل مخلوق بشرى » .

وقيل إن أحد وزراء فيليب الجميل على عند قراءة مرسوم بونيفاس الأخير بقوله: « سيف سيدى من الصلب ، وسيف البابا من نافلة القول » . ويبدر أن لهجة المرسوم البابوى العنيفة قد صدمت الملك نفسه ، ولكن وزرا « لم يخشوا شيئًا . فقد كانت ثقتهم كاملة في فعالية أساليبهم الاستبدادية التي سحقت العديد من خصوم سلطة الدولة في غضون العقدين السابقين، فأخذوا يوجهون سلاح الكذبة الكبيرة ضد البابا ، وهو سلاح مسموم . كانت القوة الرئيسية في الإدارة الملكية آنلاك متجسدة في شخص وليم النورجارتي -William of No ويبدر أن ويعدر أن ويعدر أن ويعدر أن رجل قانون معاديا لرجال الكنيسة ، عنيفا من أهل الجنوب ، ويبدر أن تصرفه كان رجل قانون معاديا لرجال الكنيسة ، عنيفا من أهل الجنوب ، ويبدر أن الكراهية العمياء للكنيسة . وفي أول اجتماع للهيئة العامة ققد كان يتصرف بدافع من طويلة من الاتهامات الموجهة ضد بونيفاس ، واتهمه بكل جرية محكنة ؛ بداية بالهرطقة

٥ - صدر هذا المرسوم البايوى سنة ١٣٠٧ لتأكيد تفوق السلطة البايوية ، وقد صدر بمناسبة الصراع بين يونيفاس الثامن وقيليب الرابع حول قرض الضرائب على رجال الكنيسة ، وولاء الكنسيين في فرنسا . والمرسوم عبارة عن تجميع لعملية استمرت مائتى سنة ، وهو يجمع كل الحجج والقرائن التي تؤيد السمو البابوى منذ حركة الإصلاح الجريجورى في منتصف القرن الحادي عشر . ويؤكد المرسوم على وضع البابا باعتباره زعيم الكنيسة وواجبه في حماية مصلحة الكنيسة وتوجيد الشئون العلمائية في خدمة الهدف الكنسي « فمن الضروري أن يخضع كل مخلوق بشرى لبابا روما حتى يحصل على الخلاص لروحد » .

T.S.R. Boase, Boniface VIII (1933); H. Bettenson, (ed), Documents of the Christian Church, (1943).

والاغتيال حتى انعدام الخلق وعارسة السحر الأسود . وصور البابا على أنه عدو للكنيسة ، وأكد أن من واجب « كل ملك مسيحى » يحكم فرنسا أن ينقذ الكنيسة من هذا الرحش . وكان عامة العلمانيين يصدقون أن اتهامات نوجاريه للبابا صحيحة ، كما أن رجال الكنيسة سايروا هذه الأكاذيب المختلقة ، من ناحية لأنهم ارتبكوا بسبب عنف الاتهامات ، ولأنهم كانوا خانفين من ناحية أخرى . وعلى مدى نصف قرن من الزمان تعودت أوربا على اللغة المتطرقة والإدانات التى تبادلها كل من الحكام العلمانيين والبابوية ، بل تبادلها الكنسيون أنفسهم والإدانات التى تبادلها كل من الحكام العلمانيين والبابوية ، بل تبادلها الكنسيون أنفسهم فيما بينهم . هذا التراث من التهم القاسية زادت من سرعة التصديق حتى بين المخلصين والأذكياء من الناس ، كما أن الاستخدام المستمر للسباب والشتائم في المجادلات والمناقشات ترك أثراً سلبيا على المسار الأخلاقي في أوربا لدرجة أن الناس صاروا على استعداد لقبول أكثر الاتهامات شذوذا حتى ضد البابا . وحين قال نرجاريه أن دليله على ما أدعاه من أن البابا مهرطق هو ما كان البابا قد أعلنه من قبل عندما صرح بأنه يفضل أن يكون كلبا على أن يكون فرنسيا ، عما يشير إلى أنه لم يكن يؤمن بالروح - حين قال نرجاريه هذا أوما الرجال لمخطصون الأمناء برؤوسهم معلنين موافقتهم الأكيدة على هذا .

لقد سينً بونيفاس إلى الحائط أمام الحكومة الفرنسية ؛ ولم يترك له سوى السلاح الأخير في الترسانة الروحية البابوية . فذهب إلى قصر عائلته في أناجني Anagni لكى يجهز مرسوما بابويا بقرار الحرمان وخلع الملك الفرنسي . ولكنه لم يتوقع العنف المادى الذي كانت الحكومة الفرنسية تعده ضده . فقد تم ارسال نوجاريه في مهمة سرية إلى إيطاليا للقبض على البابا والعودة به إلى فرنسا لمحاكمته . واستطاع نوجاريه أن يعتقل البابا في أناجني بفضل مساعدة الأعداء الشخصيين من النبلاء الإيطاليين ، وبفضل تعمد بعض الكرادلة لتجاهل الأحداث ، ومضى في طريقه صوب الشمال . ومن الصعب أن نقول إن نوجاريه كان يأمل في العودة بيونيفاس إلى فرنسا ، إذ أن أهل أناجني وأقارب بونيفاس من النبلاء استطاعوا تحريره وأعادوه إلى روما ، حيث مات بعدها مباشرة ، حزين الخاطر كسير الفؤاد . والشاعر دانتي ، الذي كان قد أدان بونيفاس ورفض الاعتراف بشرعيته ، فهم أن الأحداث التي جرت في أناجني كانت نقطة تحول خطيرة في تاريخ الحضارة . فقد قال أن « بيلاطس الجديد » هو الذي سجن المسيح في شخص نائبه وتسبب في موته . وكانت أوربا تنتظر في شغف لترى الفصل التالي من هذه المأساة المروعة .

كانت الكنيسة آنذاك في حاجة إلى إنوسنت الثالث أو جريجوري السابع من جديد، ولكنها بدلا من ذلك حصلت على بندكت الحادي عشر ؛ وهو راهب دومينيكاني هياب ، وقع قرار الحرمان على نوجاريه ، ولكنه برأ ساحة فيليب . وعلى امتداد سنة كاملة نشب صراع مرير بين الحزب الموالى للفرنسيين في هيئة الكرادلة والحزب المعادي لهم . وتم عقد اتفاق وسط أدى إلى انتخاب كبير أساقفة بوردو تحت اسم كليمنت الخامس Clement V - ١٣٠٥ ) دى إلى انتخاب كبير أساقفة بوردو ١٣١٤ ) ، وهو رجل كان يفترض أن يكون تلميذاً مخلصا لبونيفاس ، ولكنه أقام علاقة سرية مع الإدارة الملكية الفرنسية . وعلى أية حال فإنه كان يخشى الملك الفرنسي ، كما كان يعاني المرض باستمرار طوال بابويته تقريبا ، ورعا كان مصابا بالسرطان . وسيكون من الصعب أن نتخيل اختياراً أسوأ من هذا ؛ إذ أن كليمنت جعل من مأساة أناجني كارثة دائمة على السابوية . بل إنه لم يذهب قط إلى روسا ، وإغا أقام في مدينة أفسينون Avignon الصغيرة التابعة للإمبراطورية الألمانية ، والتي تقع عبر نهر الرون خارج خط الحدود الفرنسية مباشرة ، بحجة الظروف السياسية المضطربة في الولايات البابرية ، مما جعله داخل نطاق النفوذ الملكي الفرنسي قاما . وكان « الأسر الهابلي » للبابوية تعجيلا بتدهور هيبة البابوية في شتى أنحاء أوربا . ذلك أن الحكومة الإنجليزية ، بصفة خاصة ، اعتبرت بابوية أفينون مجرد أداة في يد الملكية الفرنسية ، وكانت تلك هي الحقيقة . وقد شجع هذا على إنسحاب الكنيسة الإنجليزية من نطاق السيطرة البابوية وزاد من سرعة هذا الإنسحاب. ولكن وزراء فيليب لم يقنعوا بهذا الهوان الذي حاق برأس الكنيسة ، وهددوا عِحاكمة بونيفاس غيابيا إذا لم يستسلم كليمنت لمطالبهم تماما . وقام البابا المغلوب على أمره بتبرئة نوجاريه وألغى مرسوم السلطة المقدسة الواحدة Unam Sanctum بل وأعاد الكرادلة الذين تواطأوا على اعتقال نوجاريه لبونيفاس إلى مناصبهم . ومضى نوجاريه ومساعدوه ، بعد أن تخلصوا من أي تدخل بابوى ، في استخدامهم لأسلحة السباب ، والابتزاز ، واتخاذ الذرائع القانونية للقضاء على فرسان الداوية في سبيل الاستيلاء على ودائع بنك الداوية في باريس لصالح الخزانة الملكية . فاتهموا الداوية بالهرطقة واللواط ، واقتنع قضاة محاكم التفتيش الدومينيكان بإداند زعماء الداوية بناء على شهادة بعض شهود الزور . وقام كليمنت الخامس بدوره الصورى فحل جماعة الفرسان الداوية ، على حين استولت الخزانة الفرنسية على أكبر بنك في شمال أوربا من أجل الحصول على مزيد من الموارد لتمويل الحرب ضد الجلترا.

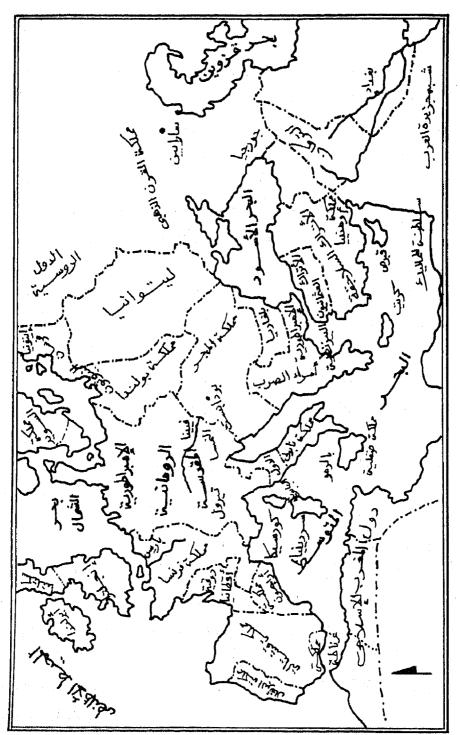

أدربا في منتصف القرن الرابع عشر المبلادي

وهكذا ، عندما أخذت شمس العقد الأول من القرن الرابع عشر قيل نحو الغرب كانت الدولة في أوربا قد حققت لنفسها وضعا سياديا وأجهزت على بابوية العصور الوسطى . ولم تكن البابوية بقادرة على التصدى لإرادة الملوك الفرنسيين والإنجليز ، الذين كانوا آنذاك يمارسون سلطانهم على الشعب دوغا قيود الموافقات الأخلاقية . إلا أن ملوك انجلترا وفرنسا لم ينعموا بسلطتهم المطلقة طويلا. إذ أن إدوارد الأول ، ووزراء فيليب الجميل كانوا قد أساءوا حساب مواردهم وبالغوا في تقديرها . لقد كانت أدوات الإستبداد أموراً جديدة على حضارة العصور الوسطى ، ولم يكن الناس قد تعلموا بعد كيف يسيطرون على هذه الأدوات . وتحولت الحرب بين ملوك انجلتسرا وفسرسا إلى حرب جلبت الدمار على كل من الطرفين . ذلك أن الضرائب الباهظة للغاية التي كان لابد من فرضها على السكان أدت في النهاية إلى تفشَّى مشاعر السخط والتمرد . وواجه إدوارد الأول ، في سنى حياته الأخيرة ،معارضة قوية من الأمراء الذين اعترضوا بمرارة على محاولاته لفرض ضرائب جديدة أشد وطأة ، واكتشف خليفته إدوارد الثاني أن البرلمان يمكن أن يستخدم كوسيلة للحد من السلطة الملكية ، مثلما استخدم من قبل لتعزيز هذه السلطة . ففي سنة ١٣١١ انتزع مجلس البارونات حق إدارة المملكة ، كما كان الأمراء قد فعلوا مِن قبل في عهد هنري الثالث . وفي سنة ١٣١٥ ، أي في السنة التي أعقبت وفاة فيليب الجميل أجبرت مجالس النبلاء الساخطين في الأقاليم الفرنسية الملك الجديد على إصدار مواثيق تؤكد امتيازاتهم الإقطاعية . وتاريخ كل من الجلترا وفرنسا في القرنين الرابع عشر والخامس عشر لايتميز باستمرار غو السلطة الملكية وإغا باعادة تأكيد الامتيازات الأرستقراطية ، وإحياء زعامة كبار النبلاء في المجتمع . فقد تعلمت الطبقة الارستقراطية من الملكية في أواخر القرن الثالث عشر مواقفها العنيفة وأساليبها القاسية واستخدمتها ضد السلطة الملكية . ولأن الزعماء الملكيين في المجتمع كانوا قد هدموا المستويات الأخلاقية ، فقد شاعت التصرفات المخادعة الأنانية في المجتمع آنذاك . لقد كانت الدولة الأوربية في القرن الثالث عشر قد قادت كثيراً بانتهاكها لكل مستريات التحضر والأمانة بحيث أفسدت الأسس الأخلاقية للحياة الاجتماعية وجعلت الناس أنانيين غلاظ الأكباد في علاقاتهم بالحكومة الملكية . وكان على قادة المجتمع الأوربي أن يعوا الدرس المرير بأن السلطة المطلقة تدمير نفسها، لأنه لايرجد مجتمع يمكنه أن يتحمل غياب قدر من النظام الأخلاقي دون أن يتردي في هوة الفوضى واليأس.

## الجزء التاسع نهاية وبداية

القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر

« في إيطاليسا ... يصسبح المرء فسرداً روحيا ويتعرف على نفسه » .

- جاكىب بوركهارت

« القرن الخامس عشر في فرنسا والأراضى الواطئسة مسايزال من قسرون العصور الوسطى قلبا ... ولكن كافة هذه الأشكال والصبياغات كانت في سبيلها للزوال ... إن المد يتحول ونغمة الصياة توشك أن تتبدل ... » .

- يوهان هويزنجا



## الفصل الثاني والعشرون بين عالمين

۱ - « الخريف » و « النهضة » :

عرفت الفترة التي عتد ما بين الربع الثاني من القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن الخامس عشر بالعصور الوسطى المتأخرة ، كما عرفت باسم عصر النهضة أيضاً . وكان المصطلح الأخير شائعا للغاية بين المؤرخين في أواخر القرن التاسع عشر ، ولم يواجه أي تحد حتى أربعين سنة خلت . هذه الرأى عن الفترة ما بين سنة ١٣٢٥ وسنة ١٥٠٠ كان محكوما بكتاب واحد هو كتاب جاكوب بوركهارت « حضارة النهضة في إيطاليا » الذي نشر سنة ١٨٦٠ م . فقد كان بوركهارت نفسه إعادة تجسيد لحركة النهضة Der Renaissancemensch التي أعجب بها كثيراً ، لأند كان حضريًا ، صاحب ذوق جمالي ، عارفًا بمعظم ميادين الثقافة الراقية دون أن يتشبث اطلاقا بأي منها . كان هذا الرجل الذي هر من سلالة الأرستقراطية في باسل Basl يقدر الفردية ، والتعبير الحر ، وتطور العقل ، ويعلى من شأنها فوق كافة القيم ، فظن أنه رأى في إيطاليا القرنين الرابع عشر والخامس عشر المكان والزمان اللذين شهدا تحرر الفردية من أغلال حضارة العصور الوسطى التي كانت نتاجا لخضوع الفرد للجماعة والكل . ويقول بوركهارت أن المدن الدول City-States الإيطالية خلقت نوعا جديدا من الصفوة الاجتماعية التي كان أفرادها يفكرون في ذواتهم باعتبارهم أفراداً ، وليس ياعتبارهم أعضاء في مجموعة جامعة . لقد وجد الإيطاليون في الناس في العالم القديم أرواحا شبيهة بأرواحهم ، لأنهم كانوا نتاج نفس الحياة الحضرية المتحضرة ، كما أنهم استخدموا التراث الكلاسيكي كمرشد لهم إلى معرفة العوالم المادية والفكرية ، مما قثلت نتيجته في أنهم تخلوا عن النظرة « الخيالية » و «الطفولية» التي عرفتها أوربا العصور الوسطى و « أعادوا اكتلشاف الإنسان والعالم » . ولم يكن تفسير بوركهارت مبتكراً قاما ؛ إذ أن جزءاً من مفهومه عن تاريخ القرنين الرابع عشر والخامس عشر يكن أن نجده في كتابات الرومانسي الفرنسي جوليه ميشيليه Jules Michelet الذي عاش في مطلع القرن التاسع عشر ، وفي كتابات الإنسانيين الإيطاليين أنفسهم بطبيعة الحال. ذلك أن المفكر الإيطالي الكبير بترارك ، الذي عاش في القرن الرابع عشر ، كان مدركا قاما للفاصل الثقاني بين زمانه وبين « العصور المظلمة » .

كان تفسير بوركهارت موضوعا لمجادلات ومناقشات واسعة وحامية بين المؤرخين على مدى سنوات طوال ! ومضى وقت كانت فيد الجمعية التاريخية الأمريكية تضع في جدول أعمالها للاجتماع السنوى جلسة موضوعها « النهضة - هل كانت أم لم تكن ؟ » وكان المتخصصون في تاريخ العصور الوسطى حساسين تجاه الاحتقار المزرى الذي كان مؤرخو عصر النهضة يبدونه تجاه العصور الوسطى ، وكان بهم شغف إلى إيضاح أن الفترة العظمى في الإنجاز الثقائي جاءت في القرن الثاني عشر وليس في القرن الرابع عشر ، وأن العصور الوسطى المتأخرة ، وهي أبعد من أن تكون فترة بعث وإحياء ، كانت فترة من التفكك والفوضى ، والظلام ، والفشل . وكان أعظم نقاد بوركهارت هو المؤرخ وعالم الاجتماع الهولندي يوهان هويزنجيا Huizinga ، الذي كان يشبه بوركهارت من حيث كونه صاحب أسلوب حيوى ، ومن حيث ميله إلى بناء دراسته حول أغاط غوذجية مستحدة من سياق الفترة التاريخية . وكتاب هويزنجا « خريف العصور الوسطى » ( الذي ترجم إلى الإنجليزية بعنوان Ahe Waning of the Middle Ages أي شحوب العصور الوسطى ) لم يسترع الانتباء كثيراً حين نشر للمرة الأولى في عشرينيات القرن العشرين ؛ إذ كان المؤرخون آنذاك واقعين تحت تأثير الوضعية عاما، ولم يكن بهم ميل إلى تقدير باحث يستخدم الآداب والفنون التشكيلية كبرهان تاريخي، وبعد ربع قرن من نشر الكتباب في أول مرة ، لقي كتباب هويزنجا اعتبرافا واسع النطاق بصلاحية منهجه وتمكنه . وقد زعم هويزنجا أنه بفحص فرنسا والأراضي الواطئة في القرن الرابع عشر لم يستطع أن يجد دليلا يؤيد رأى بوركهارت عن النهضة ؛ بل أنه بدلا من ذلك وجد اليأس والهزيمة في كل مكان . فرقصة الموت ، على سبيل المثال ، كانت عنصرا شائعًا للغابة في الفن والأدب في العصور الوسطى المتأخرة . وقد كشفت دراسة هويزنجا لبلاط برجنديا عن أن الأرستقراطية كانت تحيا حياة غطية قاما تخلر من الفردية ؛ والحقيقة أن بلاط برجنديا قد اشتهر باتباع تقاليد عفا عليها الزمن ، وهي علامة أكيدة على التحجر الثقاني . بل أن هويزنجا يقول إن المذهب الطبيعي الذي حكم الفن في القرنين الرابع عشر والخامس عشر لابدعم الرأى الذي يزعم بأنه كانت هناك نهضة آنذاك . فالنزعة الطبيعية التي بدأت بجيوتر (١١) Giotto عند نهاية القرن الثالث عشر في إيطاليا ، وبلغت أوجها في الفن الغلمنكي في

Cole في بوندون Giotto di Bondone ( ۱۳۷۷ - ۱۲۹۲ ) ، وهو رسام ولد في كول حالا ) ، وهو رسام ولد في كول حالا عيند = بالقرب من فلورنسا التي عمل فيها وفي روما ونابولي وغيرها من المدن الإيطالية . وفي سنة ۱۳۳۰ عيند =

أخريات القرن الخامس عشر ، إنما هي في الواقع من أعراض التحلل الثقافي - فالحقيقة أن المجتمع الأوربي بصفة عامة لم يعد يستطيع التمسك بالرموز .

وليس من الضرورى أن نتطرف فى الاتجاه المضاد لبوركهارت بحيث لانعزى إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر أى قدر من الأصالة ، مثلما فعل بعض المتخصصين فى العصور الوسطى ، لكى نتفهم خطوط التطور فى تلك الفترة . ولامهرب لنا من أن نعترف بالحقيقة الأولى القائلة بأن منطقة شمال الألب كانت تشهد حضارة قديمة تتمزق ، ولم تكن تشهد حضارة جديدة صاعدة . إذ أن النغمة السائدة فى الحياة كانت نغمة يأس وخيبة أمل ، ولم تكن نغمة إبداع وعزم على النجاح . وليس معنى هذا أن دلائل النجاح والإرادة كانت غائبة ، وإغا يعنى أنها كانت أقل أهمية من دلائل اليأس والخيبة . وتبدو إيطاليا كحالة خاصة ، على الرغم من كونها حالة هامة للغاية ، لأن اقتصادها ومؤسساتها السياسية مهدت لظهور غوذج الحضارة الحديثة . وفي المدن الإيطالية استمر تطور المؤسسات الرأسمالية وتزايد الولاء للدولة مع هبوط طفيف في القوة الدافعة . وفي مناطق شمال الألب كان الموقف جد مختلف . ففي فرنسا ، وانجلترا ، وألمانيا ، والفلاندرز كانت حضارة العصور الوسطى تعاني سكرات الموت عشر والخامس عشر كانا بمثابة عصر ينظر في اتجاهين ، مثلما كان في الحال في القرن الرابع عشر والخامس عشر كانا بمثابة عصر ينظر في اتجاهين ، مثلما كان في الحال في القرن الرابع .

ولايقلل من قيمة بعض الأفكار والمواقف التي سادت في مدن الشمال الإيطالي - التي كانت تطلعا واستشرافًا لآفاق العالم الحديث على الرغم من أنها لم تكن جديدة - أن نصف غوذج التطور العام في أخريات العصور الوسطى بأنه تطور يتميز بالحرب، والعنف، والمرض،

<sup>=</sup> روبرت ملك نابولى عضوا فى بلاطه الملكى Familiaris regis ثم ترك بلاط نابولى فى سنة ١٣٣٤ حين قدمت له مدينة فلورنسا منصب المشرف على الأعمال الفنية . وكان يستلهم موضوعات الكتاب المقدس ، واستخدمت هذه الرسوم فى تزيين العديد من الكنائس الإيطالية ، ولاسيسا فى فلورنسا . وعينه البابا بونيفاس الثامن لكى يرسم صور كنيسة القديس بطرس فى روما . وكان جيوتو يرسم أيضا على الخشب واستحدث أسلوبا جديدا لحفظ الألوان على اللوحات الخشبية . وبدأ عصرا جديدا فى الرسم حين تخلى عن الأسلوب البيزنطى ، وحاول أن يجذب الانتباه نحو تصوير أكثر واقعية للموضوعات الإنسانية ، مع التزامه بالمثل الفرنسسكانية . ولكى يحقق هذا استخدم الملامح المكانية ، وكان أول من ينتج التأثيرات الفراغية ، وهو أسلوب عرف به عصر النهضة . وكان مشهورا جداً فى زمانه لدرجة أن دانتى ذكر اسمه فى الكوميديا الإلهية .

والتمرد الاجتماعي ، فضلا عن القلاقل السياسية ، والتعاسة والبؤس العام . فقد كشفت البحوث التي أجريت في السنوات العشرين الأخيرة عن أن المتاعب الاقتصادية كانت هي سبب السخط والمرارة الواضحة في العصور الوسطى المتأخرة . ففي انجلترا ، وفرنسا ، وألمانيا كانت هناك حال من الإنكماش والهبوط الطويل المدى منذ الثلث الأخير من القرن الثالث عشر حتى مابعد سنة ، ١٤٥ بقليل . كما أن منحني السكان الذي كان يرتفع بإطراد منذ منتصف القرن العاشر ، هبط فجأة عن مستواه ، ورعا يكون قد تدهور حتى قبل ذلك الوباء الكاسح الذي حمل في طياته أكثر من ربع سكان أوربا . وهو الوباء الأسود Black Death الذي اجتاح أوربا في منتصف القرن الرابع عشر . إذ توقفت حركة بناء الضواحي الجديدة والأسوار الجديدة في مدن أوربا ، ورعا كان حجم التجارة العالمية في سنة ، ١٤٠ أقل منه في سنة ، ١٣٠ ، على الأقل في مناطق شمال الألب . ومن المؤكد أن الأرض قد صارت بوراً في الجلترا وألمانيا، كما أوضحت الدراسات الاحصائية . ويبدو أن هذا كان نتيجة إنهاك التربة والتدهور السكاني.

هذا التدهور الطويل المدى يفسر الحدة والقلق اللذين اعتريا الناس فى أوربا أواخر العصور الوسطى ؛ فقد وجد السادة الإقطاعيون أن ايجاراتهم تتضاءل قيصتها ، كذلك واجه البورجوازيون وقتا عصيبا . وإذا ما عرفنا النتائج المدمرة للهبوط الاقتصادى الكبير الذى حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين ، فلن يدهشنا أن الناس فى القرن الرابع عشر كانوا يلجأون إلى جميع الوسائل اليائسة لحل مشكلاتهم التى كانت أسبابها غامضة بالنسبة لهم ، بقدر أكثر من غموض أسباب الانكماش الاقتصادى فى القرن العشرين بالنسبة لنا . فقد خانوا ، وخلعوا الملوك عن عروشهم ، واغتالوهم ؛ واشتبكوا فى حروب وحشية ضد بعضهم البعض ، وحاولوا الحصول على المساعدة الإلهية من خلال التجارب الصوفية أو عن طريق المذاهب الهرطقية ؛ كما أنهم كانوا يحرقون السحرة . ولكن شيئًا من هذا لم يكن ذا فائدة بالنسبة لهم .

لقد كان العالم على بداية طريق الشيخوخة في عيون الناس في العصور الوسطى المتأخرة ، مثلما حدث مع الرومان في القرنين الثالث والرابع . وبدت متاعب زمانهم وكأنها تمهيد لنهاية العالم وتمهيد للأشياء الأخيرة ، تمهيد ليوم القيامة وقدوم المسيح لذبح المسيح الدجال . وكان العصر مناسبا لتكاثر المذاهب الصوفية ، والأخروبة ، فضلا عن المذاهب الهرطقية . وتكلم

بعض المؤرخين عن « غو الروح العلمانية » في القرن الرابع عشر . وهذا العصر يتميز حقا بتعزيز الثقافة الدنيوية ، ولكنه كان أيضا عصراً أستشرت فيه المذاهب الدينية في أكثر أشكالها كثافة وتنوعا . إذ أن الناس في العصور الوسطى عادرا إلى البحث عن ملاذ ومهرب من إخفاقهم ويؤسهم في مجال الحكم والاقتصاد عن طريق اللجوء إلى مملكة الرب بداخلهم . وكان بهم شغف إلى سماع المعلمين الدينيين الجدد ، كما كانوا تواقين إلى سماع الخطب والمواعظ الدينية العاطفية ، فقد كان الفن الديني يهزهم من الأعماق . وبقدر ماكان عنفهم وانشقاقهم في كثير من العلاقات الاجتماعية ؛ كانوا مخلصين ومبالغين في علاقتهم بالرب ، وهذه خاصية من خصائص عصر كان يحفل بالعذاب والغموض ، عصر انتقال وتحول ، وهو عصر إما تطرح فيه القيم والمثل العليا جانبا ، وإما يلتزم الناس بها في تعصب شديد .

أما الكنيسة فكانت بحاجة إلى رجل من طراز إنوسنت الثالث وآخر من طراز سان فرنسيس لكي يتحكما في هذه الانبشاقات الجديدة لمشاعر التدين في العصور الوسطى المتأخرة ، ولكن الزعامة الكنسية كانت عاجزة عن أداء المهمة المطلوبة. ولم تكن هذه غلطة الكنيسة وحدها. لأن البابوية كانت قد أسرت في أفنيون وتحولت إلى دمية بيد الملكية الفرنسية . وكانت النتيجة إنهيارا سريعًا للنظام ، إذ أخذ الصرح العظيم الذي كان إنوسنت الثالث قد أقامه يتصدع باطراد ثم انهار عاما . وإذ أنهار المركز الحيوى حدث التدهور العام في كافة جوانب الحياة. فقد تجاهل الكنسيون القيام بزياراتهم الرعوية ، وأتيح للأساقفة أن يهتموا عصالحهم الخاصة ، وفي كثير من الأحيان لم يكن قساوسة الأبرشيات بخضعون لأي إشراف؛ كما أن النظم الرهبانية فقدت حماستها وشهرتها ، بما في ذلك الفرنسسكان والدومينيكان . وحاول بعض المؤرخين أن يحطُّوا من شأن بابوية أفنيون ؛ فهناك من المؤرخين من يحاولون الحط من قيمة أي شئ . كانت بابوية أفينون مسيحًا دجالاً جاء ليحط على الكنيسة كالوباء ؛ فقد كان بابوات أفنيون إداريين مهرة ، ولكنهم كانوا أيضا أنانيين ، وكانوا رجالا قصار النظر لم يكن يعنيهم شئ أكثر من ملء خزائنهم بعوائد الضرائب الكنسية ، التي كان يتم تحصيلها عادة من خلال الصفقات المشبوهة مع الحكومات الملكية . ولكن ماهو أسوأ من ذلك كان مايزال مخبوءا في المستقبل . ففي سنة ١٣٧٨ م عاد بعض الكرادلة إلى روما لينتخبوا بابا آخر ، على حين استمرت بابوية أفنيون ، وفي ذلك الحين كان الانشقاق العظيم فضيحة ووصمة عار في جبين العالم المسيحي ، وبدر الشك في جميع الاتجاهات . ولم ينته الانقاق العظيم سوى في مطلع القرن الخامس عشر بإجراء إصلاحى قت مناقشته طويلا من جانب رجال القانون الكنسى ونقاد سلطة البابوية المطلقة : فقد تم عقد مجمع كنسى عام لإنهاء الانشقاق وإصلاح الكنيسة . وقد أنهى مجمع كونستانس Gonstance ( ١٤١٨ - ١٤١٨م ) الإنشقاق ، ولكنه اخفق فى محاولة إصلاح الكنيسة؛ فما كاد المجمع يختار نائبًا واحدًا للمسيح حتى أعاد هذا البابا تأكيد السلطة البابوية المطلقة . ذلك أن الإمبراطور الألماني دعا إلى مجمع كوني آخر تحت ضغط التوفيقيين ، ولكن البابا طوقه في سهولة ، وكسب مساندة الملوك ضد الحركة التوفيقية لقاء اتفاقات تعترف بالشخصية الوطنية للكنائس الخاضعة لهم . وفي منتصف القرن الخامس عشر سقطت البابوية بعد عودتها إلى روما ، مرة أخرى ، في براثن الأرستقراطية الرومانية التي حولت صاحب مفاتيح السموات إلى طاغية إيطالي من طغاة عصر النهضة . ولم كن أسرأ من غيره من هذا الصنف ، كما أنه لم يكن أفضل منهم .

هذه الفضائح والإخفاقات التى حاقت بالقيادة الكنسية أوجدت متنفسا لموجة جارفة من موجات العداء لرجال الكنيسة سرعان ماتحولت فى سهولة إلى حركة لمعاداة سلطة الكنيسة كما حدث فى القرن الثامن عشر . ولكن الهرطقة لم تعد تعتمد على المبشرين الفقراء الجوالين فى تحديد مذاهبها وتعريفها ؛ ففى ذلك الحين كانت الهرطقة تجد أقدر من يتحدث باسمها من بين أفضل المفكرين فى الجامعات . وتفكك عالم الفكر فى العصور الوسطى ، الذى كان كتاب وليم الأوكامي هو بدايته ، سار شوطًا أبعد على يد من خلفوه . والفلسفة الأوكامية تكشف عن التاريخ الفكرى فى العصور الوسطى المتأخرة ، ولاسيما فى انجلترا وفرنسا . ولاينبغى أن نندهش حين نكتشف أن مارتن لوثر ، الذى لم يكن راهبا بسيطا كما يعتبره البعض ، قد أعلن أنه أوكامى . إذ أن التراث الفكرى لهذا الراهب الفرنسسكانى الكبير يعتمد كثيراً على ثقافة القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، ويصل إلى اتجاهات كثيرة : مثل يعتمد كثيراً على ثقافة القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، ويصل إلى اتجاهات كثيرة : مثل تدمير الفلسفة ، ووضع العلم على بداية طريق الانطلاق ، والإلهام المستمد من التصوف والهرطقة .

والخاصية العقيمة لمدرسية القرن الخامس عشر كانت في الأساس نتاجًا لمذاهب أوكام. إذ أن إصراره على أن المنطق هو الشكل الوحيد الصالح في الفلسفة ، وأنه ليست للميتافيزيقا واللاهوت العقلى أية صلاحية ، كان هو السبب في أن خلفاء « الإصطلاحيين » ، أو الاسميين، كرسوا أنفسهم قاما للسلطة الغامضة المبهمة على حين لم يمسوا المشكلات التي كانوا كانت تثير خيال الأذكياء وتسترعى انتباههم ، إلا مسًا هَيْنًا ، ولاغرو في أن المدرسيين كانوا

محط احتقار الإنسانيين الذين تحولوا عن الجدل صوب أعمال أفلاطون ذات الطابع الأدبى لتكون لهم نبراسا يرشدهم ويهديهم ,

ومع ذلك ، فإنه بينما كانت استهانة الإنسانيين بالمدرسيين ، كحمقى تافهين ، استهانة مبررة إلى حد كبير ، فإن هجومهم على رجال المدارس ( الجامعات ) كان يشبه في أحد جوانبه عجز الرجل العادى عن فهم رجل العلم وإدراك قيمة استدلاله المنطقى الذي يبدو للرجل العادى أمرًا غير عملي . فإن أوكام لم ينته إلى تقوقع كامل ؛ وإنما كان يعتقد أن هناك أنواعا بعينها من المعرفة الإنسانية عكن التوصل إليها . وقد استبعد المتافيزيقا ، ولكنه أرسى الأسس المعرفية للعلم الحديث الذي كان سلفاه الفرنسسكان جروستست وروجر بيكون يعملان في اتجاهد . وخلص أوكام إلى أنه بينما العلاقة بين الأشياء الفردية نتاج عقلى ، فإن الأشباء الفردية نفسها موجودة بالفعل ويكن معرفتها . ومن خلال معلومات حسية بسيطة يكن للعقل البشري أن يتعلم إدراك هذه الأشياء الفردية الثابتة في الطبيعة ، وهو الأمر الذي جعل العالم الفكرى لكل من جاليليو ، وكوبر نيكرس ، ونيوتن محكنا . وقد اقترح عالم أوكسفورد الفرنسسكاني نفسه ( أوكام ) قانون القصور الذاتي ، على الرغم من أنه لم يكن هناك من معاصريد من يفهم مايقوله سوى مجموعة صغيرة في كلية ميرتون Merton College فسي أوكسفورد . وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر كانت المدرسة الأوكامية الباريسية ، التي سار أفرادها على خطى معلمهم في رفضه للميتافيزيقا ، والاهتمام بملاحظة الأشياء وتحليلها ، حتى تقدموا إلى بدايات الميكانيكا ، والفيزياء ، والهندسة التحليلية الحديثة . فقد اقترح نيقولاس لورسمي Nicholas of Oresme، الذي كان أبرز أعضاء هذه المدرسة دون شك ، مبدأ الدوران اليومي للأرض قبل كويرنيكوس ، كما اكتشف قانون الأجسام الساقطة قبل جاليليو.

٧ - هو فيلسوف واقتصادى فرنسى ( ١٣٧٠ - ١٣٨٧) . بعد أن أتم دراسته فى باريس شغل عدة مناصب كنسية ، كان آخرها منصب أسقف ليزييه Lisieux (١٣٧٧) . كما كان مستشارا للملك شارل المناصب كنسية ، كان آخرها منصب أسقف ليزييه تتناول السياسة والاقتصاد والعلوم الطبيعية . وأشهر مؤلفاته التى كتبها باللاتينية والفرنسية تتناول السياسة والاقتصاد والعلوم الطبيعية . وأشهر مؤلفاته عن العملة De L'origin , nature, et mutation des monnayes وقد كتب أيضا باللاتينية De Montete ، وكان له تأثير كبير على النظريات الاقتصادية فى العصور الوسطى وكتابه عن السماء والعالم عن حركات الكواكب توصل إلى بعض النظريات التى توصل إليها كورنيكوس فيما بعد .

وهكذا كنان تلاميذ أوكام عتلكون كل الوسائل الفكرية التي قكنهم من تحقيق انطلاقة علمية عظيمة مثلبا حدث في القرن السادس عشر والقرن السابع عشر . فلماذا لم يمضوا قدما في عملهم ؟ لماذا أضمحلت هذه الدراسات العلمية على هذا النحر الكلى في القرن الخامس عشر لدرجة أن اكتشاف أعمال نيكولاس الأورسمي وزملائه استغرق جهدا جهيدا من العلماء والباحثين ؟ تكمن الإجابات على هذه الأسئلة في الخلفية الاجتماعية التي كان أولئك العلماء يعملون في إطارها ، فلم يكن هناك أحد في القرن الخامس عشر ، ولا حتى بين العلماء المدرسيين ، يدرك القيمة التطبيقية والفائدة الاجتماعية لقانون الأجسام الساقطة . والرجال الذين واصلوا هذه الدراسات الجديدة كانوا يفعلون هذا في ظل معرفتهم بطبيعة عصرهم ، ولم يكن هناك أي تشجيع اجتماعي لهم . فلم تكن هناك كراسي خاصة بالعلوم في الجامعات ، وإغا كانت توجد كراسي عديدة للاهوت والمنطق ؛ وكان من الأربح للعالم أن يشتغل في مجال اللاهوت والمنطق بدالاً من أن يشتغل بالبحث العلمي الذي لم يكن يحظى بتقدير أحد ؛ اللهم إلا دائرة ضيقة جداً من العلماء وكان التغير في التكنولوجيا العسكرية في القرن السادس عشر هو الذي جعل من الميكانيكا علما ذا فائدة اجتماعية ، كما شجع على إحياء البحث العلمى . فقد كان استخدام بارود البنادق قد بدأ لتوه في القرن الرابع عشر ، وكان الأوربيون مايزالون غير ماهرين ومبتدئين في استخدامه . وبحلول القرن السادس عشر كانت الجيوش قد صارت ماهرة تماما في إطلاق قذائف المدافع . لأن صياغة معادلة للقذائف الساقطة كانت مساهمة يدرك الناس مدى فائدتها التطبيقية.

والعامل الثانى فى إحباط الحركة العلمية الكبرى فى القرن الرابع عشر هو قصور المعلومات الرياضية ، لاسيما فى علم الجبر . فقد كان مفكر العصور الوسطى المتأخرين يعرفون أن العلوم الطبيعية تتطلب التحديد الكمى للظاهرة الطبيعية ، ولكنهم لم يستطيعوا تحقيق هذا الهدف سوى بشكل جزئى . ويتمثل السبب الإضافى فى إجهاض الإنطلاقة العلمية فى القرن الخامس عشر فى عداء الإنسانيين للمدرسيين ورفضهم النظر إلى ماتحت السطح لكشف ماهر قيم فى أعمال ألمع رجال المدارس . وكثيرون من الإنسانيين فى إبطاليا تلقوا تعليما جامعيا بالفعل ، ولكنهم لم يكونوا يعرفون شيئًا عن الأعمال التى قت فى باريس وأوكسفورد على الرغم من قيمتها العالية . وكان بين الإنسانيين عند نهاية القرن الخامس عشر عدد من أبرز مفكرى أوربا وعلمائها ؛ ولكن عدم تعاطفهم مع الفكر الأكاديمى كان من

العوامل المساعدة فى إخفاق الثقافة الأوربية فى تحقيق الإنطلاق فى العلم حتى عندما كان أوكام وتلاميذه عتلكون رؤية جيدة لهذا البعد الفكرى الجديد، وهو البعد الذى قيض له أن عيز الحضارة الأوربية تماما عن غيرها من الحضارات.

ومما يكشف عن تزايد التدين في أوربا أواخر العصور الوسطى أن المجتمع لم يستمد من الأكاومية فهمها لإمكانية قياس الخصائص الكمية في الطبيعة ، وإنما استمد منها التشجيع على الاتجاه صوب الفردية الدينية . إذ كان أوكام قد بدأ بفرض يتعارض مع فروض ابن رشد الفلسفية قاما ، ولكند في الحقيقة توصل إلى ذات النتيجة : وهي أن العقل لا يكته أن يرقى الفلسفية قاما ، ولكند أن يلقول شيئًا أكيدا في المسائل اللاهوتية . وكان للأثر الناتج عن رفض الأوكامية للعقل كطريق لفهم الألوهية أن يؤكد التجربة الصوفية الفردية باعتبارها ركيزة للحقائق المستقاة من خلال الدين . وكتاب ترماس آكمبيس Thomas a Kempis «تقليد المسيح » بما فيه من نزعة غيبية ومعاداة للعقل ، كان متوافقا مع تعاليم أوكام . كذلك فإن كتاب « التعاليم الجاهلة » الذي ألفه نيكولاس كوسا Nicholas of Cusa كذلك فإن كتاب « التعاليم الجاهلة » الذي ألفه نيكولاس كوسا Nicholas of Cusa كذلك فإن كتاب « التعاليم الجاهلة » الذي ألفه نيكولاس كوسا الطلام وننتظر صابرين في نتيجة حتمية للفلسفة الإسمية والخضوع ؛ وعلينا أن نقيع في الظلام وننتظر صابرين في التظار « رؤية الرب » . كذلك انتشر الأدب الصوفي على نطاق واسع في شتى أرجاء أوربا في العصور الوسطى المتأخرة . ولايبدو أنه كن من قبيل المصادفة أن هذه المذاهب المتعلقة أكبر قدر من التأييد . فقد كانت الأوكامية والصوفية متقاربتين إلى حد كبير .

كان المتصوفة فى أواخر العصور الوسطى موالين للكنيسة ورجالها بشكل عام ، ولكنهم ، كما حدث فى القرن الثانى عشر ، تجرأوا على انتقاد الأكليروس بسبب التأكيد الشديد على العلاقة بين الله والإنسان، وسرعان ماتجاسر بعض الأتقياء على إنكار صلاحية السلطة الكنسية . وكان أوكام نفسه قد زعم أن البابا ، والمجمع المسكونى ، يكن أن يخطئ . ويبدو أنه قد استنتج أن المصدر الثابت للحقيقة هو الكتاب المقدس . وكان هذا الرأى يتضمن المدلول الثورى القائل بأن السلطة الدينية ينبغى أن تكون داخل الضمير الفردى لكل إنسان . وقد صار مذهب سلطة الكتاب المقدس أكثر أهمية بفضل زعيم هراطقة القرن الرابع عشر ، وهو جسون ويكلف إمارة من أساتذة

اللاهوت في أوكسفورد . وكان ويكلف شخصا عرورا ، تعيسا ، عصابيا ، ولكنه كان رجلا ذا تعليم راق ومهارة لاتبارى . لم يكن أوكاميا ، ولكنه كان أفلاطونيا ؛ ومما يشي باستمرار انفصام عالم الفكر في العصور الوسطى المتأخرة أن هذا المفكر الهرطقي العظيم الذي ظهر في أخربات القرن الرابع عشر كان واقعيا . ويبدر أنه اقتنع بالكتاب المقدس كانبثاق عن العقل وإنعكاس للشكل الروحي ، باعتباره سلطة لاتقبل المناقشة . ومن هنا مضى في تأليف موسوعة ضمت المذاهب الهرطقية التي ظهرت على مدى القرنين السابقين ، وجمعت مابين تعاليم بطرس الوالدواني ، ويواقيم الفلوري ، ومارسيليو البادواني . وأنكر سلطة القساوسة ، وعملية تحول الخيز والنبيذ إلى جسد المسيح ودمه ، كما هاجم البابا على أنه المسيح الدجال ، ودعا إلى خلق كنيسة روحانية خالصة وذلك بإعطاء الأراضي الكنسية للعلمانيين. وكان طبيعيا أن يكون هذا المبدأ الأخير من بواعث سرور الحكومة الإنجليزية والنبلاء ، ولم تستطع الكنيسة أن تضطهده . ولكن ويكلف فعل ماهو أكثر من مجرد نشر مكتبة صغيرة من اللاهوت الهرطقي ؛ فقد ترجم الكتباب المقدس للإنجليزية ، وألهم المبشرين الجوالين الذين عبرفوا باسم اللولاود Lollards) ، وشجعهم بشخصه على السفر والترحال في كل مكان لنشر مذاهبه ، وفي ثمانينيات القرن الرابع عشر كانت انجلترا ، التي خلت عاما من الهرطقة في القرن السابق بحيث لم تعقد بها أية محكمة من محاكم التفتيش، قد صارت مركزاً لأقوى حركة هرطقية في أوربا.

وليس هناك شئ ، في كتابات مارتن لوثر ، أو أي من المصلحين البروتستانت في القرن السادس عشر ، لايمكن أن تجده في القرن الرابع عشر . ليس السؤال هو لماذا حدثت ثورة البروتستانت والإنشقاق في القرن السادس عشر ، وإغا السؤال هو لماذا لم يحدث هذا قبل مائة أو مائة وخمسين سنة ؟ وربا يكون هذا هو أهم سؤال يمكن طرحه فيما يتعلق بالعصور الوسطى

٣ - أطلق هذا الاسم في القرن الرابع عشر على أتباع ويكلف، ثم امتد ليشمل نقاد المؤسسة الكنسية ، قد برزت جماعة أوكسفورد من مثقفي جامعة أوكسفورد ، ونظمهم نيكولاس هيرفورد أحد أتباع ويكلف. وكانوا يبشرون بتعاليمه وجلبوا إليهم أتباعا كثيرين من شتى أنحاء إنجلترا . قد أدين اللولارد بعد إخماد ثورة الفلاحين سنة ١٣٨١ ، لأن الطبقات العليا اعتبروهم من دعاة الثورة . وعلى الرغم من أن الكنيسة بدأت تضطرهم منذ سنة ١٣٨٨ فصاعداً ، فإنهم اكتسبوا شعبية بين البورجوازيين وأهالي الكوميونات . وفقدوا نفوذهم بعد تمرد قاموا به يقيادة جون أولد كاسل في سنة ١٤١٤ م عندما أخمد هنرى الخامس عصيانهم بقسوة - انظر :

K.B. McFarlane , John Wycilffe and Beginning of the English Nonconformity "1953" . ( المترجم)

المتأخرة . ويكن أن نقدم خسسة أسباب لفشل الحركة الهرطقية في القرن الرابع عشر في أحداث الإنشقاق في العالم المسيحي . أولا لم يكن القرن الرابع عشر يعرف آلة الطباعة ، التي لم تستخدم حتى سنة ١٥٠٠م . وكان من الصعب قاما على المنظرين الهراطقة أن ينشروا مذاهبهم . ففي مطلع القرن السادس عشر انتشرت الأفكار نفسها انتشار النار في أرجاء أوربا . فقد حملت مذاهب ويكلف إلى بوهيميا ، نتيجة لإحدى زيجات التحالف وماترتب عليها من علاقات بين الجلترا وهذه البلاد النائية ، ولكنه لم يكسب أي أتباع في فرنسا وألمانيا . وثانيا إن الإنكماش الطويل الذي حدث في العصور الوسطى المتأخرة ، أنتج مشاعر السخط ، وسلب من الناس طاقتهم ، وجعلهم في حال من اللامبالاة بحيث لايتورطون في صراع كبير ضد السلطة الكنسية . وثالثا ، هناك حقيقة تناقضية مؤداها أن البابوية كانت في حال من الضعف في القرن الرابع عشر بحيث لم تبذل سرى جهد قليل لغاية في ضرب الحركات حال من الضعف في القرن الرابع عشر بحيث لم تبذل سرى جهد قليل لغاية في ضرب الحركات بنفسها .

ولاشك فى أن السبين الأخيرين هما أكثر الأسباب أهمية . ذلك أن الطبقات الثرية فى أوربا كانت تخشى المدلولات الاجتماعية الواضحة فى الهرطقة . وبدأ أنها سوف تثير التمرد الاجتماعي ، وكان هذا هر سبب تحول أبناء هذه الطبقات ضد الحركات الهرطقية حوالى سنة الاجتماعي ، وكان القرن الرابع عشر هو عصر الثورات الاجتماعية الأولى فى أوربا . إذ كانت البروليتاريا الصناعية ، التى تكاثرت بفضل صناعة النسيج فى الفلاندرز وفلورنسا ، البروليتاريا الصناعية ، التى تكاثرت بفضل صناعة النسيج فى الفلاندرز وفلورنسا ، مشتبكة فى صراعات مريرة وفاشلة ضد الأوليجاركيين الذين يتسيدون الحياة فى المدن . بل إن الفلاح ، الذى كان وضعه الاقتصادى قد تحسن فى مناطق كثيرة من أوربا بسبب نقص العمالة ، قد رفع رأسه للمرة الأولى . وحيثما كان فلاح ذلك الزمان الطبع الصامت يشعر بأن أحداً قد أساء إليه ، أو أن الحرية الجديدة التى أخذ ينعم بها تتعرض لعدوان أصحاب الأراضى اليائسين ، فإنه كان يلجأ إلى العصيان الوحشى – مثل ثورة الفلاحين Jaquerie فسى

<sup>4 -</sup> إندلعت هذه الشورة سنة ١٣٥٨ في شمال فرنسا نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي فرضها النبلاء على الفلاحين عقب الوباء الأسود . وارتبط هذا التمرد أيضا بالصعوبات التي عانت منها فرنسا في أعقاب هزيتها في بواتييه سنة ١٣٦ ، وقد إتسمت بالعنف الشديد وحاول المتمردون مهاجم باريس بزعامة وليم كال Guillaume Cale على أمل الانضمام لشورة البورجوازيين بزعامة مارسيل اعتمره في توحيد النبلاء والبورجوازيين ضدها بحيث تم سحق التمرد في وحيد النبلاء والبورجوازيين ضدها بحيث تم سحق التمرد في

فرنسا وقرد الفلاحين في إنجلترا . ولاشك في أن قرد الفلاحين في انجلترا قد لقى تشجيعا من المبشرين الجوالين الهراطقة ، وربا يكون قد تم تحت زعامتهم ، وأدى هذا إلى تحول الحكومة الإنجليزية والنبلاء ضد أتباع ويكلف . كذلك فإن أسلاف البروتستانت في بوهيميا حولوا مذاهبهم إلى ديانة وطنية ، ورفعوا السلاح ، وأخافوا ألمانيا . وحتى بعد إحراق الزعيم الهرطقى جون هس John Huss ، بناء على أوامر مجمع كونستانس ، ظل تلاميذه وأتباعه يضايقون مناطق جنوب ألمانيا . وماحدث آنذاك هو أن الحركات الهرطقية ألهبت مشاعر السخط الاجتماعي والكراهية الوطنية ، كما قدر لها أن تفعل في القرن السادس عشر . ولكن لم يكن هناك لوثر في أواخر العصور الوسطى لكي يوقف مد رد الفعل بحيث يفصل الراديكالية الدينية عن التطرف الاجتماعي والسياسي ، ولم تكن مذاهب معاداة سلطة الراديكالية قد اختفت قاما في القرن الخامس عشر ، ولكنها أدينت بسبب الأحداث المرعبة مثل الكنيسة قد اختفت قاما في القرن الخامس عشر ، ولكنها أدينت بسبب الأحداث المرعبة مثل ثورة الفلاحين والحروب الهسية ، وبذلك نزلت تحت الأرض لتختفي لمدة قرن آخر من الزمان .

والسبب الأخير في عدم حدوث الإصلاح الديني في القرن الرابع عشر أو في بداية القرن الخامس عشر ، هو أن الحكومات الملكية كانت مشغولة ومتورطة في مشكلات أخرى بحيث فشلت في إنتهاز فرصة الموقف الديني كما فعل كثيرون من ملوك القرن السادس عشر . ففي العقود الأولى من القرن الرابع عشر بدا وكأن قدر الملكية الوطنية في كل من فرنسا وإنجلترا أن تستمر في زيادة سلطانها ، ولكن السنوات المائة والخمسين التالية تحولت إلى فترة حافلة بالمصائب للحكومة الملكية في كل من البلدين . وكان على أوربا أن تنتظر حتى أخريات القرن الخامس عشر حتى تستطيع الدولة الإقليمية الحاكمة أن تضمن زعامتها في المجتمع الأوربي . وفي الفترة الحاسمة سنحت للأرستقراطية فرصتها الأخيرة لكي تتحكم في حكومتي دولتين مركزيتين ؛ ولكن كبار السادة الإقطاعيين لم يظهروا من جراء سيادتهم وتحكمهم في الحياة السياسية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر سوى دلائل الطمع والكسل . وكانت النتيجة فوضى اجتماعية لم تعرفها أوربا منذ القرن العاشر .

<sup>=</sup> بقسوة الغة . والجدير بالذكر أن مصطلع Jaquerie مستمد من مصطلح Jacque الذي كان اسما عاما يطلق على الفلاحين - انظر .

G. Duby and A. Mandrou , History of French Civilization, (1963) .

وهناك قدر كبير من اللوم يقع على الملكية ني كل من فرنسا وإنجلترا بسبب الظروف الخطرة التي وجدتا نفسيهما في غمارها سنة ١٤٠٠ م . فقد استنفدتا مواردهما المالية والمعنوية ، وارتكبتا كل خطأ كان من المكن أن يفتح الباب لصعود الأرستقراطية من جديد . إذ كان إدوارد الأول وقبليب الجميل قد اندفعا إلى مدى بعيد ، ومن ثم كان كل منهما يتصرف بطريقة طائشة ، لاسيما في مجال الحكومة الفرنسية ، عما كان له أوخم العواقب على خلفائهما . فالملكية التي كانت محبوبة للغابة في القرن الثالث عشر كانت تواجه الإفلاس الأخلاقي عند نهاية حكم إدوارد الأول وفيليب الجميل. وكان من الواضح أن الإدارات الملكية قد إهتبلت الفرصة لنفسها . وهكذا ، فإذا كان الملوك قد ألفوا أنفسهم في موقف صعب ، فلماذا لاينتهز الجميع الفرصة ليأخذ كل لنفسه أكثر ما يكنه ؟ وكان إدوارد الثاني ابن إدوارد الأول ، جنديا فاشلا ، كما كان مصابا بالشذوذ الجنسى ؛ وبذلك تم إجباره على التنازل عن العرش ثم اغتالته مجموعة من السادة الإقطاعيين المتآمرين مع الملكية الفرنسية . وقد إنتهى خط أسرة كابيد نهائيا في سنة ١٣٢٨ ؛ وكان أبناء عمومتهم من أسرة فالوا Valois ضعفاء مرتبكين. وفي ثلاثينيات القرن الرابع عشر، كان ملك الجلترا إدوارد الثالث، وملك فرنسا فيليب السادس يخوضان حربا حمقاء نزقة سعيا وراء المجد في ساحة القتال متجاهلين المشكلات التي سوف تنجم عن تجدد الصراع . وأدى هذا إلى المزيد من استنزاف الخنزانة الملكية وتعريض الإدارة الملكية لمخاطر العصيان الأرستقراطي . فضلا عن أنه كان من المحتمل أن يزيد من أهمية السادة الاقطاعيين في البلاد.

وخلال السلام الطويل الذي ساد في القرن الثالث عشر ، كانت وظائف النبلاء العسكرية قد تقلصت ؛ ولكنهم في أتون الحرب اللانهائية التي نشبت آنذاك صاروا هم القادة الذين لاغنى للمجتمع عنهم . فقد عهد الملوك للسادة الإقطاعيين بتكوين الجيوش ؛ وصارت هذه الفيالق هامة للأرستقراطيين في الوطن بقدر أهميتها في ميدان القتال . ذلك أن امتلاك جيوش خاصة أتاح لكبار السادة الإقطاعيين أن يجابهوا الجميع ، وأن يتدخلوا في الشئون الملكية . لقد كان نظاما عسكريا مدمراً ذلك الذين أعاد أسوأ الأيام الإقطاعية القديمة ؛ وقد أطلق عليه بحق «الإقطاع ابن الزنا».

وكان الأرستقراطيون من جانبهم غاية فى الجذل والسرور بزعامتهم المتحددة للمجتمع ؛ فقد وجدوا أنفسهم مساقين إلى الحائط بسبب تدهور الاقتصاد الريفى ، وكان ملاذهم الرحيد هو تجريد حملات للنهبدوالتدخل فى الشئون الملكية . وفى القرن الرابع عشر وأوائل القرن

الخامس عشر لاحت للأرستقراطية الإنجليزية والفرنسية فرصة متازة للمشاركة في الشئون السياسية ، ومسارمة المرشحين للعرش ، كما أن السادة الإقطاعيين الفرنسيين تآمروا مع الغزاة الإنجليز . وانتهجت كل من الحكومة الإنجليزية والحكومة الفرنسية سياسة إنتحارية حين سمحت بتكوين الممتلكات الشاسعة للأمراء داخل كل من المملكتين . ففي كل من البلدين حصل الأمراء على هذه الامتيازات ، ثم أخذوا يحاربون بعضهم بعضًا في سبيل الفوز بالعرش. وكان هذا النظام الذي يمنح الاقطاعات لأبناء الملك الصغار ويؤكد ملكيتهم لها وهو نظام الأباناج appanage ، نظاما خاصا بفرنسا ؛ كذلك عانت إنجلترا من المتلكات والضياع الأرستقراطية الكبيرة في مناطق الحدود .

وعندما بدأ إدوارد الثالث حرب المائة عام في أواخر ثلاثينيات القرن الرابع عشر ، كانت هذه العوامل قد بدأت تفعل فعلها . وفي غضون نصف قرن كانت الفوضي السياسية والاجتماعية قد أنشبت مخالبها في فرنسا وإنجلترا . وقد أحرز الإنجليز إنتصارات باهرة على الفرنسيين ، بسبب استخدامهم المتطورة لرماة السهام من ناحية ، ولكن الحكومة ، من ناحية أخرى ، لم تكن تستطيع أن تستمتع بفتوحاتها في القارة . إذ أنها كانت مشغولة بتمرد الأرستقراطيين وحروب الأمراء داخل الوطن. فقد جلبت الجيوش التي استخدمها السادة الإقطاعيون في ضرب الفرنسيين إلى أرض الوطن لكي تخوض المعارك في سيبل طموحات الأمراء وتنافسهم على العرش . أما البرلمان ، الذي استخدمه إدوارد الأول كأداة في خدمة السلطة الملكية ، فقد تحول إلى أداة بيد الفريق الأرستقراطي . وفي خمسينيات القرن الخامس عشر بلغت هذه الحروب ذروتها فيما عرف باسم « حروب الوردتين » ، وهي حرب أهلية بكل معنى الكلمة نشبت فيما بين الأرستقراطيين في سبيل السيطرة على العرش الإنجليزي والحكومة الملكية ، ولفترة من الوقت كانت فرنسا أسوأ حالا ، ذلك أن أحد فروع الأسرة المالكة رمى بثقله مع الغزاة ، وأخذت الجيوش الفرنسية تعانى من هزيمة تلو الأخرى ، ولم ينقذ تاج قالوا ، الأسرة الخائبة المرتبكة ، سوى متاعب المملكة الإنجليزية الداخلية . لقد أتاحت هذه المشاجرات الإنجليزية الفرصة للصحوة الفرنسية التي بدأت في ثلاثينيات القرن الخامس عشر، وبعد قرن من النهب الذي ارتكبه الإنجليز ، إتفق الفرنسيون أخيراً على أمر واحد ! هو أنه يجب طرد الإنجليز . ووجد الفرنسيون زعامتهم في فتاة ريفية هستيرية اسمها جان دارك . وأخيراً اغتنم لويس الثامن ، بحركته البطيئة ، فرصة هذا الشعور الوطني لطرد الإنجليز المنقسمين على أنفسهم وأعاد بناء السلطة الملكية . لقد طرحت حلول كثيرة للمشكلات السياسية ، والاقتصادية ، والفكرية التي عانت منها أوربا في أواخر العصور الوسطى . إذ وجد الكثيرون راحتهم في التجربة الدينية العميقة ، والعلاقة الشخصية مع الله . وقد طرح الإنسانيون الإيطاليون رأيا متفائلا عن قوى الذكاء الإنساني النقدية والإبداعية ، كما زرعوا التراث الكلاسيكي والأفلاطونية المسيحية كموارد وينابيع للمستويات الأخلاقية التي يمكن أن تعيد الإستقرار إلى الحياة الأوربية . وفي أواخر القرن الخامس عشر ، اكتسبت هذه الإنسانية المسيحية ، كما قدمها العالم الهولندي ارازموس الإنسانيين هو الذي لم يلبث أن تحقق على أكمل صورة في الحياة الأوربية ، فقد كان الإنسانيون الإيطاليون وطنيين غيورين متحمسين لمدنهم ، وقادتهم وطنيتهم إلى الترويج الإنسانيون الإيطاليون وطنيين غيورين متحمسين لمدنهم ، وقادتهم وطنيتهم إلى الترويج لذهب عشر .

كانت الدولة السيادية التى لاتعترف سوى بمنطقها هى التى اتجهت نحوها شعوب أوربا المرهقة الواهية فى نهاية القرن الخامس عشر. فقد أسس إدوارد الرابع وهنرى السابع فى إنجلترا ولويس الحادى عشر فى فلورنسا مايعرف باسم « الملكيات الجديدة » التى كانت فى حقيقة أمرها عودا إلى حكومات إدوارد الأول وفيليب الرابع ، ولكن مع مزيد من الاهتمام بالواجهة الأخلاقية وتأكيد أكثر على المشاعر الوطنية . وبعد قرنين من الفوضى بدا أن الحل الرحيد هو إعادة زعامة الدولة . وقد هلل الإنسانيون لمجد الملكية التى أعيد إحياؤها ، والتى ستحفظ المستويات الأخلاقية وترعى الفنون . وبالنسبة للعلماء الذين تأثروا بالتراث الكلاسيكى إلى حد كبير ، بدت السلطة المطلقة هى الشكل الرحيد للحكومة التى يمكنها الخفاظ على النظام الاجتماعي والصالح العام . وبالنسبة لكثيرين عن وقعوا تحت تأثير الأشكال المختلفة للفردية الدينية ، كانت الدولة السيادية محل ترحيب لأن الملك يستطيع أن يقف عقبة كأداة في مواجهة السلطة الكنسية ، أو مايكون قد تبقى منها .

وفى سنة ١٥٠٠ م كانت جميع البلاان الأوربية فى حاجة ملحة إلى السلام الداخلى . فبإنتها ، الإنكماش الكبير الذى عرفته العصور الوسطى المتأخرة ، وما نتج عن ذلك من زيادة فى السكان ، صار الإزدهار ممكنا فى المدينة والريف على السوا ، بشرط إعادة القانون والنظام وبدا أن الملكية هى المبدأ الوحيد للنظام ، ومن ثم تفشت موجة جديدة من الحماسة لحقوق الملكية . قد عمل ملوك أواخر القرن الخامس عشر فى كل مكان على نفس النموذج الأساسى

للحكومة ، بلاط صغير وبيروقراطية ملكية صغيرة تنشر السلام بين الأرستقراطيين ، أو ، عندما تفشل هذه السياسة ، تقاتل كبار الإقطاعيين لمصلحة الكل الوطني .

كان مؤرخو لقرن التاسع عشر يظنون أن ظهور « الملكيات الجديدة » قد تم بتأثير تحالف كبير بين الملك والبورجوازية ، وهو رأى لايصمد أمام الفحص الدقيق . ففى إنجلترا ، وفرنسا، وأسبانيا ، حيث انتعشت الملكية كان المجتمع محكوما بالملكية الزراعية . وكانت أموال البورجوازيين تفيد الملك فى تكوين جيوش المرتزقة ، ولكن أهمية التجار والصيارفة فى الحياة السياسية كانت ضئيلة بالفعل . فقد كان الصراع بين البلاط الملكي ، والمجلس ، والبيروقراطية من جهة ، والأرستقراطية من جهة أخرى . وكانت كافة طوائف المجتمع الأخرى – أى الغالبية العظمى من الشعب – تظل خارج الوطن السياسي . لقد هللوا للملك لأن إعادة السلطة الملكية كان يعنى ضمانا للسلام والنظام ، ولكنهم لم يكن لديهم سوى القليل من الكلام حول مسار التغير السياسي .

كانت علاقة الملك بالأرستقراطية علاقة مبهمة . فقد كان يشاركهم رؤيتهم وأسلوب حياتهم، وإذا كانوا راضين عن مراكزهم في البلاط والحكومة كان يتوق إلى التعاون معهم ويعطيهم مكانهم المعتاد على قصة المجتمع . وفقط عندما يهدر كبار الإقطاعيين القانون والضرائب الملكية ، لاسيما حين يظهر كبار النبلاء طموحا لإعتلاء العرش ، كان الملك يوجه جيوشه من المرتزقة ضد قلاع وحصون عائلات كبار ملاك الأراضي . فالبناء السياسي والاجتماعي لممالك الشمال ، باستثناء انجلترا ، لم يتغير بشكل أساسي على مدي القرنين .

وعند نهاية القرن الخامس عشر كان هناك شعور واسع النطاق بأن النظام الاجتماعى يتطلب خضوع كافة الطبقات ، والطوائف ، والهيئات للسيادة المطلقة والقانون . وهكذا تم استئناف الإتجاه السياسى الذى عرف القرنان الثانى عشر والثالث عشر ، وتم تصعيده . ومع هذا فقد كانت هناك قيود عملية قاسية سنة ١٥٠٠ تحد من محارسة السلطة الملكية ، بغض النظر عما يقوله المنظرون عن حق الملوك الإلهى . فقد كانت الإتصالات والمواصلات في سنة ١٥٠٠ على ماكانت عليه سنة ١٥٠٠ تقريبا . إذ كانت شبكة المواصلات النامية ماتزال تعنى أن الحكومة الملكية ، بصرف النظر عن أيديولوجيتها السلطوية ، لم تكن تستطيع أن تفعل سوى القليل جداً للتأثير على الحياة اليومية للغالبية العظمى من الشعب . فقد كان الملك يقدم العدالة القانونية في ساحات القضاء ، ويجمع الضرائب ، ويقود الجيوش ضد أعداء الوطن . ولكن

أوربا سنة ١٥٠٠ كانت ما تزال بعيدة عن الدول المركزية الحاكمة العاملة للصالح العام ، والتى عرفها العالم الصناعى الحديث ، مثلما كان الأمر سنة ١٣٠٠ . لم يتم تقليم الاستقلال الذاتى للعائلات ، والطوائف ، والهيئات ، والجماعات المحلية سوى بقدر محدود جدا ، وكان خضوع الفرد للدولة مباشرة في نطاق ضيق للغاية . إذ كانت هذه النظم الثانوية المباشرة هي المعول عليها في حياة ٩٥٪ من الناس ، ونادرا ماكان الناس في حياتهم العادية يشعرون بهيبة الدولة ، بالصالح أو بالطالح . وبهذا المعنى كانت أوربا سنة ١٥٠ ما تزال مجتمعا ، ينتمى إلى العصور الوسطى أساسا ، ولم يحدث التحول الكبير في النظام السياسي والاجتماعي سوى إبان الثورة الصناعية .

وفى المدن الإيطالية كانت الدولة بالضرورة قريبة من حياة الناس بسبب صغر حجم هذه الكيانات السياسية . ولكن هذا الموقف الخاص لم يكن ذا أهمية كبيرة بالنسبة لأوربا ككل . أما ماساهمت به إيطاليا فعلا فى الحضارة الأوربية سنة ١٥٠٠ ، فكان نوعا جديدا من الثقافة الدنيوية يكن أن نسميها بالإنسانية . فقد كانت النهضة الإيطالية تطوراً هاما فى الحياة الأوربية لأنها أقامت النظام التعليمي وأسلوب الحياة الذي شاع فى أوساط الأرستقراطية والشريحة البورجوازية العليا فى جميع أنحاء أوربا خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر . فلكى يكون المرء عضوا فى الصفوة يجب أن يعتمد على المكانة الاجتماعية الموروثة ، وليست الثروة أيا كانت وسيلة جمعها . إذ كان ينبغى للمرء أن يكون عارفا بالكلاسيكيات ، وأن يكون رفيع الأدب ، وصاحب ذوق رفيع فى الفن ، والموسيقى والملابس، كما يجب أن يستخدم أسلوبا مهذبا بليغا فى الحديث . وقد استعار البورجوازيون الإيطاليون كما يجب أن يستخدم أسلوبا مهذبا بليغا فى الحديث . وقد استعار البورجوازيون الإيطاليون على جدارتهم بالإنتماء إلى صفوة الحضارة الأوربية . ولكنهم هذبوا الأسلوب الأرستقراطي القديم . وأثروه كثيرا ، لدرجة أن الأرستقراطية الشمالية فى أواخر القرن الخامس عشر كان عليها أن تتعلم كيف تعيش وتتفوق على الإنسانيين الإيطاليين .

ومن السهل تماما أن نذم هذه الثقافة الإنسانية باعتبارها أيديولوجية الطبقات العليا ، ولكن هذا التعريف يخطئ إدراك النهضة الإيطالية وامتدادها صوب الشمال في أواخر القرن الخامس عشر . ففي المحل الأول ، كانت هذه الإنسانية هي الثقافة الوحيدة المقبولة ، والأسلوب الوحيد الذي كان واعيا بذاته ، والذي استمر بفضل النظام التعليمي . ولم يحدث

حتى الثورة الصناعية وتطور التعليم الجماهيرى أن تطورت ثقافة واعية بذاتها ومتداخلة فى الحضارة الأوربية مشلما حدث فى ذلك الحين . وثانيا ، أنه على الرغم من أن الإنسانيين الإيطاليين والإنسانيين فى الشمال كانوا مسيحيين أتقياء ، فإن الأخلاقيات الإنسانية كانت دنيوية فى جوهرها : فقد كان الرجل يحقق الواجبات الدينية المسيحية ، ولكن كبرياء ، وقيمته فى المجتمع لم تكن ترتبط كثيراً بالهيراركية الثيوقراطية . لقد كان معيار إنتساب المرء للصفوة هر الجانب العلمانى فيه - أى تعليمه ، وأسلوبه وسلوكياته ، وهى أمور لم تكن متاحة سوى للأغنياء بطبيعة الحال . لقد كان ظهور هذه الأخلاقيات الدنيوية مؤشراً على متاحة سوى للأغنياء بطبيعة الحال . لقد كان ظهور هذه الأخلاقيات الدنيوية مؤشراً على العصور الوسطى وبزوغ فبجر عصر جديد . وأخيراً يجب أن نؤكد على أن الأخلاقيات الإنسانية، على الرغم من أنها تختلف عن أخلاقيات كنيسة العصور الوسطى ، كانت نتاجا للنمو الفكرى والثورة الومانسية فى القرون الثانى عشر .

وبينما كانت الثقافة الإنسانية غثل أيديولوجية الطبقات الحاكمة سنة ١٥٠٠ ، فإنها كانت بالفعل مؤشراً على تقدم كبير في تاريخ الغرب: إذ أنها أكدت على القيم الفردية ، وعلى غرس نزعة التفوق الفردية وتحقيق عقلية حساسة متطورة . وأحد الموضوعات الكبري في تاريخ القرن الماضي هو ما إذا كانت هذه النزعة الفردية والكبرياء الشخصي يمكن تلقينها للجماهير ، أو بعبارة أخرى ، ما إذا كان تهذيب العقل والأخلاق الإنسانية ، الذي جعلته النهضة الإيطالية وقفا على الأقلية الثرية ، يمكن أن يتحول إلى تراث عام للإنسانية .

## ٢ - أفكار ختامية في تاريخ العصور الوسطى :

من الشائع أن ننهى مسح تاريخ أوربا في العصور الوسطى بتقارير ثابتة عن « تراث العصور الوسطى » إذ يتجشم الكتاب عناء إبراز حقيقة أن كثيراً من المؤسسات والمواقف التي ظهرت في أوربا العصور الوسطى ماتزال معنا إلى اليوم: فالكنيسة الكاثوليكية ، والحكومة النيابية ، والجامعة ، والنزعة الرومانسية ، والعلم التجريبي ، والمؤسسات الرأسمالية ، وغيرها مما نعتز به ، من نتاج العصور الوسطى . وإنها لحقيقة أن وجود العصور الوسطى معنا أكبر من وجود التراث القديم ، كما أن حياتنا في النهاية محكومة في كثير من الجوانب بتراث ألبر من وجود الرسطى . ولكن ، من ناحية أخرى ، فإن هذه المؤسسات والمثل العليا التي يمكن أن العصور الوسطى ، قد تغيرت بشكل ذكى منذ القرن الثالث عشر ، وعلينا أن

نعترف بالفروق الأساسية بين عالمنا وعالم توماس أكويناس وسان لويس . ويكن أن نجمل هذا في القول بأنه إذا استطعنا أن نرجع القهقرى إلي القرن الثالث عشر ، فإننا سوف نجد الناس في العصور الوسطى يختلفون عا بالفعل . ولسوف تروعنا الرواتح الكريهة المنبعشة من أجسادهم ، وعاداتهم الشرهة في الأكل ، وإفتقارهم للراحة البدنية ، وتدينهم المتعصب ، وإعتقادهم العميق في الخرافات ، فضلا عن العنف والقسوة اللذين يسودان حياتهم اليومية. وبعبارة أخرى فإن حضارة العصور الوسطى كانت في كثير من جوانبها حضارة مجتمع ماقبل التصنيع . وحضارة العصور الوسطى لم تحقق التطبيق الكامل للعلم على التكنولوجيا، وهو ماجعل اقتصادنا الاستهلاكي ممكنا . وهنا يكمن أوضح الخطوط الفاصلة بين الناس في ماجعل اقتصادنا الاستهلاكي ممكنا . وهنا يكمن أوضح الخطوط الفاصلة بين الناس في أخرى في الماضى وبيننا . ومع هذا ، فإننا أقرب إلى أهل العصور الوسطى منا إلى أية حضارة أخرى في الماضى . إذ أننا نستطيع أن نشارك في تجاربهم أكثر مما نستطيع أن نفعله بالنسبة لإنسان العصور القديمة أو الشعوب الشرقية . لقد كانت العصور الوسطى تجربة طويلة جداً لانسمة في تطور الحضارة الغربية ، ومن ثم فهي جديرة قاما بأن تكون موضوعا للدراسة . ذلك أن فهم الماضى الوسيط أمر لاغنى عند لكي نتعرف على هويتنا .

وعلى أية حال ، فهناك سبب آخر لدراسة تاريخ العصور الوسطى : ذلكم هو الدرس الذى يمكن أن نتعلمه من دراسة المسار الكلى لحضارة العصور الوسطى . قد عبر الفيلسوف سانتيانا Santayana عن واحدة من أكثر الحقائق عمقا حين لاحظ أن أولئك الذين يجهلون الماضى يدينون أنفسهم بتكراره . فماذا فى تاريخ أوربا العصور الوسطى يمكن أن نتمثله ونترسم خطاه أو نتجنبه ؟ من حسن الحظ أننا نعرف عن حضارة العصور الوسطى أكثر عا نعرف عن أية حضارة أخرى ماتت ومضت : ونحن نستطيع ، بثقة فى الصفة الترجيحية لمعلوماتنا عن التغير التاريخى ، أن ندرس غوذج تطور أوربا فى العصور الوسطى وأن نتعلم من هذه الدراسة دروسا تلهمنا وتمنحنا الوعى . فتاريخ العصور الوسطى يعلمنا أن الإنجازات الهائلة بمتناول مجموعة صغيرة من الصفوة التى ترشدها المثل العليا والقادرة على تحقيق هذه المثل ، أمر محكن . وأكشر ما يبعث على السرور فى هذه الدراسة يأتى من التأمل فى الشخصيات والأعمال التى أتاها أولئك الرجال العظماء الذين قادوا أوربا على مدى قروز عديمة الجرأة على تحقيق أشياء عظيمة لأنهم أخذوا الرب مأخذ الجد .

وفى تاريخ العصور الوسطى كذلك درس نتعلمه عن انهيار الحضارة ، وفى تجاهلنا لهذا الدرس خطر كبير على ثقافتنا وعلى مجتمعنا . فقد خلقت حضارة العصور الوسطى ، بعد صراع طال خمسة قرون على أساس توليفة معقدة وعقلانية بين الروح التى قثلها الكنيسة والعالم الذى قثله الملكية . وقد رأينا فى هذا الكتاب كيف أن إنهيار التوازن فى القرن الحادى عشر ، حدث حين استهان هذا التوازن ببادئ بعض الرجال الغيورين الدينية والأخلاقية، ففشلت محاولتهم لإعادة بناء المجتمع وفقا لمثلهم التطهرية . وقد قت صياغة توازن أقل كمالا فى القرن الثالث عشر وضع فى حسبانه نتائج الإبداعية فى التعليم والتدين والسلطة . ولكن هذا الوفاق الجديد كان قائما على توازن دقيق وحساس بين الأطراف بحيث لم يستمر طويلا . وكانت النتيجة إنهياراً عصبيا اجتماعيا ، وبدأ السعى إلى إشباع رغبات المستهترين المرعبين الذين انتهكوا مبادئ النظام فى العصور الوسطى .

وهكذا ، فإن دراسة التاريخ الوسيط تعلمنا أن الحضارة نتيجة للتداخل المركب بين الروح والسلطة ، بين الموارد الروحية والمرارد المادية ؛ وأن هذا الوفاق الحساس يصعب الحفاظ عليه ، لأن الحفاظ يتطلب ذكاء ناضجا ، وإعتدالا عاقلا ، ويقظة مستمرة ؛ وأن أعداء الحضارة ، بغض النظر عن البدائيين الذين لايفهمون ، هم أولئك الغلاة غير المسئولين والهازئون العصابيون .

## دليل للقراءة في التاريخ الوسيط

هذه محاولة للإشارة إلى أهم وأحدث الدراسات والبحوث التي تتناول الموضوعات الواردة في كل فصل من فصول هذا الكتاب .

الجزء الأول : المصير الروماتي .

الفصل الأولى: الاضمحلال والسقوط.

Bury, J.B. History of the later Roman Empire, New York; Dover, 1957.

وهو عبارة عن تاريخ سياسي شامل .

Gibbon Edward . The Decline and Fall of the Roman Empire, D.Saunders, ed . New York : Viking 1974 .

وهو مايزال يحمل طابعا قصصبا داخليا على الرغم من مضى مائتي سنة على تأليفه .

Rostovtzeff M.I. The Social and Economic History of the Roman Empire. London: Oxford University Press, 1957.

وهو موضوع يتميز بالأصالة والعبقرية ويتناول الصراع في العالم الروماني . وهو كتاب مثير المصادر :

Apuleius . The Golden Ass. R. Graves . trans . Nork : Farrar , Straus and Givaux , 1945 . وهي عبارة عن رواية رومانية تكشف عن الاضطراب الكامن في الإمبراطورية المتأخرة .

Casson, L., ed. Selected Satires of Lucian, New York: Norton, 1968.

يتناول فترة الإمبراطورية المتأخرة والحماسة الدينية فيها .

الفصل الثاني: الإمبراطورية المسبحية والكنيسة المسبحية.

Alfoldi, A. The conversion of Conastantine and Pagan Rome, London: Oxford University Press, 1948.

يصور تنسطنطين في صورة المسبحي المخلص ؛ وهو كتاب ديني الطابع ولكنه مثير للاهتمام .

Burckhardt, I. The Age of Constantine the Great. New York: Pantheon 1949.

يصور تنسطنطين في صورة الانتهازي السياسي المخادع! وهو من أهم مؤلفات القرن التاسع عشر، يلقى إدانة مستمرة من الباحثين ولكن لايمكن تجاهله.

Jonas, H. Gnostic Religion . Boston : Beacon 1963.; Lietzmann , H. History of the Early Church . 4 vols . Cleveland : Publishing , 1961 .

كتاب ذو طابع محافظ يروى بالتفصيل قصة ظهور السيحية .

MacMullen, R. Constantine. New York: Harper and Raw, 1971.

ترجمة عتازة وشاملة وعتعة لقنسطنطين ، تركز على الطبيعة المعقدة لشخصية تنسطنطين وسياسته .

Momigliano, A.The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century. London: Oxford University Press, 1961.

Nock, A.D. Conversion . New York . Cambridge University Press , 1961 .

Piganiol, A.L'empire chrétien, Paris: Presses Universitaires de France, 1933.

وهو عبارة عن تحليل ممتاز .

مسادر:

العهد الجديد ، طبعة أورشليم .

Eusebius, Bishop of Caesarea . Eccleesiastical History . Grand Rapids : Baker Books , 1974.

وهو تاريخ الكنيسة كما يراه واحد من أهم أساقفتها ؛ وهو بثابة الأيديولوجية للملكية القسطنطينية . الفصل الثالث : بناء المسيحية اللاتينية .

Bolgar, R.R. The Classical Heritage and its Beneficiaires, New York: Cambridge University Press, 1954.

كتاب هام جدا يكشف القيمة الاجتماعية للتراث الكلاسيكي في عام العصور الوسطى .

Brown, P.R. Religion and Society in the Age of St. Augustine. London Feber, 1972.

وهو عبارة عن مسح مفيد لعالم آباء الكنيسة.

St. Augustine of Hippo, Berkeley: University of CaliFornia Press.

Cochrane , C.N. Christianity and Classical Culture . London : Oxford University Press , 1959 .

من أهم الكتب التي تنتناول حلول المسيحية محل قيم الثقافة الكلاسبكية ، وهو عبارة عن رزية أكثر واتعية للإنسان تعكس الأوغسطينية الجديدة التي شاعت في ثلاثينيات القرن العشرين ، ولكنه ما يزال من أكبر المؤلفات في هذا المجال .

Ladner, G.B. The Idea of Reform, Cambridge, Mass: Hervard University Press, 1944. كتاب هام لدراسة فكر آباء الكنيسة.

Meer, F., van der, Augustine the Bishop, New York: Sheed and Ward, 1962.

Mommsen, T.E. Medieval and Renaissance Studies . Ithaca, N.Y. : Carnell University Press , 1959 .

Morey, C.R. Christian Art. New York: Norton, 1962; Nygren, A. Agape and Eros, New York: Harper and Row, 1969.

دراسة راعبة لمكانة الحب الإنساني والإلهي ني المسيحية .

779

Palanque, J.R. Saint Ambrose et l'empire romain. Paris: L. de Bocard, 1933.

يصور القديس أمبروز كرجل من رجال الحكومة الكنسية .

Prestige, G.L. God in Patritic Thought, 2nd ed. Noperville, Ind: Allenson, 1952.

Smalley , B. The Study of the Bible in the Middle Ages . Notre Dame , Lnd. : University of Notre Dame Press , 1952 .

Walson, H. The Philosophy of the Church Fathers 3rd ed. Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1970.

دراسة هامة جداً ، وذات تأثير هام .

المسادر:

Saint Augutine . The City of God . D.Knowles, ed . Baltimore : Penguin , 1972 .

من أهم كتب العصور الوسطى عمقا وتأثيراً.

Saint Augustine . Confessions . F.Sheed, trans . New York : Sheed and Wad . 1942 .

يتناول الحج النفسي والروحي للمعلم الأكبر للكنيسة الغربية موضحا الجوانب المذهلة في هذه الشخصية .

الجزء الثاتي : تحول الحكومة والمجتمع الأوربي .

الفصل الرابع: عصر الغزوات الجرمانية.

Bury, J.B. The Invasion of Europe by the Barbarians: New York: Norton 1967.

وهو عبارة عن سرد محتاز للتاريخ السياسي .

Chadwick, H.M. The Heroic Age, Cambridge: Cambridge University Press, 1926.

مقارنة حاذقة بين العالم الجرماني والعالم البطولي .

Courcelle, P.P. Histoire literaire des grands invasions germaneques. paris: Hockette, 1948.

وهو بحث مقنع وأصيل في الثقافة الجرمانية ؛ ودراسة لم يسبق لها مثيل .

Dopsch , A. The Economic and Social Foundations of Europe . New York : H.Eertig , 1969.

مناقشة مكثفة تحاول إثبات أن الغزوات الجرمانية لم تحدث سوى القليل من الضرر الاقتصادى والاجتماعي . وهو دراسة تاريخية ذات اتجاهات نازية .

Latouche, R. Les grands invasions et le cris d'occident au Viem Siécle, paris : Aubier, 1946.

أحسن تاريخ كتب عن الكوارث التي نجمت عن الغزو والتفكك الاجتماعي ، وهو دراسة ذكية بشكل يثير الدهشة .

Lott, F. The end of the Ancient World and the Beginning of the Middle Age. New York: Harper and Row, 1974.

أحد المؤلفات الكبرى حول هذه الفترة التي قيزها الفوضى ، كتب في العقد الثاني من القرن العشرين ، وهو يعكس عصره ؛ ومن آثار عصر الجمهورية الفرنسية الثالثة .

Salin, E. Le civilisation merovingienne. 5 vols. paris: A. et J. Picard 1959.

محاولة بالدليل الأثرى والعملات وبالدليل الأدبي لإثبات أن الغزوات كانت كارثة مطبقة .

Wallace-Hadrill, J.M. The Babarian West, New York: Harper and Row 1952.

المسادر:

Beowulf, M. Alexander, trans. Baltimore: Penguin, 1973.

. وهذه الملحمة عبارة عن راحد من أفضل موضوعات البطل الشعبى الجرمانية ؛ وهو كتاب معقد للغاية . Gregory , Bishop of Tours . History of the Franks . L.Brehout , trans. New York : Norton , 1969 .

والكتاب يعكى قصة الفوضى ، والعنف ، والقسوة التي اتسم بها مجتمع بلاد الغال الفرنجية كما رآها أسقف أرستقراطي وهو مدهش .

Tacitus . Germania . H.Mattingly , ed . Baltimore : Penguin , 1971 .

وهو يمثل وجهة نظر أرستقراطي روماني عن أساليب الحياة البدائية لدى الشعوب الجرمانية - وربما يكون هجوما على التدهور الروماني .

الغصل الخامس: بيزنطة والإسلام .

بيزنطة .

Baynes, N., and Moss. H. Byzantium: Introduction to Eastern Roman Civilization. New York: Oxford University Press, 1948.

Diehl, Ch. Byzantium: Greatness and Decline. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1957.

مقدمة طريقة عن الحضارة البيزنطية .

Ostrogorsky, G. History of the Byzantine State . New Brunswick, N.J. Rutgers University Press, 1969.

كتاب تاريخ نادر المثال في معالجته الأحوال بيزنطة ، وبه قائمة شاملة من المصادر والمراجع .

Vasiliev, A.A. History of the Byzantine Empire, 2vols. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1968.

ملئ بالتفاصيل ومفيد .

المصادرة

Hull, D.B.Digenes Adritas, The Two Blood Border Lord. Athens Ohio University Press, 1972.

أعظم ملحمة بطولية .

Procopius. The Secret Histories, R. Atwater, trans. Ann Arbar: University of Michigan Press. 1964.

صور بلا رتوش للإمبراطور جستنيان والإمبراطورة تيودورا .

The Institutes of Justinian . T.C. Sandars trans . 7th ed . London . Longmans, 1948 .

أكبر مجموعة قوانين تم جمعها ، وهي عالم قائم بذاته ، وقد تحولت لتخدم أوربا القرن الثاني عشر . الإسلام :

Gibb, H. Mohammedanism. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1953.

Goitein, S.D. Studies in Islamic History and Institutions. New York: Humanities, 1966. مجموعة من المقالات الهامة حول جوانب مهمة من الحياة الإسلامية.

Grunebaum, G. von, Medieval Islam, 2nd, ed. Chicago: University of Chicago press 1953.

Hitti, p.K. A history of the Arabs. 10th ed. New York: S.Martin, 1970. Rodinson. A. Mohammed.. Now York: Pantheon, 1971.

سيرة للنبي ( ﷺ ) كتبها يساري فرنسي ، وهو كتاب مثير .

Saunders, J. A history of Medieval Islam. New York: Barnes and Noble, 1965.

Watt, W.M. A history of Islamic Spain . Chicago: Adline, 1965.

كتاب مفيد يعالج واحدة من أزهى فترات الحضارة الإسلامية .

الفصل السادس: غر الزعامة الكنسية .

Casper El Geschichte des Papstumo . 2vols . Tubingen , West Germany : Mohr , 1930 .

أفضل ماكتب عن اليابوية في القرن السادس ؛ وهو كتاب كلاسيكي ؛ مذهل في معلوماته، وانع ويكشف عن رؤية داخلية للأحداث .

Dudden , H. Gregory the Great . 2vols . London: Russel , 1967 .

كتاب كثيب ولكنه مفيد .

Schmitz, P. Geschichte des Bendicktinerordens. Zurich: Benziger, 1960.

Ullman, W. The Growth of the Papal Government in the Middle Ages London: Methuen, 1965.

Gregory the Great. The life of St. Bendict. M.L. Uhlfelder, trans. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966.

The Rule of St.Benedict-Excerpts from the Holy Rule of St.Benedict . St.Charles III. : St.Charles House , 1974 .

Waddell, H. The Desert Fathers. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957.

الجزء الثالث : أوربا الأولى .

القصل السابع: بناء الملكية الكارولنجية .

Bieler, L. Ireland Harbinger of the Middle Ages. London: Oxford University Press, 1966. Bair P.N. Introduction to Anglo-Saxon English. New York: Cambridge University Press, 1954.

Chadwick, N. Celtic Britain. New York: Praeger, 1963.

كتاب يتسم بالأصالة ، ودراسة قيمة .

Hanning, R. The Church in the Early Irish Society. Ithaca, Oxford University Press. كتاب يكشف عن الإبداعية والحيوية والأصالة التي قيزت بها الكنية.

Huges K. The Church in the Farly Irish Society . Ityaca , N . Y . Cornell University press . 1966 .

أستكشاف للتغيرات الثقافية في القرن الثامن ، وهو كتاب هام يمتاز بالمرص والاتزان .

Schieffer, T. Winfred Bonifatius und die Cheistliche Grundle, gen Europas. Eng.: Pelican. 1950.

مقدمة مقيدة جداً عن انجلترا الأنجلوسكسونية .

المسادر : 🕆

Bede . The Ecclesiastical History of the English People . L . Shirley - Price trans . Baltimore , Penguin , 1974 .

أحسن مؤلف تاريخي كتب في العصور الرسطى الباكرة ..

الفصل القامن: الثقافة والمجتمع في أوربا الأولى .

Bronsted, J., The Vikings. Balitmore: Penguin 1973. Burns, C.D. The First Europe, London: Allen and Unwin, 1974.

Caulburn , R, Feudalism in History . Princeton , N . J .: Princeton University Press , 1957 .

Fichtenau, H.The Carolingian Empire. P. manz, trans. New York: Harper and Row, 1963.

Ganshof, F.Feudalism, P. Grierson, trans New York: Harper and Row 1961.

, Frankish Institutions Under Charlemagne, New York: Norton, 1970.

عبارة عن مجموعة مقالات عن جوانب مختلفة من الإمبراطورية الكارولنجية .

Halphen, L. Charlemagne et l'empire carolingien. Paris: A.Michel, 1949.

أحسن كتاب كتب في هذا الموضوع: وهو عبارة عن توليقة جميلة.

Hinks, R. Carolingian Art. Arbor: University of Michigan Press, 1962.

Laistner, M.L.W. Thought and Letters in Western Europe, Ithaca, N.Y, Cornell University Press, 1966.

Latouche, R., The Birth of the Western Economy . London: Methuen 1961.

Pirenne, H., Mohammed and Charlemagne. New York: Norton, 1939.

علامة على طريق البحث التاريخي يتناول تأثير الإسلام على أوربا الغربية ، ومؤلفه واحد من أعظم علماء التاريخ الوسيط: اقرأه ولكن لاتصدقه بالضرورة .

Turville-Perte, G., The Heroic Age of Scandinavia. New York: Hutchinson's University Library, 1951.

White, L., Mediveal Technology and Social Change. New York: Oxford University Press, 1966.

كتاب هام يحلل بذكاء تأثير تكنولوجيا الحرب على التنظيم الاجتماعي في أوربا . المادر:

Einhard and Notker the Stammerer. The Lives of Charlemagne. L. Thorpe: Penguin 1966. صورتان مثيرتان لأعظم ملك في العصور الوسطى الباكرة.

Lupus of Ferrier. Collected Letters. G.W.Regenos, Trans. The Hague: Martinus Nijhoff, 1967.

عبارة عن مجموعة كاملة من الخطابات التى كتبها أحد الأعضاء الثانويين فى « النهضة الكارولنجية ». الجزء الرابع: التوازن فى العصور الوسطى الباكرة . الفصل التاسع: الكنيسة والعالم .

Barraclough, G., the Origins of Modern Germany. New York: Putman, 1963.

Focillon, H. The Year 1000 A.D. Wieck, trans . New York : Harper and Row 1969 .

عن تأثير إلهامات الألف الأولى على الفن في العصور الرسطى ، عقلي ومقنع .

Kantorowicz, E., Laudes Regiae, Berkeley: University of California Press, 1958.

يتناول أيديولوجية الملكية الثيوقراطية ، وهو كتاب غير عادى ، وهام .

Schramm, P.E.Kaiser, Rom, und Renovatio. Berlin: B.G. Teubner, 1929.

Tellenbach, G., Church, State, and Christian Society at the time of the investitiure Contest. New York: Harper and Row, 1970.

أحسن دراسة عن الأسس الأيديولوجية للسياسة في القرن الحادي عشر ؛ وهو الكتاب الوحيد الذي يجب قراءته عن الإصلاح الجريجوري .

Thompson, J.W. Medieval Germany, Chicago: University of Chicago Press, 1928.

الفصل العاشر: بيزنطة والإسلام، والغرب.

Geanakopolos, D.J., Byzantine East and Latin West. New York: Harper and Row, 1966.

Grabar, A., Byzantine and Early Medieval Painting. New York: Viking, 1973.

Hussy, J., Church and Learning in the Byzantine Empire. New York: Russell and Russell, 1963.

مجموعة من المقالات تبحث في العلاقة بين الدراسة ، والدين ، والسياسة في العالم البيزنطي .

Lewis, B., The Arabs in History. New York: Harper and Row, 1966.

Obolensky, D., The Byantine Commonwealth. London: Weidenfeld, 1972.

كتاب مفيد ، يتضمن آراء أصبلة عن الثقافة البيزنطية والمؤثرات البلقانية فيها .

Southern, R.W., Western Views of Islam in the Middle Ages . Cambridge , Mass : Harvard University Press , 1962 .

المصادر :

Comnena, Anna. Alexiad, A.S. Dawes, trans. New York: Barnes and Boble, 1967.

Hitti, P.K., Usamah ibn - Munqidh An Arab - Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the Crusades. New York: Columbia University. Press, 1929.

كتاب و الاعتبار » للغارس السوري أسامة بن منقذ تعبير عن الرؤية الإسلامية للصليبيين .

ابن خلدون ، المقدمة .

الجزء الخامس: عصر الإصلاح الجريجوري .

الغصل الحادي عشر: على مشارف العصور الوسطى العالية .

Bloch , M. Feuda Society . L. Manyan , trans Chicago : phoenix 1966 .

Brooke, Z.N.Z. History of Europe 911 - 1198. London: Methuen, 1938.

740

Duby, G., Rural Economy and Country Life in the Medieval West. G. Postan, trans. London: Arnold, 1968.

Focillen, H., The Art of the West in the Middle Ages. 2vols. New York: Phaidon, 1969. Hallinger, K. Gorge - Kluny. Rome: Studia Anselmani, 1950.

عن الإصلاح الديري .

Kern, F., Kingship and Law in the Middle Ages. S.B. Chrine, trans. New York: Harper and Row, 1970.

مناقشة ذكية واعية عن نظريات الملكية ، والقانون المدنى ، والنظرية التشريعية في العصور الوسطى . Lecterq , J., The Love of Learning and the Desire for God , New York : Mentor , 1962 . Lopez , R.S. The Birth of Europe . New York : M. Evans , 1967 .

كتاب واسع الأفق ، حافل بالملومات ، وهو عبارة عن تاريخ اقتصادي واجتماعي جيد .

Sackur, E., Die Cluniacenser. Darmstadt, Germany: Wissenchaftliche Buchgesellschaft, 1968.

أشمل وأعمق ماكتب حتى الآن حول تأثير الإصلاح الديرى في القرن الحادي عشر ؛ وهو مبهر من حيث مذاه ومعلوماته الغزيرة . ( طبعته الأولى سنة ١٩١١ ) .

المادر:

The Song of Roland. D.L. Sayers, trans. Baltimore: Penguin 1968.

قصيدة ملحمية تكشف عن أخلاقيات ثقافة الطبقة الأرستقراطية المحاربة في القرن الحادي عشر. الفصل الثاني عشر: الثورة الجريجورية العالمية.

Fliche, A. Le Reform grégorienne et la reconquête Chrétienne, Paris : Bloud et Gay , 1950 . على الرغم من أند كُتب منذ أكثر من خمسين عاما ، فإند ما يزال واحداً من أحسن ماكتب من المؤلفات عن عصر الإصلاح الجريجوري ، ومؤلفه كاثوليكي محافظ .

Fournier p, and Le Bars p, G., Histore des collections canoniques en Occident p. Paris : Sirey p, 1932 p.

Klewitz, H.W., Reformpapstum und Kardinalkolleg . Darmstadt Germany: H. Center, 1957.

دراسة ذكية للأيديولوجيات المتصارعة في مجتمع الكرادلة .

Aarrison, K.F., Tradition and Autority in the Western Church . Princeton N.J. Princeton Iniversity Press, 1969.

Prinz, J., Popes from the Ghetto . New York: Schocken , 1968 .

رواية مشيرة للمشكلات عن العائلة البهودية المتنصرة التي يقال إنها كانت تمول حركة الإصلاح الجريجوري.

Tierney, B. The Crisis of the Church and State. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1964.

مقدمة مفيدة عن مسائل ومشكلات النزاع حول التقليد العلماني .

Whitney ,J.P., Hidebrandine Essays . Cambridge Univ . Press , 1923 .

المادزة

The Correspondence of Gregory VII . E.Emerton, trans . New York Norton , 1966 .

الفصل الثالث عشر: الملكية الأنجلو - نورمانية وظهور الدول البيروقراطية .

Brooke, Z.N., The English Church and Papacy from the Conquest to the Reign of John . Cambridge: Cambridge University Press, 1939.

Cantor, N.F., Church, Kingship, and Lay Investiture in England. New York: Octagon Books, 1967.

, ed. William Stubbs on the English Constitution, New York: Crawell, 1966.

Davis, R.H.C., King Stephen. Berkeley: Univ. of California Press, 1967.

Dougla, D.C., William the Conquereor. Berkeley: University of California Press, 1969. سيرة جيدة ومحبوكة لواحد من أعظم ملوك المجلوا وأكثرهم حيوية.

Haskins, C.H., The Normans in Europrean History New York: Norton, 1966.

دراسة تفيض بالإعجاب عن طاقة ، وقدرة ، وكفاءة النورمان ، وهو كتاب ساذج ولكنه ممتع .

John, E., Orbis Britanniae. New York: Humanities, 1966.

مجموعة مقالات تعالج موضوعات في تاريخ انجلترا في أواخر العصر الأنجلو سكسوني .

Knowies, D., The monastic Order in England, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1940.

عمل هام يعالج كافة جوانب الحياة الديرية في انجلترا ؛ وهو عام قائم بذاته ، وقراءاته ممتعة .

Maitland, F.W., Domesday Book and Beyond. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1907. من أهم ما كتب ني التاريخ القانوني والاجتماعي.

Richardson , H., and Sayles, G.O. The Governance of Medieval England Edinburg : Edinburg University Press , 1963 .

Sayles, G.O. The Medieval Foundations of England, New York: A.S. Barnes, 1950.

المسادر:

The Ecclesiatical History of Odericus Vitalis . M. Chibnall , Trans , and ed . Oxford : Clarendon Press , 1964 .

كتاب شامل وساحر عن تاريخ الدوقات النورمان منذ مطلع القرن الحادى عشر حتى سنة ١١٥٤ . القصل الرابع عشر : الحملة الصليبية الأولى ومابعدها .

Alphandery, P. and Dupont, A., La Chrétienté et l'idée de Croisade. Paris A. Michel, 1954 - 59.

Erdman, C., Die Enstelung des Kes Kreuzugsgedankens . Stuttgart : Kohlhammer , 1965 . دراسة ذكية عن أصول وأسس المثال الصليبي . كتاب بالغ الأهمية .

Krek, A.C., The First Crusade. Gloucester, Mass.: Peter Smith, 1955.

Runciman, S., A Hist. of the Crusades. 3 vols. New York: Harper & Row, 1955.

Throop, p.A., Criticism of the Crusades. Amesterdam: N. Swets and Zeitlinger, 1940.

المادر:

Gesta Francorum, R.Hill, ed. Camden, N.J.: Nelson, 1962.

Joinville, Jean de, and Villehardouim, Geoffri de. Chronicles of the Crusades. M. Shaw, ed. Baltimore: Penguin, 1963.

الجرء السادس: التعليم، والدين، والسلطة، الفصل الخامس عشر: النمر الثقافي لأوربا.

Cantor, N.F., The Meaning of the Middle Ages. Boston: Allyn & Bacon, 1973.

Chenu, M.O., Nature, Man, and Society in the Twelfth Century. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

Chodorow , S.A., Christian Political Theory and Church Politics . Berkeley : University of California Press , 1972 .

Curtius , E.R. , European Literature and the Latin Middle Ages . New York : Harper & Row , 1963 .

Denomy , A.J., THe Heresy of Courtly Love . Gloucester , Mass . : Oeter Smith , 1965 . دراسة تشر الحدل حول دلائل ومغزى الغراميات في البلاط .

Dranke , P ., Medieval Latinand the Rise of the Love Lyric . New York : Oxford University Press , 1966 .

كتاب هام يتناول أصول ، وتطور ، وموضوعات شعر البلاط .

Ghellink, J. de. L'essor de la Literature latin au XII ie Siécle. Brussels Desclee de Brouwer, 1955.

Gilson, E. A History of Christian Philosophy in the Middle Ages, N.Y.: Randon House, 1955.

كتاب يتاز بالحرص ، والتفصيل ، وهو فائق الأهمية .

, The Mystical Theology of St.Bernard . New York : Sheed & Ward , 1955 .

تحليل هام لمواقف سان برنار اللاهوتية .

Heer, F. The Medieval World. New York: Mentor, 1964.

محاولة مثيرة لدمج السياسة ، والدين ، والفكر في القرن الثاني عشر .

Kuttner, S., Harmony from Dissonance . Latrobe, pa .: Archabbey Press 1960.

محاولة لفهم مكونات وبنية القانون الكنسي .

Le Bras, G., Lefebure, C., and Rambaud, J., L'âge classique. Paris: Sirey, 1965.

Leff, G. Medieval Thought. Chicago: Quadrangle, 1959.

مناقشة حاذقة للإنجاهات الرئيسية في الفلسفة واللاهرت في العصور الوسطى.

Lewis, C.S. The Allegory of Love. New York: Oxford Univ. Press, 1967.

Morris, C. The Discovery of the Individual. London: S.P.C.K., 1972.

Panofsky, e. Abbot Suger and the Abbey Church of St. Senis. Princeton: Princeton University Press, 1948.

Sikes, G. Peter Abelard, New York: Russell & Russell, 1965.

سيرة جيدة تصف حباة أحد القادة الثقافيين في القرن الثالث عشر.

Southern, R.W. The Making of the Middle Ages. New Haven: Yale University Press, 1953.

Vinogradoff, p. Roman Law in . Medieval Europe . New York: Barnes & Noble, 1968. Wolff, P. The Cultural Awakening. New York: Pantheon, 1968.

المسادر:

Abelard . Peter . Historia Calamitum . Toronto : Pontifical Institute , 1964 .

إنتصارات ومآسى واحد من أعظم مفكري العصور الوسطى ؛ قطعة من التاريخ النفسي .

Eschenbach . Wolfram von . Parzival . New York : Random House . 1973 .

111

قمة الرومانسية الرسيطة: ورعا يكون هذا الكتاب هو أكثر كتب العصور الوسطى خيالية.

John of Salisbury. The Statesman's Book. J. Dickinson, trans. N.Y.: Russell & Russell, 1963.

أحسن مثل على التراث الإنساني في العصور الوسطى .

The Letters of St.Bernard . B.S. James , trans . Chicago : Regenery , 1953 .

القصل السادس عشر: الفكر الإسلامي واليهودي: التحدي الأرسطي.

Baron, S.A. Social and Religious History of the Jews. 9 vols. N.Y.: Columbia University press, 1952.

Husik, I.A. History of Medieval Jewish Philosophy N.Y.: Atheneum, 1966.

Katz, J. Tradition and Crsis. New York: Schocken, 1971.

دراسة عتازة للمشكلات التي واجهت الحياة اليهودية في العصور الوسطى.

Peters, F.E. Aristotle and the Arabs. New York: N.Y. University Press 1968.

Sharif, M.M. A History of Muslim Philosophy . 2 vols . Wiesbaden: Harrassowitz , 1966 .

كتاب جيد جداً عن تاريخ مشكلات ومدارس وتطورات الفلسفة الإسلامية في القرن الثاني عشر.

المسادر:

مؤلفات ابن رشد .

Halevi, Judah. The Kuzari. into. by H.Slonimsky. New York. Schocken, 1964.

Maimondes, oses. The Guide for the Perplexed. M. Fridlander, Trans. New York: Dover . 1904.

النصل السابع عشر: تنوع التجربة الدينية.

Borst, A. Die Catherer. Stuttgart: Hiersemann, 1953.

Cohn, N. The Pursuit of the Millennium, N.Y.: Oxford Uinv, Press, 1970,

دراسة اجتماعية للحركات الأخروية في أوربا ماقبل العصر الحديث ، لا يعتد به ولكنه مثير.

Grundmann, H. Religiose Bewegungen in Mittelatter. Hildesheim, West Germany: G.Olm, 1961.

Koch , G. Frauenrfage und Ketzertum . Berlin : Deutsche Verlage , 1966.

تحليل اقتصادى اجتماعي لمكانة المرأة في الحركات الهرطقية .

Lea, H.C. Inquistion of the Middle Ages. N.Y.: Harper & Row, 1974.

Leff, G. Heresy in the Later Middle Ages .N.Y.: Barnes & Noble, 1967.

Runciman, S. The Medieval Manichee. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1955.

مقدمة جيدة عن تاريخ الهرطقة .

Russel, J.B. Witchcraft in the Middle Ages. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972.

Thouzellier, Co Catharisme et Valdensianisme en Languédoc Louvain, Belgium: Nauwelaerts, 1966.

Wakefield , W. Heresy , Crusade , and Inquisition in Southern France . Berkeley : University of California Press , 1974 .

أفضل مقدمة في هذا الموضوع لما تتسم به من إتزان ووفرة في المعلومات .

المبادرة

Evans, A.P., and Wakefield, W., eds. Heresies in the High Middle Ages. New York: Columbia University Press, 1969.

مجموعة شاملة وقيمة للمصادر الأصلية.

الفصل الثامن عشر: تعزيز الزعامة الدنيوية .

Cantor, N.F. The English. New York: Clarion, 1976.

محاولة الربط بين السياسة ، والمجتمع ، والثقافة .

Chrimes , S.B. An Introduction to th Administrative History of England . Oxford University Press , 1962 .

Fawtier, R. The Capetian Kings of France. New York: St. Martin, 1960.

Hyde J.K. Society and Politics in Medieval Italy . New York: St. Martin , 1973 .

Kantorowicz, E. The King's Two Bodies. Princetion, N.J.: Princeton Univ. Press 1957.

Kelly, A.Eleanor of Aquitaine and the Four Kings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1950.

Jolliffe, J. Angevin Kingship: London: A. and C.Black, 1963.

Knowles, D. Thomas Becket. London: British Academy, 1949.

Lot , F. and Fawtier , R . Histoira des institutions françaises au moyen age . Paris : Presses Univeritaires de France , 1957 .

711

Maitland, F.W. and Pollock, F. The History of English Law, 2vols, Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Muntz, P. Frederick Barbarossa. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1969.

Painter, S. French Chivalry. Ithaca. N.Y.: Cornell Univ. Press, 1957.

, William Marshal . Baltimore : John Hopkis University Press . 1933 .

سيرة لفارس بارز من فرسان أواخر القرن الثاني عشر .

Schramm, P.E. Der Konig von Frankreich. Weimar: H. Bohlaus, 1960.

Warren, W.L. Henry II. Berkeley University of California Press, 1973.

المسادر:

Fitzeale, Richard. The Course of the Exchequer. C.Johnson, ed. Camden. N.J.: T. Melson, 1950.

العقلية البيروقراطية في العصور الوسطى .

John of Salisbury . Historia Pontificalis . M. Chibnall , trans . Camden , N.J. : T. Nelson , 1962 .

مذهل من حيث أنه يكشف عن أساليب السياسة القذرة في روما .

الجزء السابع: البحث عن توازن جديد .

النصل التاسع عشر: سلام إنرسنت الثالث.

Brentano, R. The Two Churches, Princeton, N.J. Princeton Univ. Press, 1968.

Jungmann, J. The Mass of the Roman Rite, New York: Benziger, 1955.

Lambert, M. Franciscan Poverty. London: S.P,C.K., 1961.

بحث في المسألة التي خلقت النظام الفرنسسكاني ، وأدت في النهاية إلى حدوث الإنقسام في صفوفه ، الم .

Luchaire, A. Innocent III.5 vols, Paris: A. Picard, 1925.

Mortimer, R. Western Canon Law, Berkeley; A. and C. Black 1953.

Packard, S.R. Europe and the Church Under Innocent III. New York: Russell & Russell, 1968.

Pool, A. L. Lectures on te History of the Papal Chancery. Oxford: Clarendon Press, 1922.

دراسة عن الجهاز المحرك للحكومة البابوية .

Powice, F.M. Stephen Langton. Oxford: Clarendon Press, 1982.

Sabatier, P. Saint Francis of Assisi. New York: Scribner, 1894.

المسادر:

Brown, R.., ed. The Little Flowers of St. Francis. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1971. الأيديولوجية والأساطير الفرنسسكانية ؛ وثقافة نقابات البورجوازيين، تجدها في هذا الكتاب الذي يعطيك صورة قرية عن تأثير الفرنسسكان على المجتمع الحضرى.

الغصل العشرين : الرفاق الجديد وعيوبه .

Baldlwin, J.W. The Scholastic Culture of the Middle Ages. Lexington, Mass.: Heath, 1972.

Branner, R. Gothic Architecture . New York: Braziller, 1961.

Carté, M.H. Realists and Nominalists . New York : Oxford University Press , 1947 .

Carsten, F.L. The origins of Prussia. New York: Oxford Univ. Press, 1954.

دراسة لحركة الزحف الألماني صوب الشرق.

Copleston, F. Aquinas . Baltimore : Penguin , 1955 .

دراسة مفيدة عن حياة وفكر أعظم فيلسوف في القرن الثالث عشر.

Cromble, A. Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Sience Oxford: Clarendon Press, 1962.

Easton, S. Roger Beacon . New York : Columbia University Press , 1952.

Gilson, E.The Philosophy of St. Bonaventure . Paterson, N.J.: St. Anthony Guild Press , 1956 .

Gimpel, J. The Cathedral Builders. C.F. Jones, trans . New York: Grove, 1961.

Grabmann, M. Die Geschichte der Scholastichen Methode . Berlin : Akademie Verlag, 1966 .

Holt, J.C. Magna Carta . New York: Wiley, 1969.

كتاب حديث ممتاز يناقش مشكلات وتفاسير المبثاق الأعظم .

Homans, G. English Villagers of the Thirteenth Century London: Russell & Russell, 1960. دراسة اجتماعية متميزة للرجل العادى في أوربا العصور الوسطى.

Kantorowicz, E.Frederick II. E.O. Lorimer, trans. New York: Ungar 1957.

تصوير للفاشية في العصور الوسطى .

Leff, G. Paris and Oxford Universities in the Thirtennth and Fourteenth Centuries Grand Rapids, Mich Krieger 1968.

كتاب محكم يجمع في ذكاء بين كافة جوانب الحياة الجامعية .

Luchaire, A. Social France at the Time of Philip Augustus. New York: Harper & Row, 1970.

Mâle, E.The Gothic Image. New York: Harper & Row, 1973. McKechnie, W.S. Magna Carta, New York, Franklin, 1958.

تقرير كامل وشامل للغاية عن الميثاق الأعظم ، ولكنه غير عصرى إلى حد ما .

Noonan, J.T. The Scholastic Analysis of Usury . Cambridge, Mass . Haverd University Press , 1957 .

كتاب هام يتناول بالمناقشة التحليل المدرسي وأساليبه .

Painter, S. The Reign of King John . Baltimore : Johns Hopkins University Press 1941 . كتاب في التاريخ السياسي من الدرجة الأولى .

Panofsky, E. Gothic Architecture and Scholasticism . New York: World Publishing , 1967.

استكشاف داخلي لتأثيرات العادات المدرسية العقلبة على فن البناء . وهو كتاب مثير للجدل .

Powicke, F.M. Henry II and the Lord Edward . Oxford: Clarendon Press, 1950.

, The Thirteenth Century . Oxford : Clarendon Press , 1962 ; Rashdall, H. Universities in the Middle Ages .E. Emden and F.M. Powicke , eds. Oxford : Oxford University Press , 1936 .

دراسة مضنية عن الجامعات والحياة الجامعية في العصور الوسطى.

Sarton, G. An Introduction to History of Sience . Baltimore : Williams and Williams , 1927.

Simson, O. von . The Gothic Cathedral, New York: Pantheon 1962.

Steenbergen, F. von, Aristotle in the West. Louvain, Belgium: Nauewelaerts, 1955.

Strayer, J.R. The Albigensian Crusade. New York: Dial 1971.

تاريخ عتاز يطرح أفكارا حول السيادة والرجه القبيح للإستعمار الكابى في جنوب فرنسا ، وهو كتاب صغير المجم عظيم القيمة لواحد من أعظم المتخصصين الأمريكيين في تاريخ العصور الوسطى .

Temko, A.Notre Dame of Paris. New York: Viking, 1955.

Thorndike, L.A. History of Magic and Experimental Sience. New York: Macmillan, 1941

Waddell, H. Wandering Scholars . Garden City, N.Y Doubleday, 1955 .

ترجمات عتازة لمؤلفات العلماء - الشعراء الراديكاليين الذين عرفوا باسم الجوليارديين .

Young, K. The Drama of the Medieval Church, Oxford: Clarendon Press, 1967.

المسادرة

Lorris, Gillaum, and Meun Jean de. Roman de la Rose. S.G. Nichols, ed. New York: Appleton - Crofts, 1967.

الجزء الأول عبارة عن تلخيص للمثل والقيم السائدة في البلاط ؛ أما الجزء الثاني فكشف مثير عن تحلل الثقافة والمجتمع في العصور الرسطى ؛ وهو كتاب هام للغاية .

Pegis, A.C., ed. The Basic Writing of St.Thomas Aquinas. New York: Modern Library, 1945.

الجزء الثامن: الإنهيار.

القصل الحادي والعشرون: فشل الوفاق الجديد.

Boase, T.S.R. Boniface VIII. London: Constable and Co., 1933; Hilton, R. Bond Men Made Free. London: Smith, 1973.

تحليل ماركسي قيم لعصيان الفلاحين في العصور الوسطى .

Leff, Gordon. Heresy in the Late Middle Ages . Manchester : University Press , 1967 . دراسة واعية لأسس التحلل والثورة .

Macfarlane, B. John Wycliff and the Begining of English nonconformity. Londn: English Universities Press, 1952.

Mollat, G. The Popes of Avignon. Camden, N.J.: T. Nelson, 1963.

Perroy, E. The Hundred Years War. New York: Putnam, 1965.

دراسة تنجح في رصد بعض مظاهر الفوضي والعنف التي سادت إبان حرب المائة عام .

Runciman, S.The Sicilian Vespers. Cambridge: Cambridge University Press, 1958.

مكتوب بطريقة جميلة.

Ullmann, W. The Origins of the Great Schism. Hamden, Conn: Anchon Books, 1976. Wilkins, E.H. The Life of Petrarch. Chicago: Chicago University Press, 1961.

سيرة شاملة لأول العلماء الإنسانيين .

المادر:

Dante Alighieri . The Divine Comedy . D.L. Sayers , ed. 3 vols . Baltimore , Penguin , 1954.

تعتبر عادة أعظم المؤلفات الأدبية في العصور الوسطى - وهو كتاب يجسد تراث العصور الوسطى الذي يتطلع صوب عصر جديد .

Froissart, The Chronicles of England, France, and Spain, G.W. Dunn, ed. New York: Dutton 1961.

Marsilius of Padua. Defender of the Peace. A. Gewirth, ed. New York: Harper &Row 1964.

هجوم راديكالى جدرى على مزاعم وإدعاءات الكنيسة في العصور الوسطى ؛ وهو تعبير عن النزعة المدادة .

Petrarch . Selected Sonnets, Odes, and Letters. F.G. Bergin, ed. Northbrook, III. : AHM Publishing Company, 1966.

الجزء التاسع: نهاية وبداية .

الفصل الثاني والمشرون: بين عالمين.

Baron, H. The Crisis of the Early Italian Renaissance. Princeton, N.J. Princeton University Press, 1966.

بحث دقيق في القوى السباسية التي ولدت إزدهار فلورنسا.

Bloomfield, M. Piers Plowman as a Fourteenth Century Apocalypse . New Brunswick . N.J. Rutgers University Press , 1962 .

كتاب رائد في دراسة التيارات الدينية في القرن الرابع .

er, G. Renaissance Florence, New York; Wiley 1969.

تقرير عمتاز عن أحد مراكز النهضة الإيطالية ، قوى في عرضه للسياسة والمجتمع .

Burckhardt J. The Civilization of the Renaissance in Italy, New York; Wiley, 1969.

من أكبر مؤلفات القرن التاسع عشر ، يرى أن النهضة جامت بنظرة جديدة للإنسان . مايزال مثيرا للجدل . Burke, p. Culture and Society in Renaissnce Italy . New York : Scribner , 1972 .

تفسير بنائي ذكى ، أصيل ، وفائق الأهمية .

Calmette, J. The Golden Age of Burgundy . New York, Norton . 1963 .

Chrimes, S.B. Lancastrians, Yorkists, and Henry VII. New York; Macmillan, 1967.

Clagge, M. The Science of Mechanics in the Middle Ages. Madison: University of Wisconsin Press, 1961.

Du Boulay, F. An Age of Ambition . New York: Viking , 1970 .

دراسة عتازة مقنعة للمجتمع والثقافة والسياسة في الجلترا في أواخر العصور الوسطى . هام .

Ferguson, W.K. The Renaissance in Historical Thought, Boston: Houghton Miffilin, 1948.

Hay, D. The Italian Renaissance in its Historical Bechground . New York : Cambridge University Press , 1961 .

Huizinga, J. The Waning of the Middle Ages. Garden City. N.Y.: Doubleday, 1924.

عمل شامل يستكشف تغلغل النماذج القديمة من فكر العصور الوسطى وسلوكياتها في القرن الخامس عشر . وهو يكشف بطريقة مؤثرة عن التدهور في العصور الوسطى المتأخرة .

Lewis C.S. The Discorded Image. New York: Cambridge University Press, 1968.

مناقشة ذكية للنماذج الفكرية ، والرموز ، والخيال في أواخر العصور الوسطى .

Mcluhan, M. The Gutenberg Galaxy. New York: New American Library, 1969.

Meies, M. Painting in Florence and Siena After the Black Death, New York: Harper & Row, 1964.

Oberman, H. The Harves of Medieval Theology. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1963.

أزمة الفكر في اعصور الوسطى المتأخرة .

Oman, G. The Great Revolt of 1381. Oxford: Clarendon Pres, 1906.

Owst, G. Pulpit and Preaching Medieval England. Cambridge University Press, 1926.

Robertson, D.W., Jr.A Preface to Chaucer, Princeton, N.J.: University Press, 1963.

كتاب هام للغاية ، فهو دراسة أصبلة مقنعة لبناء الأدب في العصور الوسطى المتأخرة .

Stadelann, Rudolf. Vom Geist des Ausgebenden Mittelalters. Stuttgart Framman, 1966.

على الرغم من أنه كتب في عشرينيات القرن العشرين ، فإنه مايزال هو الكتاب الكلاسيكي الذي يقوم عسم شامل لأدب العصور الوسطى المتأخرة .

Tieény, B. Foundations of the Conciliar Movement, Cambridge: Cambridge University Press, 1955.

## المسادر:

Baccacio, Giovanni. The Decameron, G.H. Memilliam, trans. Baltimore: Penguin, 1972.

Chaucer, Geoffrey, Chaucer Reader, C.W. Dunn, ed. New York: Harcourt Brace Jovanavich, 1952.

عموما يعتبر أعظم كتاب في الشعر الإنجليزي في العصور الوسطى.

Thomas a Kempis . Imitation of Christ .L. Shirley-Price, trans. Baltimore : Penguin 1973 .

Langland, William . Piers Plowman . Goodridge , J.F. Baltimore : Penguin 1966 .

تعليق لاذع على المجتمع في أخريات العصور الرسطى هر صوت الرجل العادى . هام جداً.





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## التاريخالوسيط

قصة حضارة البداية والنهاية





للدراسيات و البحوث الانسيانية و الأجتماعية FOR HUMAN AND SOCIAL STUDIES